فيشيخ في الترتيب الفق عي المَهُ فَيْ الْرَبِي مِنْ الْمُرْتِي مِنْ الْمِنْ الْم ومعته وتتج المجيف في اخْتَصَارِ تَغِرْجِ أُحَادِيْثِ التِّهِيْدِ

ربتكه وإختصر تختريحه الشيخ محكمدن عبدالتجن المغلوي

أكجرته الخاميش

كناب: صَلَاةِ الجماعة ـ الجمعة ـ العيثرين ـ الاستسقاء الكستُوَف والحنثُوف رصلاة السفر - صلاة الخوف سنح دالشبهو



فَيْتُ جُرُ الْبُرِسِ فَيْتُ مِي الْفِقَ فِي الْبُرِسِ فَالتَّرِيْبِ الْفِقَ فِي الْبُرِسِ فَيْ الْبُرِسِ فَي اللّهِ الْفِقَ فِي اللّهِ الْفِقِ فِي اللّهِ الْفِقِ فِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّ

حقوق الطّبَع مَحَفوظة الطَّبعة الأولى الطّبعة الأولى 1817هـ 1991م



هاتف : ٤٧٨٢٠٥٢ - فاكش: ٤٧٩٤٥٦٠ صب : ٤٣٣٥٢ - الرم زالبهدي: ١١٥٦١ الربياض - المملكة العربية السعودية

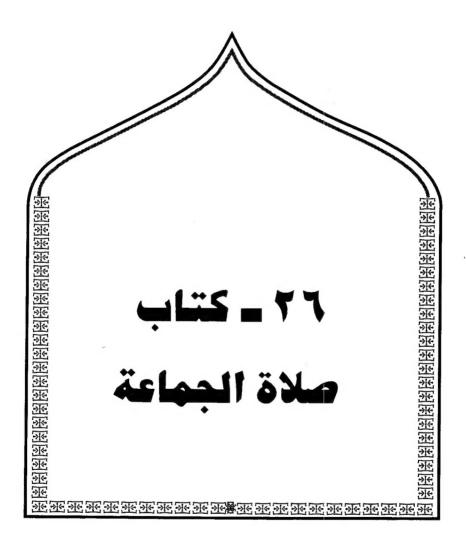



# من نيه رائحة مؤذية فلا ينبغى له أن يقرب المساجد

[ ١ ] مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن رسول الله على قال: من أكل من هذه الشجرة، فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح الثوم(١).

هكذا هو في الموطأ عند جميعهم مرسل، الا ما رواه محمد بن معمر، عن روح بن عبادة، عن صالح بن أبي الأخضر، ومالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرة موصولاً. وقد وصله معمر، ويونس، وابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب. فأما رواية معمر، فذكرها عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ من أكل من هذه الشجرة - يعنى ـ الثوم فـ لا يؤذينا في مسجدنا(٢). وذكره ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب كذلك سواء مسندا. وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال: حدثنا مسلمة بن القاسم، قال: حدثنا ابو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي ببغداد، قال: حدثنا فضل الأعرج، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد، قال: حدثني ابي، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْكُ قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا في مسجدنا - يعني الثوم. قال يعقوب: وذكر أبى عن ابيه أنه ذكر معه الكراث والبصل.

قال ابو عمر: روى النهي عن أكل الثوم بألفاظ متقاربة المعاني عن

<sup>(</sup>١) هذا حديث مرسل وسيأتي موصولا.

<sup>(</sup>۲) حم (۲/ ۱۲۶–۲۲۲–۲۲۹). م ( ۱/ ۱۹۳۹ / ۱۳۲۰).

النبي على النبي على النبي النبي على النبي على النبي النبي على النبي الن

قال ابو عمر: اختلف العلماء في معنى هذا الحديث: فقال بعضهم إنما خرج النهي عن مسجد النبي وَ من أجل جبريل عليه السلام، ونزوله فيه على النبي عليه السلام. وقال آخرون وهم الأكثرون - مسجد النبي وَ وسائر المساجد غيره في ذلك سواء، وملائكة الوحي في ذلك وغيرها سواء؛ لأنه قد أخبر أنه يتأذى بنو آدم، وقال: إن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم. وقال: يؤذينا بريح الثوم، ولا يحل اذى الجليس المسلم حيث كان.

<sup>(</sup>۱) خ ( ۲/ ۲۰۰۰). م (۱/۹۳۳/ ۲۵۱). د (٤/ ۲۷۱/ ۲۸۲۵).

قال ابو عمر: في هذا الحديث من الفقه معرفة كون البقول والخفر بالمدينة، فلما لم ينقل أحد عن النبي عَلَيْكُ أنه أخذ منها الزكاة، دل على أن الزكاة ساقطة عن الخضر، وعما اخرجت الأرض غير القوت المدخر، وقد أوضحنا هذه المسألة، وذكرنا وجوهها واختلاف العلماء فيها في أول بلاغات مالك، وذلك قوله: أنه بلغه عن سليمان بن يسار، وبسر بن سعيد، أن رسول الله عَلَيْكَ قال: فيما سقت السماء العشر(١) - الحديث. وفي هذا الحديث ايضا من الفقه، أن أكل الثوم ليس بمحرم؛ لان الحرام لا يقال فيه: من فعله فلا يفعل كذا - لشيء غيره؛ لان هذا لفظ إباحة، لا لفظ منع، وليس هذا من باب ما روى عنه - عَلَيْكُ: من شرب الخمر، فليشقص الخنازير(٢) - في شيء؛ لأن شرب الخمر وتشقيص الخنازير، كلاهما محرم. وقد اختلف العلماء في أكل الثوم: فذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة فرضا، الى تحريم أكل الثوم في وقت يوجد ريحه منه في المسجد. وقالوا: نهى رسول الله عَنِي أَكُلُ الثوم نهي تحريم، فلا يجوز لأحد أكله؛ لانه لا يجوز عن أكل الثوم نهي تحريم،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ت (۳ /۳۱ /۳۹). جه (۱/ ۰۵۰–۱۸۱۲ /۸۱۱) من طریق سلیــمان بن یسار وبسر ابن سعید عن أبي هریرة عن النبي ﷺ فذکره.

قال الترمذي رحمه الله عقب هذا الحديث. « وقد روي هذا الحديث عن بكير بن عبد الله بن الأشج وعن سليمان بن يسار وبسر بن سعيد عن النبي على مرسلا، وكأن هذا أصح. وقد صح حديث ابن عمر عن النبي على في هذا الباب وعليه العمل عند عامة الفقهاء». والحديث موصول من طرق أخرى: انظرها في كتاب الزكاة باب [مقادير الزكاة في الأوسق والذهب والإبل ونحوها].

 <sup>(</sup>۲) حم (۲/۳/۶). د (۳/۹/۷۰۹/۳). وفيه عمر بن بيان التغلبي. قال الحافظ في التقريب:
 مقبول (۱/۱۳/۱).

لأحد التـأخر عن صلاة الجمـاعة اذا كان قادرا على شـهودها، ولا يحل له التخلف عنها اذا سمع النداء بها، مع الاستطاعة على المشي اليها، قالوا: وكل منع من اتيان الفرض والقيام به، فحرام عمله والتشاغل به، كما أنه حرام على الانسان فعل كل ما يمنعه من مشاهدة الجمعة واحتجوا بأن رسول الله ﷺ قد سماها خبيثة، والله عز وجل قد وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه يحرم الخبائث. وذكروا حديث يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْكُ أَنه قال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة، فلا يقربن مسجدنا. وقوله: من أكل من هاتين الشـجرتين الخبيـثتين فلا يقربن مـساجدنا وذهب جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين من اهل الفقه والحديث، الى إباحة أكل الثوم لدلائل. منها: حديث علي بن ابي طالب: أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة قال حدثنا ابو النضر، قال حدثنا اسرائيل، عن مسلم الأعور، عن حبَّة العُرني، عن علي رضى الله عنه قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نأكل الثوم، وقال: لولا أن الملك ينزل على لأكلت (١). فقد بان بهذا الحديث أنه ليس بمحرم، وأنه مباح، وأن النهي عنه إنما ورد من أجل أن الملك كان يتأذى به. ومنها أيضا حديث ابى سعيد الخدري، ذكره عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي هارون العبدي، عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: من أكل من هذه الشجرة - يعنى الشوم - فلا يقربن مسجدنا، ولا يأتينا يمسح جبهته. قال: فقلت يا أبا سعيد،

<sup>(</sup>١) ابن عدي في الكامل (٢/ ٤٣٠)، وقال غريب من حديث اسرائيل.

أحرام هي؟ قال: لا، إنما كرهها النبي على من أجل ريحها(١). وهذا نص عن صاحب، عرف مخرج النهي. ومثله حديث جابر، ذكره البخاري، قال حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا ابو عاصم، قال: أنبأنا ابن جريج، قال: اخبرني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال النبي على: من أكل من هذه الشجرة -يريد الثوم- فلا يغشانا في مساجدنا. قلت ما يعني به؟ قال: ما أراه يعني الا نيئه. قال: وقال مخلد بن يزيد، عن ابن جريج: الا نتنه. قال: وحدثنا سعيد بن عفير، قال حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عطاء، أن جابر بن عبد الله، زعم أن النبي على قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. وان النبي على أتى بقدر فيه خصرات من بقول، فوجد لها ريحا، قال: فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها الى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه فيها من البقول، فقال: كل فإني أناجي من لا تناجي (١).

قال ابو عمر: هذا بين في الخصوص له والإباحة لمن سواه وهذا الحديث ذكره ابو داود، قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: حدثني عطاء ابن ابي رباح، أن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله ﷺ قال: من أكل ثوما أو بصلا - فذكره سواء الى آخره؟ قال ابو داود: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو، أن أجر بن سوادة حدثه، أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه، أن أبا النجيب مولى عبد الله يكر بن سعد حدثه، أن أبا النجيب مولى عبد الله يكل الشوم الله المنطقة الشوم النه النهيئة الشوم أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أبا سعيد الله يكل الشوم الله المنطقة المنطقة الناسعة المنطقة الم

<sup>(1) 3 (1/3</sup> PT/0 0 0). 6 (3/1 V1/ YY AT).

<sup>(</sup>۲) خ (۲/ ۳۱۱) ۱۳۵ (۱/ ۵۰۰). م (۱/ ۵۰۳/ ۱۳۵). د (۱/ ۲۲۸۳). ت (۱/ ۲۲۹/ ۲۰۸۱). ن (۲/ ۳۷۳/ ۲۰۷).

والبصل، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ فقال النبي ﷺ: كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. ومثل هذا ايضا حديث أم أيوب الانصارية: حدثنا سعيد ابن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان، قال: حدثنى عبيد الله بن ابي يزيد، قال: اخبرني ابي ان أم أيوب الانصارية، أخبرته قالت: نزل علينا رسول الله ﷺ، فتكلفنا له طعاما فيه بعض هذه البقول، فكرهه وقال لأصحابه: اني لست كأحد منكم، فإني أكره أن أوذي صاحبي(١). قال الحميدي: قال سفيان: رأيت رسول الله عَلَيْكَا في النوم، فقلت يا رسول الله، هذا الحديث الذي تحدث به أم أيوب عنك: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ قال: حق. ومثل هذا حديث مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، قال: كان رسول الله ﷺ لا يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصل، من أجل ان الملائكة تأتيه، ومن أجل أنه يكلم جبريل عليه السلام(٢)، رواه عبد الله بن يوسف والقعنبي وطائفة، عن مالك في الموطأ هكذا. ورواه محمد بن اسحاق البكري، عن يحيى بن يحيى النيسابوري، عن مالك انه قرأ عليه، عن ابن شهاب، عن انس بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان لا يأكل الشوم ولا الكراث ولا البصل، من أجل أن الملائكة تأتيه، وأنه يكلم جبريل عليه السلام (٣). قال الدارقطني: هذا مما انفرد به محمد بن اسحاق

<sup>(</sup>۱) ت (٤/ ۲۳۱/ ۱۸۱۰) وقال: حسن صحیح غریب. جه (۲/ ۱۱۱۱/ ۳۳٦٤). وصححه ابن خزیمهٔ (۳/ ۱۸۱/ ۱۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) الخطيب في تاريخه (٢/ ٢٦٥) وقال: «قال الازهري: قال لنا علي بن عــمر: تفرد به محمد ابن اسحاق البكري بهذا الاسناد وهوضعيف».

<sup>(</sup>٣) ابو نعيم في الحلية (٦/ ٣٣٢) وقال: غريب من حديث مالك لم يحدث به عنه الا يحيى ابن يحيى.

البكري بهذا الاسناد، وهو ضعيف، وما جاء به وهم لأنـه في الموطأ عن الزهري، عن سليمان بن يسار - مرسل. وأخبرنا محمد ابن ابراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أنبأنا إسحاق بن منصور، قال: أنبأنا يحيى، عن ابن جريج، قال: حدثنا عطاء، عن جابر، قال: قال رسول الله عَلَيْكَةٍ: من أكل من هذه الشجرة، قال أول يوم: الثوم، ثم قال: الشوم والبصل والكراث، فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال: حدثنا سفيان بن فروخ، قال: حدثنا أبو الهلال، قال: حدثنا حميد بن هلال، عن ابي بردة، عن المغيرة بن شعبة، قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله ﷺ وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد، وجد رسول الله علي ريح الثوم، فلما قضى رسول الله عَلَيْ صلاته، قال: من أكل من هذه الشجرة، فلا يقربنا حتى يذهب ريحها. فلما قضيت الصلاة جئت الى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك، قال: فأدخلت يده في كم قميصي الى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر فقال: إن لك عذرا(١). قال ابو داود: وحدثنا مسدد، قال: حدثنا الجراح أبو وكيع، عن ابي اسحاق، عن شريك بن حنبل عن على قال: نهى رسول الله ﷺ عن أكل الثوم الا مطبوخا(٢). وحدثنا

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ٢٥٢). د ( ٤/ ٢٧١/ ٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٢) د (٣٨٢٨/١٧٣/٤). ت (٤/ ٣٨٢٠/٤) وقال: ﴿ هذا الحديث ليس استاده بذلك القوي. وقد روي هذا عن علي قوله، وروي عن شريك بن حنبل عن النبي ﷺ مرسلا: قال محمد: الجراح بن مليح صدوق. والجراح بن الضحاك مقارب الحديث. وفي السند: ابو السحاق السبيعي: وهو مدلس، واختلط ويشهد له حديث قرة المزني الذي رواه د (٣٨٢٧/١٧٢).

حم (١٩/٤).

عبد الوارث وسعيد، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو اسماعيل بن اسحاق وبكر، قالا: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو وكيع، عن أبي إسحاق، عن شريك بن حنبل، عن علي فذكره.

قال ابو عمر: ففي هذه الاحاديث أوضح الدلائل على ان أكل الشوم ليس به بأس، وأنه مباح، وقد أكله جماعة من الصحابة والتابعين، وأجاز أكله جمهور علماء المسلمين: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن على، أن أباه أخبره قال: أنبأنا أحمد بن خالد، قال: أنبأنا الحسن بن أحمد، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا سعيد بن ابي صدقة. وقد ذكره أيوب عن محمد، أن ابن عمر سئل عن الشوم والبصل، فقال: اذهبوا واقطعوا عنكم ريحها بالنضج. وحدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثني أبي، قال: حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا الحسن ابن أحمد، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال: حدثنا حماد بن زید، قال حدثنا أیوب، عن نافع، ان ابن عمر أصابه بهر زمن أذربيجان، فنعت له الثوم، فكنا ننظمه فنجعله في حساء له. وأخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن الفضل الدينوري، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال حدثني ابي وشعيب بن الليث عن الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، قال: قلت لنافع هل كان ابن عمر يأكل الثوم في اللحم؟ قال: نعم. فهذا ابن عمر قد روى الحديث في الثوم، وكان يأكله ، فدل على أنه قد علم المراد وعرف المقصد. أخبرنا خلف بن القاسم، أنبأنا أحمد بن محمد بن ابي الموت، حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج،

حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي، عن ابي عبيد، عن نعيم ابن سلامة، قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز، فوجدته يأكل ثوما مسلوقا بماء وملح وزيت. ولو ذكرنا الآثار عن العلماء في ذلك، لطولنا وأمللنا، والامر الواضح لا وجه للتطويل فيه. وفي هذا الحديث من الفقه أيضا، أن حضور الجماعة ليس بفرض لانه لو كان فرضا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرض، وقد أباحت السنة لآكل الثوم التأخر عن شهود الجماعة، وقد بينا أن أكله مباح، فدل ذلك على ما وصفنا – وبالله عصمتنا، الا ترى أن الجـمعة اذا نودي لها، حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها. وكذلك من كان من أهل المصر حاضرا فيه لا عذر له في التخلف عن الجمعة - أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما يحبسه عنها، فلو كانت الجماعة فرضا، لكان أكل الثوم في حين وقت الصلاة حراما، وقد ثبتت إباحته، فدل ذلك على أن حـضور الجماعـة ليس بفرض - والله أعلم، وانما حضورها سنة وفضيلة وعمل بر. ومما يدل على أن حضور الجماعة ليس بفرض، قول رسول الله عَلَيْلَةِ: اذا حضر العشاء وسمعتم الإقامة بالصلاة فابدؤا بالعشاء(١). وفي الحديث المذكور أيضا من الفقه، أن آكل الثوم يبعد من المسجد ويخرج عنه، لان رسول الله ﷺ قال: لا يقرب مسجدنا أو مساجدنا؛ لانه يؤذينا بريح الثوم. واذا كانت العلة في إخراجه من المسجد أنه يتأذى به، ففي القياس أن كل ما يتأذى به جيرانه في المسجد: بأن يكون ذرب اللسان، سفيها عليهم في

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه بنحوه في كتاب المواقيت باب [ مواقيت الصلاة].

المسجد مستطيلا، أو كان ذا ريحة قبيحة لا تريمه لسوء صناعته أو عاهة موذية، كالجذام وشبهه، وكل ما يتأذى به الناس، اذا وجد في احد جيران المسجد، وأرادوا إخراجه عن المسجد وابعاده عنه، كان ذلك لهم - ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول، فاذا زالت بافاقة أو توبة، أو أي وجه زالت، كان له مراجعة المسجد. وقد شاهدت شيخنا ابا عمر أحمد بن عبدالملك بن هاشم رحمه الله أفتى في رجل شكاه جيرانه، واثبتوا عليه أنه يؤذيهم في المسجد بلسانه ويده، فشور فيه، فأفتى باخراجه عن المسجد وابعاده عنه، وأن لا يـشاهد معهم الصلاة، اذ لا سبيل مع جنونه واستطالته - الى السلامة منه. فذاكرته يوما أمره، وطالبته بالدليل فيما أفتى به من ذلك، وراجعته فيه القول، فاستدل بحديث الثوم وقال: هو عندي أكثر أذى من آكل الثوم، وصاحبه يمنع من شهود الجماعة في المسجد - وذكر الحديث: أنه كان اذا وجـد من أحد ريح الثـوم في مسجـد رسول الله ﷺ -أخرج عنه، وربما أبعد حتى يبلغ به البقيع: أخبرنا محمد بن ابراهيم ابن سعيد، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال انبأنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام، قال حدثنا قتادة، عن سالم بن ابي الجعد، عن معدان بن ابي طلحة، أن عمر بن الخطاب قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين ما أراهما الا خبيثتين: هذا البصل والشوم، ولقد رأيت نبى الله اذا وجد ريحها من الرجل أمر به فأخرج الى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طبخا(١). فهذا عمر بن

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ۱۹۳/ ۸۷(۷۲۵)). ن (۲/ ۲۳۴/ ۷۰۷). جه ( ۱/ ۲۲۴/ ۱۰۱).

الخطاب يجيز أكل البصل والثوم مطبوخين على حسبما ذكرنا، وهذا هو الصحيح في هذا الباب - والله الموفق للصواب. وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا أحمد ابن زهير، قال: حدثنا عفان بن مسلم، قال: حدثنا همام ابن يحيى، قال: حدثنا قتادة، عن سالم بن ابي الجعد الغطفاني، عن معدان بن ابي طلحة العمري أن عمر قام على المنبر يوم الجمعة، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر الحديث بمعنى ما تقدم سواء الى أخره. وروى جرير بن عبد الحميد وزهير بن معاوية، عن مطرف بن طريف، عن أبي الجهم، عن ابي القاسم مولى ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال: لما افتتحت خيبر، أكلوا من الثوم، فقال رسول رضي الله عنه قال: لما افتتحت خيبر، أكلوا من الثوم، فقال رسول يذهب ريحها من فيه (۱).

<sup>(</sup>١) أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠١٢) وقال: ﴿ رَوَاهُ الطَّبِرَانِي فِي الأُوسَطُ مَن رَوَايَةُ القاسم مولى ابي بكر ولم اجد من ذكره، وبقية رجاله موثقون.

#### فضل صلاة الجماعة

[۲] مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءا (۱).

هكذا هو في الموطأ عند جميع الرواة، ورواه جويرية بن أسماء عن مالك، بإسناده فقال: فضل صلاة الجماعة على صلاة احدكم خمس وعشرون صلاة. ورواه عبد الملك بن زياد النصيبي، ويحيى ابن محمد بن عباد، عن مالك، عن الزهري، عن ابني سلمة، عن ابني هريرة عن النبي عليه مثله. ورواه الشافعي، وروح بن عبادة وعمار بن مطر، عن مالك عن ابني الزناد عن الأعرج عن ابني هريرة.

في هذا الحديث من الفقه معرفة فضل الجماعة، والترغيب في حضورها . وفيه دليل على أن الجماعة كثرت أو قلت سواء ؛ لانه عضومه لله يخص جماعة من جماعة، والقول على عمومه. وقد قال ثينان فما فوقهما جماعة (٢). وقال: صلاة الجماعة تفضل

<sup>(</sup>۱) م (۱/۹۶۹/۱۹).ت (۱/۲۲۱/۲۱۱).ن (۲/ ۸۳۹/۲۳۸). جه (۱/ ۲۰۵۸/۷۸۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجـه من حديث أبي مـوسى الأشعـري: جه (١/ ٣١٢/ ٩٧٢) قــال في الزوائد: «الربيع وولده بدر ضعيفان». الطحاوي في شرح المعاني (٣٠٨/١) .

قط (١/٢٨٠/١). البيهـقي (٣/ ٦٩) وقال: «كذلك رواه جمـاعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر وهو ضعيف والله أعلم وقد روي من وجه آخر أيضا ضعيف».

ك (٤/ ٣٣٤) وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف، وأبوه مجهول والحديث قد روي عن ابن عمرو بن العاص وأبي أمامة والحكم بن عمير الثمالي، وأنس بن مالك، والوليد بن أبي مالك مرسلا. انظر تفصيل ذلك في التلخيص الحبير (٣/ ٨١-٨٦) والإرواء (٢/ ٤٨٩ / ٤٨٩).

على صلاة الفذّ بكذا وكذا درجة (١) - لم يقصد جماعة من جماعة، ولا موضعا من المسجد من موضع. وأما حديث ابي بن كعب: صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته من الرجل، وصلاته مع الشلاثة أزكى له من صلاته مع الرجلين، وكلما كثر فهو أزكى وأطيب (٢). - فهو حديث ليس بالقوي، لا يحتج بمثله.

وفي هذا الحديث - أعنى حديث مالك هذا، دليل على جواز صلاة الفذ وحده - وان كانت الجماعة أفضل، واذا جازت صلاة الفذ وحده، بطل أن يكون شهود صلاة الجماعة فرضا ؛ لانه لو كان فرضا لم تجز للفذ صلاته، كما ان الفذ لا يجزئه يوم الجمعة ان يصلي قبل صلاة الامام ظهرا ولا غيرها، اذا كان ممن يجب عليه

<sup>(</sup>١) أخرجه بلفظ (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد بسبع وعشرين درجة»

حم (۲/۷۱–۱۰). خ (۲/۲۲/۰۶۱). م (۱/ ۰۰۰).ت (۱/ ۲۱۰/۲۱).

ن (٢/ ٤٣٨). جه (١/ ٢٥٩/ ٧٨٩) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخرجه بلفظ: « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»: حم (٣/ ٥٥). خ (٢/ ١٦٦/ ٢٤٦). جه (١/ ٢٥٩/ ٧٨٨) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) حم (٥/ ١٤٠٠). د (١/ ٢٥٥/). ن (٢/ ٤٣٩/٢). جــــه (١/ ٢٥٩/) جـــه مختصرا. ك (١/ ٢٤٧-٢٤٨). ابن خريمة (٢/ ٣٦٧/١) المختصرا. حب: الإحسان (٥/ ٥٠٠/٤٠٥). قال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٢٦): وصححه ابن السكن والحقيلي والحاكم وذكره الاختلاف فيه وبسط ذلك، وقال النووي: أشار علي بن المديني إلى صحته، وعبد الله بن أبي بصير قيل: لا يعرف لأنه ما روى عنه غير أبي إسحاق السبيعي، لكن أخرجه الحاكم من رواية العيزار بن حريث عنه فانتفت جهالة عينه. وأورد له الحاكم شاهدا من حديث قباث بن أشيم، وفي إسناده نظر، وأخرجه البزار والطبراني ولفظه: "صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة أربعة تترى وصلاة أربعة يؤم أحدهم من صلاة ثرى عند الله من صلاة تترى؛

إتيان الجمعة. قد احتج بهذا جماعة من العلماء، وأكثر الفقهاء بالحجاز، والعراق، والشام، يقولون: إن حضور صلاة الجماعة فضيلة وفضل، وسنة مؤكدة، لا ينبغي تركها، وليست بفرض. ومنهم من قال: انها فرض على الكفاية. واختلف أصحاب الشافعي في هذه المسألة: فمنهم من قال: شهود الجماعة فرض على الكفاية، ومنهم من قال: شهودها سنة مؤكدة لا رخصة في تركها للقادر عليها، الا من عذر. ولهم في ذلك دلائل يطول ذكرها للقولين جميعا. وقال أهل الظاهر - منهم داود: ان حضور صلاة الجماعة فرض متعين كالجماعة سواء، وانه لا يجزئ الفذ صلاة، الا بعد صلاة الناس في المسجد. وإن صلاها قبلهم أعاد، واستدل بظاهر آثار رويت في ذلك، سنذكر ما روى منها مالك في موضعه من كتابنا هذا - إن شاء الله.

## قال أبو عمر:

لا يخلو قوله على المراد بذلك صلاة الفد من أحد ثلاثة أوجه: اما ان يكون المراد بذلك صلاة النافلة، او يكون المراد بذلك من تخلف من عذر عن الفريضة، او يكون المراد بذلك من تخلف عنها بغير عذر. فاذا احتمل ما ذكرنا وكان رسول الله على قد قال: صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا الا المكتوبة (۱)؛ علمنا انه لم يرد صلاة النافلة، بتفضيله صلاة الجماعة على الفذ، وإنما اراد بذلك الفرض. وكذلك لما قال على الفذ، وإنما اراد بذلك الفرض. وكذلك لما قال على الفذ، وإنما اراد بذلك الفرض.

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: حم (٥/ ١٨٦ – ١٨٥ ) بنحوه. خ (٢/ ٢٧٣/ ٧٣٠) بنحـــوه مطولاً. م (١/ ٥٣٩–٥٥٠ / ٧٨١) بنحـــوه مطولاً. د (١/ ٦٣٢–٦٣٢ / ١٠٤٤) وفي (٢/ ١٤٤٠ / ١٤٤١) بنحوه مطولاً.

ت (۲/ ۳۱۲/۲) بنحوه مختصرا. ن (۳/ ۲۱۹-۲۲/ ۱۹۹۸) بنحوه مطولا.

(۱) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها: د (۲/ ۲۷/ ۱۳۱٤).

ن (٣/ ٢٨٦/ ١٧٨٣). وفي الكبرى (١/ ٥/٤٠٩): بعد أن عزاه لمالك وأبي داود والنسائي : ( وفي إسناده رجل لـم يسم وسماه النسائي في رواية له: الأسود بن يزيد وهو ثقة ثبت، وبقية إسناده ثقات، ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب التمهيد بإسناد جيد رواته محتج بهم في الصحيح وانظر الإرواء (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) حم (۶/ ۲۱ ـ ۲۱۸ ـ ۲۹۱ /۲۹۱). د (۳/ ۲۰۹۱ /۲۰۹۱). من حسدیث ابي موسی رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) حم (١٠٣/٣). خ (٦/٥٨/٥٨/٣). د (٣/٥١/٢٥٨). جه (٢/٩٢٣// ٢٧٦٤) كلهم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأخرجه م (٣/١٥١٨/١٥١١) جه (٢/٩٢٣// ٢٧٦٥) من حديث جابر رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) حم (٤/ ٣٤). ن (٢/ ٤٤٧/٢). ك ( ٢٤٤/١) وقال: هذا حديث صحيح... وقال الذهبي: ومحجن تفرد عنه ابنه.حب: الاحسان: (٦/ ١٦٤- ٢٤٠٥). وحسنه البغوي في شرح السنة (٣/ ٨٥٦).

« اذا حضرت العشاء واقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء (۱)» وقد يكون من العذر المطر، والظلمة ؛ لقوله: «الا صلوا في الرحال (۲)». و من العذر أيضا مدافعة الأخبثين: الغائط والبول. وقد ذكرنا كثيرا من هذه الآثار في مواضعها من كتابنا، ومضى القول هناك في معانيها والحمد لله كثيرا.

(١) لقدم تخريجه في كتاب المواقيت باب [مواقيت الصلاة].

<sup>(</sup>۲) خ (۲/۱۹۹/۲۶۲). م (۱/۲۹۷/۲۸۲). د (۱/۲۶۲/۲۲۰۱–۱۰۳۳). د (۲/۳۶۳/۳۵۳) کلهم من حدیث ابن عمر رضی الله عنهما.

#### باب ہنہ

[٣] مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة (١).

قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذا، والفضائل لا تدرك بقياس، ولا مدخل فيها للنظر؛ وإنما هو ما صح منها، ووقف رسول الله عليها؛ فهو كما قال عليها أوفي حديث ابي هريرة عن النبي عليها أله بخمس وعشرين درجة (٢).

وكذلك روى عبد الله بن مسعود، عن النبي ﷺ. وروى عبد الله ابن عمر عن النبي عليه السلام بسبع وعشرين، وأسانيدها كلها صحاح، والله يتفضل بما يشاء، ويضاعف لمن يشاء.

وقد روي عن النبي عليه بإسناد لا أحفظه في وقت هذا: صلاة الجماعة تفضل صلاة أحدكم بأربعين درجة. وأظنه انفرد به فليح بن سليمان، وليس حديثه بالقوي.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا الحويطي، حدثنا بقية بن الوليد، عن عيسى بن ابراهيم، عن موسى بن ابي حبيب، عن الحكم بن

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۱۷–۱۰). خ (۲/۲۲/۱۵۶). م (۱/۱۶۶۹/۱۹۲(۱۰۰)).

ت (۲۱۰/۲۲۰). ن (۲/ ۲۳۵/۲۳۸). جه (۱/ ۲۰۹/۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

عمير - وكان من أصحاب النبي عَلَيْكَةٍ قال: قيال رسول الله عَلَيْكَةٍ: اثنان فما فوقهما جماعة(١).

وقد استدل قوم على أن لا فضل لكثير الجماعة على قليلها، ولا للصف المقدم منها على غيره بظاهر حديث ابن عمر هذا وما كان مثله؛ وخالفهم آخرون فزعموا أن الجماعة كلما كثرت كان أفضل، واحتجوا بحديث ابي بصير، عن ابي بن كعب- مرفوعا بذلك، وهو حديث ليس بالقوي ؛ وزعموا أن الصف الأول أفضل، لما جاء فيه من الاستهام عليه، ومن قوله عليه السلام خير صفوف الرجال أولها؛ وخير صفوف النساء آخرها (٢). وعارضهم الاولون بأن تأولوا قوله عليه السلام خير صفوف الرجال أولها، وشرها آخرها؛ وشر صفوف النساء أولها، وخيرها آخرها. إنما خرج على قوم كانوا يتأخرون من أجل النساء، حتى أنزلت ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْضِرِينَ ﴾ [الحجر: (٢٤)]. فحينئه قال رسول الله ركالية خلك القول، ولا دليل فيه على ما ذهبوا اليه اذا كان على ما ذكرنا، وفي المسألة نظر؛ والفضائل إنما تعرف بما صح من التوقيف عليها، فما صح من ذلك سلم له وطمع في بركته، والمعنى في

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن سعد في الطبقات: (۷/ ٤١٥) من طريق بقية عن عيسى. وبقية ليس بحجة اذا عنعن الحديث لانه مدلس. واما عيسى بن إبراهيم بن طهمان قال فيه البخاري والنسائي: منكر الحديث وقال أبو حاتم: متروك الحديث.

وأخرجه ابن عدي (٥/ ٢٥٠–٢٥١) وقال: «عيسى بن إبراهيم الهاشمي وعامة رواياته لا يتابع عليها». والحديث قد تقدم تخريجه في الباب نفسه عن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم

<sup>(</sup>۲) م(۱/ ۲۲۳/ ۶۶۰). د(۱/ ۲۳۸/ ۸۷۲). ت(۱/ ۴۲۵/ ۲۲۶). جه (۱/ ۳۱۹/ ۲۰۱۰).

فضل الصف الأول التبكير وانتظار الصلاة؛ وليس من تأخر وصار في الصف الأول كمن بكر وانتظر الصلاة؛ وسيأتي ذكر هذا المعنى في باب سمي ـ إن شاء الله.

### ذهاب المرأة إلى المسجد

[٤] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي على أنها قالت: لو أدرك رسول الله على ما أحدث النساء لمنعه السجد كما منعه نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد: فقلت لعمرة: او منع نساء بني اسرائيل المساجد؟ قالت: نعم(١).

قال ابو عمر: سائر رواة الموطأ يقولون في هذا الحديث: لمنعهن المسجد، ولم يقل المساجد غير يحيى بن يحيى.

في هذا الحديث دليل على أن النساء كن يشهدن مع رسول الله على أن أحوال الناس تغيرت بعد موت رسول الله على أن أحوال الناس تغيرت بعد موت رسول الله على نساء ورجالا، وروي عن ابي سعيد الخدري انه قال: ما نفضنا أيدينا عن قبر رسول الله على حتى أنكرنا قلوبنا.

وإن كان في هذا الحديث دليل على أن مشاهدة النساء الصلوات مع رسول الله على إن النص في ذلك ثابت مغن عن الاستدلال، الا ترى الى قول عائشة: إن النساء كن ينصرفن متلفات بمروطهن من صلاة الصبح فما يعرفن من الغلس(٢).

وقد روى معمر، والزبيدي، وغيرهما، عن الزهري، عن هند ابنة الحارث – وكانت تحت معبد بن المقداد الكندي – أخبرته وكانت تدخل على أزواج النبي عَلَيْكُ أن أم سلمة أخبرتها أن النساء كن

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ١٤٤٤/ ١٩٨٥). م (١/ ١٩٧٣/ ١٤٤ (٥٤٤)) د (١/ ٣٨٣/ ١٩٥٥).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في كتاب المواقيت باب [وقت صلاة الصبح].

يشهدن مع رسول الله على صلاة الصبح، فينصرفن الى بيوتهن متلففات في مروطهن ما يعرفن من الغلس. قالت: وكان النبي النها اذا سلم مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال (۱). دخل حديث بعضهم في بعض، ولا بأس عند جمهور العلماء بمشاهدة المتجالات من النساء ومن لا يخشى عليهن ولا منهن الفتنة والافتتان بين الصلوات، وأما الشواب فمكروه ذلك لهن.

وقد ثبت من حديث ابن عـمـر ان النـبي ﷺ إنما أذن لهن في مشاهدة الـصلوات بالليل لا بالنهار، وقال مع ذلك: وبيوتـهن خير لهن.

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد ابن جرير، حدثنا ابن حميد، وابن وكيع، قالا حدثنا جرير، عن الأعمش عن مجاهد، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه: الذنوا للنساء الى المساجد بالليل(٢).

قال: وحدثنا ابن وكيع، ومجاهد بن موسى، قالا حدثنا يزيد بن هارون، عن العوام بن حوشب، عن حبيب بن ابي ثابت، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن (٣).

<sup>(</sup>۱) حم (7/ - 117 - 117) بنحوه. خ (4/ - 117 / 117) بنحوه مختصرا.

د (۱/ ۱۳۲/ ۱۰۶۰) بنحوه مختصرا . ن (۳/ ۷۵-۷۷/ ۱۳۳۲).

جه (۱/۱/۳۰۱/۱) بنحوه مختصرا.

<sup>(</sup>٢) حم ( ١٤٣/٢). واسناده صحيح وسيأتي بلفظ آخر عن ابن عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٣) حم ( ٢/ ٧٦ - ٧٧). د (١/ ٣٨٢/ ٥٦٥). ك (٢٠٩/١) وقسال: صحصيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي والحديث في الصحيحين وغيرهما من طريق نافع عن ابن عمر دون زيادة ( وبيوتهن خير لهن).

قال ابن جرير: وحدثنا سوار بن عبد الله بن سوار العنبري، قال حدثنا المعتمر بن سليمان، عن ليث بن ابي سليم، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر ان النبي عليه قال: اذا استأذنكم النساء الى المساجد بالليل فلا تمنعوهن، وليخرجن تفلات، وسيأتي معنى تفلات في بلاغات مالك أنه بلغه عن بسر بن سعيد أن رسول الله عليه قال: اذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمسن طيبا - إن شاء الله.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا عثمان بن ابي شيبة، قال حدثنا جرير، وابو معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، قال: قال عبد الله بن عمر: قال النبي عليه الذنوا للنساء الى المساجد بالليل. فقال ابن له: والله لا نأذن لهن فيتخذنه دغلا، والله لا نأذن لهن؛ قال: فسبه وغضب وقال: أقول قال رسول الله عليه الذنوا لهن، وتقول لا نأذن لهن.

وروى حماد بن زيد، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(٢). ولم يقل بالليل ولا بالنهار، ذكره ابو داود، حدثنا سليمان ابن حرب، حدثنا حماد بن زيد.

وروى محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن أبي هريرة - أن رسول الله ﷺ قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تَفلات (٣). رواه ابن عيينة، وحماد بن سلمة، وجماعة، عن محمد بن عمرو.

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ۲۲۷/ ۱۲۸). د (۱/ ۲۸۳/ ۱۲۸). ت (۲/ ۲۰۵۹/ ۷۰).

<sup>(</sup>۲) خ (۲/ ۱۸۵۵/ ۹۰۰). م (۱/ ۱۲۷۷/ ۱۳۷۱). د (۱/ ۱۸۸۲/ ۱۲۵).

<sup>(</sup>٣) حم (٢/ ٤٣٨-٥٢٨ - ٥٢٨). د ( ١/ ٣٨١/ ٥٦٥). وقــــال الالبــــانــي في الارواء: =

وروى ابن ابي الرجال، عن ابيه عن عمرة، عن عائشة – مثله.

وحدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا ابو بكر قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة، قال حدثنا ابو أسامة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد العشاء والصبح في جماعة في المسجد، فقيل لها: تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه أن ينهاني، قالوا: يمنعه قول رسول الله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(۱).

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابو داود، قال حدثنا ابو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: لو تركنا هذا الباب للنساء؟ قال: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات(٢).

قال أبو داود: رواه إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن نافع، قال: قال عمر: لو تركنا هذا الباب للنساء - فذكره موقوفا عن عمر - وهذا أصح.

وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، عن قتادة، عن مورق العجلي، عن ابي الأحوص، عن عبد الله، عن النبي عليه قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من

<sup>= (</sup>۲/۲۹۳/۲) اسناده حسن وصححه النووي في المجموع.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۸۵۱/ ۹۰۰).

<sup>(</sup>٢) د (١/٣٨٣/١). وقال: رواه إسماعيل بن ابراهيم عن أيوب عن نافع قال: قال عمر وهذا اصح.

صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها(١).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير، قال حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب حدثني داود بن قيس، عن عبد الله بن سويد الانصاري، عن عمته أم حميد - أنها جاءت النبي علية فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك، قال: فقال لها: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك، وصلاتك في مسجد وملاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد من صلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، والله في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، والله في مسجد قومك، والله في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، قال: فأمرت في الله من الله في الله في الله والله و

أخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا جرير بن أيوب، قال حدثنا أبو زرعة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله عليه عليه المرأة في داخلتها وربما قال في مخدعها أعظم لأجرها من أن تصلي في بيتها، ولان تصلي في بيتها

<sup>(</sup>۱) د ( ۳۸۳/۱ / ۵۷۰). ك (۲ / ۲۰۹) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) حم ( ٦/ ٣٧١). ابن خريمة: (٣/ ١٦٨٩/٩٤). حب: الاحسان (٥/ ٩٦ / ٢٢١٧). واورده الهيثمي في المجمع (٣/ ٣٧) وقال: « رواه أحمل ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله ابن سويد الانصاري وثقه ابن حبان».

أعظم لأجرها من ان تصلي في دارها، ولان تصلي في دارها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد قومها، ولان تصلي في مسجد قومها أعظم لأجرها من أن تصلي في مسجد الجماعة، ولان تصلي في الجماعة أعظم لأجرها من الخروج يوم الخروج.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة، حدثنا المعلى بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابي اليمان، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبيه، عن حمزة ابن أبي أسيد عن ابيه قال: رأيت رسول الله عليه وهو خارج من المسجد، فاختلط النساء بالرجال، فقال: لا تحفظن الطريق، عليكن بحافات الطريق الويق الحديث.

حدثنا عبد الوارث حدثنا قاسم، حدثنا ابراهيم بن إسحاق النيسابوري، حدثنا اسماعيل بن عيسى العطار، قال حدثنا سوار بن مصعب عن عطية العوفي عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه السلاماء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق الافي جوانب الطريق (٢).

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا أسماعيل بن إسحاق، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن ابن ابي ليلي عن

<sup>(</sup>۱) د ( ٥/٢٢/ ٢٢٢). وفي اسناده: شداد بن أبي عمرو بن حماس قال فيه الحافظ في التقريب: « مجهول».

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن عدي في الكامل (٣/ ٤٥٤) وقال: سوار بن مصعب عامة ما يرويه ليست محفوظة وهوضعيف كما ذكروه»

عبد الكريم، عن عبد الله بن الطيب، عن ام سليمان ابنة ابي حكيم أنها قالت: أدركت القواعد يصلين مع رسول الله ﷺ الفرائض.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا يزيد بن ابي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا العوام بن حوشب، قال حدثني حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَلَيْقُ: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن(١).

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرني العوام بن حوشب عن حبيب بن ابي ثابت عن ابن عمر قال: قال رسول الله عليه: لا تنعوا النساء المساجد، وبيوتهن خير لهن(٢). فقال ابن لعبد الله بن عمر: والله لنمنعهن، فقال ابن عمر: تراني أقول: قال رسول الله عمر: وقول لتمنعهن.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مضر بن محمد، حدثنا سعيد بن حفص الحراثي، حدثنا موسى بن أعين عن عمرو بن الحارث عن ابي السمح عن السائب مولى أم سلمة عن أم سلمة عن رسول الله عليه قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن (٣).

<sup>(</sup>١) و (٢) سبق تخريجهما في الباب نفسه.

 <sup>(</sup>٣) حم (٢/ ٢٩٧). ك (٣/ ٣٢٨) وفي سنده دراج، واورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٦/٢)
 وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا اسماعيل بن إسعال، حدثنا ابو ثابت، حدثنا عاتم بن إسماعيل عن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي لبيبة عن جده عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها في دارها في من صلاتها في دارها في دارها في من صلاتها في دارها في دارها في دارها في دارها في من صلاتها في دارها في د

قال ابو عـمر: قد أوردنا من الآثار المسندة في هذا الباب ما فيه كفاية وغنى فمن تدبرها وفهمها، وقف على فقه هذا الباب.

وأما أقاويل الفقهاء فيه، فقال مالك: لا يمنع النساء الخروج الي المساجد؛ فإذا جاء الاستسقاء والعيد، فلا أرى بأسا أن تخرج كل امرأة متجالة - هذه رواية ابن القاسم عنه.

وروى عنه أشهب قال: تخرج المرأة المجالة الى المسجد - ولا تكثر التردد، وتخرج الشابة مرة بعد مرة، وكذلك في الجنائز يختلف في ذلك أمر العجوز والشابة في جنائز أهلها وأقاربها.

وقال الثوري: ليس للمرأة خير من بيتها - وإن كانت عجوزا،

<sup>(</sup>١) البيهقي: (٣/ ١٣٢) بلفظ مختلف.

واورده الهيشمي في مجمع الزوائد (٢/ ٣٦-٣٧): من حديث ام حميد امرأة ابي حميد الساعدي وقال « رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سويد الانصاري وثقه ابن حبان». ومن طريق اخرى عنها وقال: ( رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام). واورده ايضا من حديث ام سلمة: وقال: «رواه الطبراني في الاوسط ورجاله رجال الصحيح خلا زيد بن المهاجر فان ابن ابي حاتم لم يذكر عنه راو غير ابنه محمد بن زيد».

قال الثوري: قال عبد الله: المرأة عورة، وأقرب ما تكون الى الله في قعر بيتها؛ فاذا خرجت استشرفها الشيطان.

وقال الثوري: أكره اليوم للنساء الخروج الى العيدين.

وقال ابن المبارك: أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة الا ان تخرج، فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطهارها، ولا تتزين، فإن أبت ان تخرج كذلك، فللزوج أن يمنعها من ذلك.

وذكر محمد بن الحسن، عن ابي يوسف، عن ابي حنيفة، قال: كان النساء يرخص لهن في الخروج الى العيد، فأما اليوم، فإني أكرهه؛ قال: وأكره لهن شهود الجمعة والصلاة المكتوبة في الجماعة وأرخص للعجوز الكبيرة أن تشهد العشاء والفجر، فأما غير ذلك فلا.

وروى بشر بن الوليد، عن ابي يوسف، عن ابي حنيفة، أنه قال: خروج النساء في العيدين حسن، ولم يكن يرى خروجهن في شيء من الصلوات ما خلا العيدين.

وقال ابو يوسف: لا بأس ان تخرج العجوز في الصلوات كلها، وأكره ذلك للشابة.

قال ابو عمر: أقوال الفقهاء في هذا الباب متقاربة المعنى، وخيرها قول ابن المبارك؛ لانه غير مخالف لشيء منها، ويشهد لمه قول عائشة: لو ادرك رسول الله عليه ما أحدثه النساء، لمنعهن المسجد، ومع أحوال الناس اليوم، ومع فضل صلاة المرأة في بيتها، فتدبر ذلك.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم، حدثنا ابراهيم بن السحاق النيسابوري، حدثنا اسماعيل بن عيسى العطار، قال حدثنا سوار بن مصعب، عن عطية العوفي، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ليس للنساء نصيب في الخروج، وليس لهن نصيب في الطريق الا في جوانب الطريق (١).

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا حماد، عن ايوب، ويونس وحبيب، ويحيى بن عتيق، وهشام في آخرين، عن محمد أن أم عطية قالت: أمرنا رسول الله عليه أن نخرج ذوات الخدور يوم العيد، قيل: فالحيض؟ قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين؛ فقالت امرأة: يارسول الله، إن لم يكن لاحدانا ثوب كيف تصنع؟ قال: تلبسها صاحبتها طائفة من ثوبها(٢).

قال: وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا ايوب عن محمد عن أم عطية بهذا الخبر، قال: ويعتزل الحيض مصلى المسلمين.

قال أبو جعفر الطحاوي: يحتمل ان يكون ذلك والمسلمون يومئذ قليل، فأريد التكثير بحضورهن إرهابا للعدو، واليوم فلا يحتاج الى ذلك.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) حم (٥/٥٨). خ (١/٥١٦/١٥٣). م (٢/٥٠٦/٨٩). د (١/٥٧٦/٢٣١١). ن (٣/٠٠٢/٨٥٥). جه ( ١/٥١٤/٨٠١).

أخبرنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، حدثنا أحمد ابن عمرو، حدثنا ابن سنجر، حدثنا ابسن نمير، حدثنا هشام بن عروة، عن ابيه عن عائشة قالت: خرجت سودة لحاجتها ليلا بعدما ضرب علينا الحجاب، وكانت امرأة تفرع النساء جسمة، فوافقها عمر فناداها: يا سودة، إنك والله ما تخفين علينا اذا خرجت، فانظري كيف تخرجين، فانكفت راجعة الى رسول الله عليه فوافقته يتعشى، فأخبرته بما قال عمر - وإن العرق لفي يده، فأوحى الله اليه ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقاد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن أن أن تخرجن الله العاديمن أن العرق الله عدم الله الله عدم الله الله عدم أله الله عدم الله الله ثم رفع عنه، وإن العرق لفي يده، فقال .

وذكر مالك عن يحيى بن سعيد أن عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه الى المسجد فيسكت فتقول: لأخرجن الا أن تمنعنى.

وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد وأحمد بن سعيد بن بشر قالا حدثنا مسلمة بن القاسم، قال حدثنا أحمد بن عيسى المقرئ، المعروف بابن الوشا، قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن زياد مولى بني هاشم، قال حدثنا ابراهيم بن عبد الله الهروي، قال حدثنا هشيم ابن بشير، قال حدثنا رجل من أهل المدينة يقال له محمد بن مجبر عن زيد بن أسلم وعبد الرحمن بن القاسم عن ابيه قال: تزوج عبد الله ابن ابي بكر الصديق عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل - وكانت امرأة جميلة، وكان يحبها حبا شديدا، فقال له أبو بكر الصديق: المعلق هذه المرأة، فإنها قد شغلتك عن الغزو، فأبي وقال:

<sup>(</sup>۱) خ (۱/ ۳۳۲/۱۶). م ( ۶/ ۱۷۰۱/۱۷ (۱۷۲۰).

وما مثلي في الناس طلق مثلها وما مثلها في غير بأس تطلق قال: ثم خرج في بعض المغازي فجاء نعيه، فقالت فيه عاتكة:

رزيت بخير الناس بعد نبيهم وبعد ابي بكر وما كان قصرا فآليت لا تنفك عيني حزينة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا فلله عينا من رأى مثله فتى الهياج وأصبرا

قال: فلما انقضت عدتها، زارت حفصة ابنة عمر، فدخل عمر على حفصة، فلما رأت عاتكة عمر، قامت فاستترت؛ فنظر اليها عمر، فاذا امرأة بارعة ذات خلق وجمال؛ فقال عمر لحفصة: من هذه فقالت: هذه عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن نفيل فقال عمر: اخطبيها على، قال: فذكرت حفصة لها ذلك، فقالت إن عبد الله ابن ابي بكر جعل لى جعلا على أن لا أتزوج بعده، فقالت ذلك حفصة لعمر، فقال لها عمر: مريها فلتردي ذلك عملي ورثته وتزوجي، قال: فـذكرت ذلك لها حفصة، فقالت لهـا عاتكة: انا أشترط عليه ثلاثا: الا يضربني، ولا يمنعني من الحق ولا يمنعني عن الصلاة في مسجد رسول الله عَلَيْكُ العشاء الآخرة؛ فقالت حفصة لعمر ذلك، فتروجها فلما دخل عليها أولم عليها، ودعا أصحاب رسول الله علي ودعا فيهم على بن ابي طالب؛ فلما فرغوا من الطعام وخرجوا، خرج على فوقف فقال: أههنا عاتكة ؟ قالوا: نعم، فصارت خلف الستر وقالت: ما تريد بأبي وأمي فذكرها بقولها في عبد الله بن ابي بكر:

فآليت لا تنفك عيني حزينــة عليك ولا ينفك جلدي أغبرا

تلك الأبيات - وقال لها: هل تقولين الآن هذا؟ فبكت عاتكة، فسمع عمر البكاء فقال: ما هذا؟ فأخبر فقال لعلى: ما دعاك الى ذلك - غممتها وغممتنا؟ قال: فلبثت عنده حتى أصيب - رحمه الله - فرثته بأبيات قد ذكرتها في بابها من كتاب النساء من كتابي في الصحابة؛ ثم اعتدت، فلما انقضت عدتها، خطبها الزبير بن العوام فقالت له: نعم إن اشترطت لى الثلاث الخصال التي اشترطتها على عمر، فقال: لك ذلك، فتزوجها؛ فلما أرادت ان تخرج الى العشاء، شق ذلك على الزبير، فلما رأت ذلك قال: ما شئت أتريد أن تمنعنى؟ فلما عيل صبره، خرجت ليلة الى العشاء، فسبقها الزبير فقعد لها على الطريق من حيث لا تراه، فلما مرت جلس خلفها فضرب بيده على عجزها، فنفرت من ذلك ومضت؛ فلما كانت الليلة المقبلة، سمعت الأذان فلم تتحرك؛ فقال لها الزبير: ما لك؟ هذا الأذان قد جاء؛ فقالت: فَسكَ الناس - ولم تخرج بعد، فلم تزل مع الزبير حتى خرج الزبير الى الجمل فقتل، فبلغها قتله فرثته فقالت:

# يا عمرو لو نبهته لوجدته لا الطائش منه الجنان ولا اليد وهي أبيات قد ذكرتها في بابها من كتاب الصحابة.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن مسرور، حدثنا عيسى بن مسكين حدثنا محمد بن سنجر، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا موسى بن عبيدة، عن داود بن مدرك، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: بينما النبي عليه جالسا في المسجد، اذ دخلت امرأة من مزينة ترفل في زينة لها في المسجد، فقال النبي

الساجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة، والسبختر في المساجد، فإن بني إسرائيل لم يلعنوا حتى لبس نساؤهم الزينة، وتبختروا في المسجد(۱). هذا ما ليحيى بن سعيد عن عمرة، وله عن عمرة حديث الاعتكاف قد ذكرناه في باب ابن شهاب برواية يحيى له عن مالك، عن ابن شهاب - وهو مما رواه عن زياد عن مالك وذلك خطأ، وإنما الحديث ليحيى بن سعيد عند جماعة الرواة ليس لابن هشاب - والله الموفق للصواب، وهو حديث مالك، عن يحيى ابن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله عليه أراد أن ابن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله عليه أراد أن يعتكف، فلما انصرف الى المكان الذي أراد ان يعتكف فيه، رأى أخبية: خباء عائشة، وخباء حفصة، وخباء زينب، فقال رسول الله عشرا من شوال.

هكذا هو في الموطأ مرسلا، وقد وصله الوليد بن مسلم عن مالك؛ وكذلك رواه جماعة عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة – مسندا. وقد ذكرنا ذلك، وذكرنا ما في هذا الحديث من المعاني وما للعلماء فيها من المذاهب في باب ابن شهاب عن عمرة – وإن كان ذلك خطأ لا شك فيه، ولكن لما رواه يحيى بن يحيى عن مالك كذلك على ما وصفنا – وبالله توفيقنا.

حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا ابن ملاس، حدثنا أبو عامر العقري، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا أبو

<sup>(</sup>۱) جه (۲/ ۲۳۲۲/۲). وقال البوصيسري في الزوائد : في اسناده داود بن مدرك. قال فيه الذهبي. في كتاب الطبقات: نكرة، وموسى بن عبيدة ضعيف.

١١١١١١١ == ١٤

عمرو الأوزاعي، ومالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة – ذكرت أن رسول الله على أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان، فاستأذنته عائشة، فأذن لها، وسألته حفصة أن يأذن لها ففعل، فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء لها. قالت: فكان رسول الله على الصبح انصرف الى بنائه؛ فأبصر الأبنية فقال: ما هذا؟ قالوا عائشة وحفصة وزينب، فقال رسول الله على فرجع؛ فلما أفطر، اعتكف عشرا من شوال(۱).

<sup>(</sup>۱) خ (٤/ ٤٦/ ٣٤٦). م (١/ ١٣٨/ ١١٧٣).

#### باب منه

[٥] مالك أنه بلغه عن عبد الله بن عمر أنه قال: قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

وهذا الحديث يرويه جماعة عن ابن عمر، منهم: سالم ونافع وحبيب بن ابي ثابت ومجاهد وبلال بن عبد الله بن عمر، وقد ذكرنا آثار هذا الباب في باب يحيى بن سعيد من هذا الكتاب عند قول عائشة: لو رأى رسول الله عليه ما أحدث النساء بعده لمنعهن المسجد، ومضى هنالك من مذاهب العلماء في خروج النساء الى المسجد ما فيه شفاء وإشراف على هذا الشأن في ذلك والحمد لله.

ونذكر هاهنا ما حضرنا ذكره من مسند حديث عبد الله بن عـمر خاصة في هذا الباب بعون الله.

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا ابن ابسي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر – أن رسول الله عليه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(١).

وحدثنا عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال أخبرنا نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

حدثنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا أحمد بن خالد، قال حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا شعبة، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر ان النبي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

وقرأت على أحمد بن قاسم بن عيسى رحمه الله ان عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز محمد بن حبابة حدثهم، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا عبد الله بن الهيثم العبدي، حدثنا سعيد بن عامر؛ وحدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى أيضا، قال حدثنا ابن حبابة، حدثنا البغوي، قال حدثنا الحسن بن محمد، قال حدثنا ابن عباد، وحدثنا أحمد بن قاسم، قال حدثنا ابن حبابة، قال حدثنا البغوي، قال حدثنا مسلم، قالوا حدثنا شعبة، عن أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال رسول الله عليه: لا تمنعوا نساءكم المساجد(۱).

قال البغوي: هكذا رواه غير واحد عن شعبة الا أن نصر بن علي حدثنا به، عن ابيه عن شعبة بإسناده وزاد فيه: بالليل.

قال ابو عمر: قد ذكرنا من قال فيه بالليل في باب يحيى بن سعيد والأسانيد التي ذكرنا هناك أرفع، وكلها ثابتة صحاح – والحمد لله.

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى، قال حدثنا عبيد الله بن حبابة؛ وحدثنا عبد الرحمن بن مروان، قال حدثنا أحمد بن سليمان الجريري، قالا حدثنا البغوي، قال حدثنا ابو الربيع الزهراني، قال حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قال: لا تمنعوا النساء المساجد.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وفي حديث عبد الرحمن بن مروان، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المساجد(١).

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ، قال حدثنا ادريس بن علي ابن اسحاق ببغداد، قال حدثنا ابو حامد محمد بن هارون الحضرمي، قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي، قال حدثنا ابو أسامة، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في جماعة، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين ان عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: فما يمنعه ان ينهاني، قالوا يمنعه قول رسول الله ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله(٢).

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا محمد بن يوسف بن يعقوب الكندي، قال حدثنا ابو الوليد عبد الملك بن يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا ابي، قال حدثني عرابي بن معاوية، عن عبد الله بن هبيرة اللبائي، قال حدثني بلال بن عبد الله بن عمر أن اباه عبد الله بن عمر قال يوما: قال رسول الله عليه الله بن تمن شاء خلوظهن من المساجد. فقلت أنا: أما أنا فسأمنع أهلي، فمن شاء فليسرح أهله؛ فالتفت إلي فقال: لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله، تسمعني أقول: إن رسول الله عليه أمر الا يمنعن، ثم قام مغضبا(٣).

وروى الشوري عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: ائذنوا للنساء في المساجد بالليل، فقال ابنه – وذكر معنى حديث بلال.

وحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا الميمون بن حمزة،

<sup>(</sup>١)، (٢)، (٣) تقدم تخريجها في الباب نفسه.

قال حدثنا الطحاوي، قال حدثنا المزني، قال حدثنا الشافعي، قال أخبرنا سفيان بن عبد الله عن أخبرنا سفيان بن عبينة عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله عن ابيه أن رسول الله عليه قال: اذا استأذنت أحدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها(١).

وفي هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة الى المسجد لشهود العشاء بالليل؛ لانها زيادة حافظ، وقد يدخل في ذلك كل صلاة، لعسموم لفظ الاحاديث في ذلك، وان المعنى واحد، وفي معنى هذا الحديث أيضا الإذن لها في الخروج لكل مباح حسن من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم من القرابات؛ لأن الخروج لهن الى المسجد ليس بواجب عليهن، بل قد جاءت الآثار الثابتة تخبر بأن الصلاة لهن في بيوتهن أفضل، فصار الإذن لهن الى المسجد إباحة؛ وإذا لم يكن للرجل أن يمنع امرأته المسجد اذا استأذنته في الخروج اليه، كان أوكد أن يجب عليه ان لا يمنعها الخروج لزيارة من في زيارته صلة لرحمها ولا من شيء لها فيه فضل أو إقامة سنة. وإذا كان ذلك كذلك، فالإذن ألزم لزوجها إذا استأذنته في الخروج الى بيت الله الحرام للحج. وقد أوضحنا ما للعلماء في هذا المعنى في باب سعيد بن ابي سعيد والحمد لله.

وقد احتج بعض أصحابنا وغيرهم في إيجاب الإذن للمرأة على الزوج في الخروج إلى أداء فريضة الحج بقوله عز وجل: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِنْ مَنْعُ مَسْحِدَ اللّهِ أَن يُذَكّرُ فِهَا أَسْمُهُ ﴾ [البقرة: (١١٤)]. وفيما ذكرنا في باب سعيد بن أبي سعيد كفاية \_ والحمد لله.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه بنحوه في الباب نفسه.

### نهى المرأة إذا شهدت العشاء عن مس الطيب

[٦] مالك، انه بلغه عن بسر بن سعيد، أن رسول الله ﷺ قال: اذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا (١).

وهذا الحديث حديث مشهور مسند صحيح من رواية بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية امرأة ابن مسعود عن النبي عليه الله الله المالة الم

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن غالب، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن محمد بن عجلان، عن بكير بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب امرأة ابن مسعود، قالت: قال رسول الله عليه: اذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة فلا تمسن طيبا(٢).

أخبرنا محمد بن عبد الملك، وعبيد بن محمد، قالا حدثنا عبد الله ابن مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكين، قال حدثنا محمد بن سنجر الجرجاني، قال حدثنا ابراهيم بن حمزة، وموسى بن اسماعيل، قالا حدثنا إبراهيم بن سعد، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن هشام، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود أن رسول الله عليه قال لها: إذا خرجت الى صلاة العشاء فلا تمسن طيبا.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد، قال حدثنا على بن المديني، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) حم (٦/ ٣٦٣). م (١/ ٨٢٨/ ١٤٢). ن (٨/ ٣٣٥/ ١٤٤٥ - ١٤٥٥).

<sup>(1) , (1/ 177/ 731(733)).</sup> 

عبد الله بن محمد بن عبد الله بن ابي فروة ابو علقمة الفروي، قال حدثني يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن العشاء.

قال ابو عمر: قال هكذا عن بسر بن سعيد، عن ابي هريرة وهو - عندي - خطأ وليس في الاسناد من يتهم بالخطأ فيه الا ابو علقمة الفروي، فإنه كثير الخطأ جدا، والحديث إنما هو لبسر بن سعيد، عن زينب الثقفية.

قرأت على محمد بن ابراهيم بن سعيد، أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال: حدثنا محمد بن ايوب، قال حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، قال حدثنا الهيثم بن خالد، حدثنا الحجاج ابن محمد حدثنا ابن جريج، حدثنا زياد بن سعد، عن الزهري، عن بسر ابن سعيد، عن زينب الثقفية أن رسول الله عليه قال: إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. وهذا الحديث يقولون إنه انفرد به حجاج، عن ابن جريج.

أخبرنا خلف بن أحمد، وعبد الرحمن بن يحيى، قالا أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم، قال أخبرنا محمد بن موسى الحضرمي، حدثنا إبراهيم بن ابي داود البرلسي، قال: أتى رجل يحيى بن معين فقال له: روى الزهري، عن بسر بن سعيد؛ فوقف ثم سألني، فأخبرته بحديث ابن ابي فديك وقلت له: ان ههنا ببغداد حديثا آخر يرويه سنيد عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن بسر بن سعيد، عن زينب الثقفية ان النبي عليه قال: أيما امرأة تبخرت واستنظفت فلا تأتي المسجد؛ فلما كان يوم الجمعة الثانية، قال لي: نظرت في الحديثين، أما حديث ابن ابي فديك، فهو الثانية، قال لي: نظرت في الحديثين، أما حديث ابن ابي فديك، فهو

صحیح، وأما حدیث حجاج، فأنا كتبته عن حجاج من أصل كتابه بالمصیصة وعارضت به كتابي قبل ان أسمعه، ثم قرأه علي حجاج، ثم قدم حجاج بغداد فعارضته بكتابي أیضا؛ وحدثنا حجاج من كتابه عن ابن جریج، عن زیاد بن سعد، عن بسر بن سعید، عن زینب - لیس فیه الزهري.

قال ابو عمر:

قد رواه جماعة عن حجاج - كما رواه سنيد، وعند ابن جريج في هذا الحديث إسناد آخر.

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن الخلال بمرو، قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم، قال حدثنا طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق، قال اخبرني ابي، قال أخبرنا عبد الله بن فروخ، عن ابن جريج، عن ابراهيم بن قارط، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله عليه العشاء الآخرة.

قال ابو عمر: اخشى الا يكون هذا الاسناد محفوظا، والمحفوظ في هذا الباب عن ابي هريرة عن النبي ﷺ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات(١).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في باب [ذهاب المرأة إلى المسجد].

١١١١١١١ == ^١

قال: قال رسول الله ﷺ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وليخرجن إذا خرجن تفلات<sup>(۱)</sup>.

وأخبرنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن العباس، أخبرنا محمد بن جرير، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا عبدة بن سليمان والمحاربي - جميعا - عن محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله عليه الله عنوا إماء الله مساجد الله، ولا يخرجن إلا تفلات(٢).

وهذ الحديث في معنى حديث هذا الباب سواء، والتفلة هي غير المتطيبة؛ لأن التفل نتن الريح، يقال: امرأة تفلة اذا كانت متغيرة الريح بنتن أو ريح غير طيبة، ومنه قول امرئ القيس:

اذا ما الضجيج ابتزها من ثيابها عيل عليه هونة غير متفال وقال الكميت:

فيهن آنسة الحديث حيه ليست بفاحشة ولا متفهال

وسيأتي ذكر قوله عَلَيْكَةِ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله – في باب بلاغات مالك – إن شاء الله، وقد مضى في خروج النساء الى المساجد ما فيه شفاء في باب يحيى بن سعيد – والحمد لله.

(١)، (٢) سبق تخريجهما في باب [ذهاب المرأة إلى المسجد].

### ما جاء ني الوعيد نيمن تأخر عن صلاة الجماعة بغير عذر

[٧] مالك، عن ابي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، أبي رسول الله على قال: «والذي نفسي بيده، لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ؛ والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم انه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين، لشهد العشاء» (١).

روي هذا الحديث عن أبي هريرة من وجوه، رواه أبو صالح، ويزيد ابن الأصم، والأعرج، وغيرهم ؛ قوله: «لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب»، اي يجمع .

وفي هذا الحديث من الفقه معرفة يمين رسول الله على وأنه كان يحلف على ما يريد بالله، وفي ذلك رد لقول من قال: لا يحلف بالله صادقا ولا كاذبا، وفي قول عليه السلام: من كان حالفا فليحلف بالله(٢). - كفاية، وكان على يحلف كثيرا بالله، ثم ان رأى ما هو خير مما حلف عليه حنث نفسه وكفر، وفيه الاسوة الحسنة، وسيأتي هذا المعنى مبينا في باب سهيل من كتابنا هذا - ان شاء الله .

وفي هذا الحديث ايضا ان الصلوات يؤذن لها، وفيه أيضا إجازة إمامة المفضول بحضرة الفاضل، وفيه إباحة عقوبة من تأخر عن شهود

<sup>(</sup>۱) خ ( ۱۳/ ۲۲۲ ۱۲۲۷) و (۲/ ۲۰۱ / ۱۶۶). م (۱/ ۱۰۹/ ۱۰۶).

ن (٢/ ٢٤٤/ ٧٤٨)

<sup>(</sup>٢) خ (٢١/ ٦٤٩/١٢) و م (٣/ ١٢٦٦/ (٣)(١٦٤٦)) . بلفظ « من كان حالفا فليحلف بالله ). أو ليصمت». م (٣/ ١٢٦٦/ (٤)(١٦٤٦)) بلفظ: « . . فلا يحلف إلا بالله».

الجماعة لغير عذر، ولم يكن يتخلف عن رسول الله على ال العقوبة الا منافق، او من له عذر بين، وقد استدلت به طائفة على ان العقوبة قد تكون في المال، وجائز ان يكون رسول الله على يعاقب بما ذكر في هذا الحديث؛ وجائز ان لا يفعل؛ لان ترك إنفاذ الوعيد عفو وليس بخلف ولا كذب، وانما الكذب ما أثم فيه المرء وعصى ربه فجائز مثل هذا القول تأديبا للناس، ثم الخيار بعد في انفاذه، واستدل به داود وأصحابه على ان الصلاة في الجماعة فرض على كل أحد في خاصته كالجمعة، وانها لا تجزئ المنفرد الا ان يصليها في المسجد مع الجماعة، أو يصليها قبل ان يفرغ الجماعة في المسجد منها، كقولنا في الجمعة سواء.

واحتج بقوله ﷺ: لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد (١).

وهذا عندنا محمول على الكمال في الفضل، كما قال: لا دين لمن لا أمانة له (۲).

وقال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن (٣) أي مستكمل الإيمان، واحتج أيضا بحديث عتبان بن مالك، وعمرو بن أم مكتوم،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في كتاب صفات الصلاة [ باب ما جاء في تارك الصلاة].

 <sup>(</sup>۲) اخرجه من حديث انس: حم (۳/ ۱۳۵ – ۱۵۶ – ۲۱۰). البيه قي (۲۸۸ / ۲۳۱) (۹/ ۲۳۱).
 البغوي (۱/ ۲۵ / ۳۸) وقال: هذا حديث حسن.

حب: الإحسان (١/ ٢٢٤- ١٩٤/ ١٩٤) بلفظ : ﴿ لاَإِيمَانَ لَمْنَ لاَأْمَانَةُ لَهُ، وَلا دَيْنَ لَمْنَ لاَ عَلَمَا له الله وَأُورِدِهِ اللهِيثمي في المجمع (١/ ٩٦) وقال: فيه أبو هلال وثقه ابن معين وضعفه النسائي وغيره.

<sup>(</sup>٣) حم (٢/ ٢٧٦)(٣/ ٢٤٦). خ (٢/ ١٣١/ ٩٠٨٦). م (١/ ٢٧٠ / ١٠٠). د (٥/ ١٤٨/ ١٤٨٩). ت (٥/ ٢١/ ١٢٥٥). ن (٨/ ١٣٥/ ١٤٨٥). جه (٢/ ١٢٩٨/ ٢٩٣١).

أن رسول الله ﷺ قال لهما أو لأحدهما: هل تسمع النداء؟ قال: نعم، قال: ما أجد لك رخصة (١). وهذا محمول عندنا على الجمعة.

واحتج بحديث هذا الباب قوله «لقد هممت ان آمر بحطب فيحطب» – الحديث. قال: ومحال أن يحرق رسول الله على بيوت قوم الاعلى ترك الواجب، وهذا عندنا على أن شهود الجماعة من السنن المؤكدة التي تجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر: وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضا على الكفاية، وهو قول حسن صحيح، لإجماعهم على انه لا يجوز ان يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات، فاذا قامت الجماعة في المسجد، فصلاة المنفرد في بيته جائزة. لقوله على الله المحماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة (۲).

ففي هذا الحديث جواز صلاة المنفرد، والخبر بأن صلاة الجماعة أفضل ؛ وقد قال على اذا وجد احدهم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة (٣)، وقال: اذا حضرت الصلاة والعشاء، فابدأوا بالعشاء (٤). وقال: الاصلوا في الرحال في المطر (٥)، وهذه الآثار كلها تدل على أن الجماعة ليست بفريضة، وإنما هي فضيلة، وقد ذكرنا هذه الآثار بأسانيدها في غير موضع من كتابنا هذا والحمد لله .

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ۲۰۶/ ۳۰۳). د (۱/ ۱/ ۲۷۴/ ۲۰۰). ن (۲/ ۲۶۵/ ۸۰۰). جه(۱/ ۲۲۰/ ۲۹۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في باب فضل صلاة الجماعة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه بلفظ: قُإِذَا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة، حم (٤٨٣/٣).

د (١/ ٦٨- ٢٦/ ٨٨). ت (١/ ٢٦٢- ٢٦٣/ ١٤٢) وقال: حديث حسن صحيح.

ن (٢/ ٨٥١ /٤٤٥). جه (١/ ٢٠٢/٢). ك (١٦٨/١) وقال: هذا حـديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في كتاب المواقيت باب [مواقيت الصلاة].

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في باب [فضل صلاة الجماعة].

وقد قيل ان معنى حديث هذا الباب، انما هو في الجمعة لا في غيرها من الصلوات الخمس في الجماعة ؛ واستدل القائلون بذلك بما رواه معمر وغيره، عن ابي اسحاق، عن ابي الاحوص عن عبد الله ابن مسعود، قال: قال رسول الله ﷺ: لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة (۱).

وقد جاء عن ابن مسعود في الصلوات الخمس غير هذا وترتيب الآثار عنه في ذلك على فرض الجمعة وتأكيد فضل الجماعة - والله أعلم .

ويحتمل ان يكون حديث ابن مسعود مفسرا لحديث ابي هريرة حديث هذا الباب: ثم آمر بالصلاة في حديث هذا الباب: ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها - أي صلاة الجمعة

حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، حدثنا الفضل بن دكين، عن زهير، عن ابي اسحاق ابي الأحوص - سمعه منه، عن عبد الله أن النبي عليه السلام قال: القوم يتخلفون عن الجمعة، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على قوم يتخلفون عن الجمعة بيوتهم(۱)، وهذا بين في الجمعة .

واما التأكيد في الندب الى الجماعات في الصلوات الخمس، فأخبرنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا سويد بن نصر، قال أخبرنا عبد الله بن المبارك،

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۲ - ۶ - ۲۲۶ - ۶۶۹ - ۲۲۱) و (۲/ ۲۷۹). م (۱/ ۲۰۹/ ۲۵۲).

عن المسعودي، عن علي بن الاقمر، عن ابي الاحوص، عن عبد الله: انه كان يقول: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فان الله شرع لنبيه عليه السلام سنن الهدى، وانهن من سنن الهدى؛ وإني لا أحسب منكم احدا الاله مسجدا يصلي فيه في بيته، فلو صليتم في بيوتكم وتركتم مساجدكم، تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم (۱)، وذكر ما الحديث.

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا وكيع، عن السعودي، فذكره باسناده مثله (٢).

وأخبرنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا براهيم بن عبد الله العبسي الكوفي، قال حدثنا جعفر ابن عون، عن ابراهيم الهجري، عن ابي الاحوص، عن عبدالله، قال: عليكم بالصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فانها من سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد عهدتنا وان الرجل ليهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ؛ ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم نفاقه (٣).

فقد صرحت هذه الآثار عن ابن مسعود بأن شهود الجماعة سنة، ومن تدبرها علم انها واجبة على الكفاية – والله أعلم .

وعبد الله بن مسعود احد الذين رووا عن النبي عليه السلام فضل صلاة الجمع على صلاة الفذ خمس وعشرون درجة .

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا أحمد بن يونس، قال حدثنا زائدة، قال حدثنا

<sup>(1) .. (</sup>T) 3 (1/ TO3/ VO7 / 30F). c (1/ TYT/ ·00). C (7/ T33/ A3A).

السائب بن حبيش، عن معدان بن ابي طلحة اليعمري، عن ابي الدرداء، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان ؛ فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية (۱). قال زائدة: قال السائب: يعني الجماعة .

ورواه ابن المبارك، عن زائدة باسناده – مثله سواء .

وقال زائدة: قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة

واما قوله «والذي نفسي بيده، لو يعلم انه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» فهذا توبيخ منه لمن تأخر عن شهود العشاء معه، وتقريع وذم صريح، وعتب صحيح – اذ أضاف اليهم ان احدهم لو علم انه يجد من الدنيا العرض القليل، والتاف الحقير، والنزر اليسير – في المسجد لقصده من أجل ذلك ؛ وهو يتخلف عن الصلاة فيه – ولها من الاجر العظيم، والثواب الجسيم، ما لا خفاء به على مؤمن – والحمد لله –. وكفى بهذا توبيخا في أثرة الطعام واللعب على شهود صلاة الجماعة ؛ وهذا منه على أثرة الطعام المنافقين، وإشارة اليهم، الا ترى الى قول ابن مسعود، ولقد رأيتنا في ذلك الوقت ؛ وما يتأخر عنها إلا منافق معلوم نفاقه، وما أظن احدا من اصحابه الذين هم أصحابه حقا، كان يتخلف عنه الا لعذر بين – هذا ما لا يشك فيه مسلم – إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ١٩٦) . د (١/ ٣٧١/ ٥٤٠). ن (٢/ ٤٤١/ ٨٤٦). وابـن خــــزيمة (١٤٨٦). ك (١/ ٢٤٦ - ٢١١) و (٢/ ٤٨٢). وقال النووي: الذهبي. وقال النووي: اسناده صحيح انظر نصب الراية (٢/ ٢٤).

وضرب رسول الله ﷺ بالعظم السمين، يريد بضعة اللحم السمين على عظمة المثل في التفاهة. كما قال عز وجل: ﴿ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَنِ مَنْ إِن تَأْمَنّهُ بِقِنِطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ [آل عمران: (٥٠)]. يريد الشيء الكثير، لم يرد القنطار بعينه ﴿ وَمِنْهُم مَنْ إِن تَأْمَنّهُ بِدِينَارٍ ﴾ [آل عمران: (٥٠)]. يريد الشيء الحقير القليل، ولم يرد الدينار بعينه لا يؤده إليك.

واما المرماتان، فقيل: هما السهمان، وقيل: هما حديدتان من حدائد كانوا يلعبون بها، وهي ملس كالأسنة، كانوا يشبتونها في الاكوام والاغراض، ويقال لها فيما زعم بعضهم: المذاجي.

وقال ابو عسبيد: يقال: ان المرماة ما بين ظلفي الشاة، قال: وهذا حرف لا أدري ما وجهه، الا ان هذا تفسيره ؛ ويروى المرماتين – بكسر الميم وبفتحها – واحدها مرماة، مثل مرماة – ذكر ذلك الاخفش وغيره.

### ما جاء ني نضيلة شهود العصر والفجر ني الجماعة

[٨] مالك، عن ابي الزناد عن الاعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على قال: يتعاقبون فيحم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ؛ ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم – وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون .

في هذا الحديث شهود الملائكة للصلوات، والأظهر ان ذلك في الجماعات، وقد تحتمل الجماعات وغيرها، ومعنى يتعاقبون: تأتي طائفة بإثر طائفة، وبعدها طائفة ؛ وإنما يكون التعاقب بين طائفتين او بين رجلين مرة هذا، ومرة هذا ؛ ومنه قولهم: الأمير يعقب البعوث، اي يرسل هؤلاء كذا شهرا او أشهرا، وهؤلاء شهرا أو أشهرا، ثم يردهم ويعقبهم بآخرين، فهذا هو التعاقب ؛ ومعنى هذا الحديث ان ملائكة النهار تنزل في صلاة الصبح فيحصون على بني آدم، ويعرج الذين باتوا فيهم ذلك الوقت اي يصعدون ؛ وكل من صعد في شيء فقد عرج، ولذلك قيل للدرج المعارج، فاذا كانت صلاة العصر، نزلت ملائكة الليل فأحصوا على بني آدم، وعرجت ملائكة النهار، يتعاقبون هكذا أبدا والله أعلم .

وفي هذا الحديث أنهم يجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر وهو أكمل معنى من الحديث الذي روي انهم يجتمعون في صلاة الفجر خاصة ؛ وأظن من مال الى هذه الرواية، احتج بقول الله عز وجل: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَقُرْءَانَ اللهُ عَنِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۲۶/ ۵۵۵). م (۱/ ۳۹۶/ ۲۳۲). ن (۱/ ۲۰۲/ ۱۸۶).

ومعنى قرآن الفجر: القراءة في صلاة الفجر؛ لان أهل العلم قالوا في تأويل هذه الآية: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، وليس في هذا دفع لاجتماعهم في صلاة العصر؛ لان المسكوت عنه قد يكون في معنى المذكور سواء، ويكون بخلافه، وهذا باب من أصول قد بيناه في غير هذا الموضع.

ذكر بقي بن مخلد، قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد - في قوله تعالى: «وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا» قال: صلاة الفجر يجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار.

وذكر ابن ابي شيبة، عن ابي اسامة، عن زكريا، عن ابي اسحاق، عن مسروق مثله .

وذكر ابن ابي شيبة، قال حدثنا ابن فضيل، عن ضرار بن مرة، عن عبد الله بن ابي الهذيل، عن ابي عبيدة، في قوله: «وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا» قال: يشهده حرس الليل وحرس النهار من الملائكة في صلاة الفجر.

وذكر بقي قال : حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن ابي عبيدة، عن عبدالله، انه قال في هذه الآية: «وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا» قال : تدارك الحرسان، اقرقا إن شئتم «وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودا» قال: تنزل ملائكة النهار، وتصعد ملائكة الليل قال ابو عمر: قد يحتمل ان يكون ذكر قرآن الفجر من أجل الجهر؛ لأن العصر لا قراءة فيها تظهر والله أعلم ؛ وقد قال عليه ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، وهذا حديث مسند صحيح ثابت، وهو أولى من آراء الرجال وألزم في الحجة لمن قال به والله المستعان .

#### المنافقون لا يشهدون العشاء والصبح

[٩] مالك، عن عبد الرحمن بن حرملة الاسلمي، عن سعيد بن المسيب، ان رسول الله على قساء والصبح لا يستطيعونهما او نحو هذا (١).

قال ابو عمر: قوله أونحو هذا، شك من المحدث، ولم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله، ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبى عليه السلام مسندا ومعناه محفوظ من وجوه ثابتة.

وأما قوله: لقد هممت بالصلاة تقام ثم آمر بحطب - الحديث، فحديث صحيح أيضا ؛ وقد مضى في باب ابي الزناد ، وقال يحيى في هذا الحديث العشاء والصبح .

وقال القعنبي وابن بكير وجمهور الرواة للموطأ عن مالك فيه: صلاة العتمة والصبح على ما في ترجمة الباب، وفي ذلك جواز تسمية العشاء الآخرة بالعتمة، ورد على من أنكر ذلك، وفيه ان النفاق بعيد من الذين يواظبون على شهود العشاء والصبح في جماعة، ومن واظب على هاتين الصلاتين في جماعة فأحرى ان يواظب على غيرهما.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من شهد معنا الصلوات، شهدنا له بالإيمان، ثم تلا: ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيُؤْمِ اللَّهِ مَا لَكُومِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالْيُؤْمِ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) البيهقى (٣/ ٥٩)، وهو مرسل.

العشاء والفجر(١).

وأما الآثار المسندة في معنى هذا الحديث فمنها ما حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا ابو بكر محمد بن أحمد بن المسور بن ابي طنة، وبكير بن الحسن الرازي، قالا حدثنا يوسف بن يزيد، قال حدثنا أسد ابن موسى، قال حدثنا هشيم عن ابي بشر، عن ابي عمير، عن عمومته، عن النبي عليه انه كان يقول: ما يشاهدهما منافق - يعنى

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن ابي بشر، قال حدثني ابو عمير بن أنس بن مالك، عن عمومة له من أصحاب رسول الله عليه قالوا: قال رسول الله عليها منافق (٢) – يعني صلاة العشاء وصلاة الصبح –. قال ابو بشر: وأنا أشهد أنه لا يحافظ عليهما منافق.

حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا ابو الحسن النيسابوري بمصر، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا اسماعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد عن شعبة، عن ابي بشر عن ابي عمير بن أنس، عن عمومته، ان رسول الله عليه قال في صلاة الصبح والعشاء: ما يشهدهما منافق (٣).

وحدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، قال حدثنا هارون بن كامل، قال حدثنا ابو صالح، قال حدثنا معاوية، ابن صالح ان يحيى بن سعيد، حدثه عن نافع عن ابن عمر انه قال:

<sup>(</sup>۱) . . (۳) حم (۵//۵). وذكره الهيشمي في المجمع (۲/٤٣)وقال: ﴿ وفيه أبو عـمير بن انس ولم ار احدا روى عنه غيـر أبـي بشيـر جعفـر بن أبي وحشيـة. وبقيـة رجـالـه موثقــون». عبد الرزاق في المصنف (۱/ ۲۰۲۳/۵۲۹).

ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٩٢/ ٣٣٥٤).

١١١١١١١ == ٢٠

كنا اذا فقدنا الرجل في هاتين الصلاتين: صلاة العشاء وصلاة الصبح أسأنا به الظن (١).

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا اسحاق بن ابي حسان، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب، قال حدثنا الأوزاعي، قال بلغنا ان شداد ابن أوس قال: من أحب ان يجعله الله من الذين يدفع بهم العذاب عن أهل الأرض، فليحافظ على هاتين الصلاتين في الجماعة: الصبح والعتمة .

وروى الاعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء الآخرة، وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا(٢).

<sup>(</sup>١) ك (١/ ٢١١) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

حب: الاحسان (٥/ ٢٠٩٥/ ٢٠٩). ابن خزيمة في صحيحه ( ٢/ ٣٧١/ ١٤٨٥). واورده الهيثمي في المجمع (٢/ ٤٨٠) وقال: رواه البزار ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) حم (٢/ ٢٦٤). م (١/ ١٥١/ ٢٥٢ (١٥٢)). جه (١/ ١٢٦/ ٧٩٧).

## ما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا

[10] مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه واسحاق ابي عبد الله أنهما أخبراه انهما سمعا ابا هريرة يقول: قال رسول الله على اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، واثتوها وعليكم السكينة: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ؛ فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد الى الصلاة (١).

هذا الحديث لم يختلف على مالك - فيما علمت - في إسناده ولا في متنه، وقد روي عن ابي هريرة رضي الله عنه من وجوه كشيرة، أجلها: ما حدثناه سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا ابراهيم بن حمزة، قال حدثنا ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة بن عبدالرحمن، وسعيد بن المسيب، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عليه: اذا وسعيد بن المسيب، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عليه: اذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا (۱).

وحدثنا سعيد، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا اسماعيل، قال حدثنا ابراهيم بن حمزة، عن ابراهيم بن سعيد، عن ابيه، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، عن النبي عليه مثله .

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس،

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۱۶۹/۲۳۲). م (۱/ ۲۶/۲۰۲). د (۱/۱۶۸۳/۲۷۵). ت (۲/۱۶۸–۱۶۹/۲۳۹). ن (۲/ ۱۵۰۵/۱۰۸). جه (۱/۱۵۵۹/۱۵۷۵).

عن ابن شهاب، قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة ابن عبدالرحمن، ان ابا هريرة قال: سمعت رسول الله عليه يسلم يقول: اذا أقيمت الصلاة، فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا(١).

قال ابو داود: وكذلك قال الزبيدي، وابن ابي ذئب، ومعمر وابراهيم بن سعد وشعيب بن ابي حمزة - كلهم عن الزهري بإسناده؛ قالوا: وما فاتكم فأتموا. وقال ابن عيينة وحده: وما فاتكم فاقضوا.

وقال محمد بن عمرو، عن ابي سلمة .

وجعفر بن ربيعة عن الاعرج عن ابي هريرة: فأتموا .

وكذلك روى ابن مسعود وابو قتادة وأنس عن النبي ﷺ: فأتموا .

واختلف عن ابي ذر، فروي عنه: فأتموا وفاقضوا .

قال ابو داود: وحدثنا ابو الوليد الطيالسي، قال حدثنا شعبة، عن سعد بن ابراهيم قال: سمعت ابا سلمة عن ابي هريرة، عن النبي عليه قال: ائتوا الصلاة وعليكم السكينة، فصلوا ما أدركتم، واقضوا ما سبقكم. قال ابو داود: وكذلك قال ابن سيرين وابو رافع عن ابي هريرة: واقضوا.

قال ابو عمر: اما قوله: اذا ثوب بالصلاة، فإنه أراد بالتثويب ههنا الإقامة، وقد ذكرنا هذا المعنى مجودا في باب ابي الزناد، وقد بان في رواية سعيد بن المسيب، وابي سلمة، عن ابي هريرة لهذا الحديث ان التثويب المذكور في حديث العلاء هو الإقامة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

واما قوله: فلا تأتوها وأنتم تسعون، فالسعي ههنا في هذا الحديث: المشي بسرعة والاشتداد فيه والهرولة، هذا هو السعي المذكور في هذا الحديث: وهو معروف مشهور في كلام العرب، ومنه السعي بين الصفا والمروة، وقد يكون السعي في كلام العرب العمل، من ذلك قوله: ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعَيْهَا ﴾ [الإسراء: (١٩)]. و ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسَعْيَهَا ﴾ [الإسراء: (١٩)]. و ﴿ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَسُقَيْهُ ﴾ [الليل: (٤)]. ونحو هذا كثير.

ذكر سنيد قال: حدثنا وكيع، عن مـوسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب، قال: السعي العمل .

واختلف العلماء في السعي الى الصلاة لمن سمع الإقامة، فروى مالك عن نافع عن ابن عمر انه سمع الإقامة وهو بالبقيع، فأسرع المشي، وروى ذلك عن ابن عمر من طرق.

وروي عن عــمر انه كــان يهــرول الى الصــلاة وفي اسناده عنه لين وضعف – والله أعلم .

أخبرنا أحمد بن عبدالله، حدثنا الحسن بن اسماعيل، حدثنا عبدالملك بن بحر، حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثنا سنيد بن داود، حدثنا وكيع عن سفيان، عن الاعمش، عن ابراهيم، عن ابن مسعود، قال لو قرأت: ﴿ فَالسَّعَوْا ﴾ [الجمعة: (٩)]. لسعيت حتى يسقط ردائي، وكان يقرأ: «فامضوا إلى ذكر الله».

قال ابو عمر: وهي قراءة عمر رحمه الله وروي عن ابن مسعود انه قال: احق ما سعينا اليه: الصلاة، رواه عنه ابنه ابو عبيدة ولم يسمع منه.

وروي عن الاسود بن يزيد، وعبدالرحمن بن يزيد، وسعيد بن

جبیر انهم کانوا یه رولون الی الصلاة، فهؤلاء کلهم ذهبوا الی أنه من خاف الفوت سعی، ومن لم یخف، مشی علی هیئته.

وروى وكيع عن المسعودي عن القاسم بن عبدالرحمن قال: قال عبد الله بن مسعود: اذا أتيم الصلاة فائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا.

وروى المسعودي أيضا عن علي بن الأقــمر عن ابي الاحوص قال: قال عبدالله: لقد رأيتنا وإنا لنقارب بين الخطى .

وروى ابو الاشهب جعفر بن حيان، عن ثابت، عن انس بن مالك، قال: خرجت مع زيد بن ثابت الى المسجد، فأسرعت في المشي فحبسني .

وروى محمد بن مسلم، عن عمرو بن دينار عن ابي نضرة، عن ابي ذر قال: اذا أقيمت الصلاة فامش اليها كما كنت تمشي، فصل ما أدركت، واقض ما سبقك .

قال ابو عمر: قد اختلف السلف في هذا الباب، كما ترى وعلى القول بظاهر حديث النبي على في هذا الباب، جمهور العلماء، وجماعة الفقهاء . وقد روى ابن القاسم في سماعه قال: سئل مالك عن الاسراع في المشي الى الصلاة اذا أقيمت ؟ قال: لا أرى بذلك بأسا ما لم يسع أو يخب، (۱) قال: وسئل عن الرجل يخرج الى الحرس فيسمع مؤذن المغرب في الحرس، فيحرك فرسه ليدرك الصلاة، قال مالك: لا أرى بذلك بأسا .

<sup>(</sup>١) قال ابن الاثير في النهاية: الخبب: ضرب من العدو.

وقال اسحاق: اذا خاف فوات التكبيرة الاولى فلا بأس ان يسعى .

قال ابو عمر: معلوم ان النبي عَلَيْهُ انما زجر عن السعي من خاف الفوت، قال: فما ادركتم فصلوا، فالواجب ان يأتي الصلاة من خاف فوتها ومن لم يخف ذلك فالوقار والسكينة، وترك السعي وتقريب الخطى، لامر النبي عَلَيْهُ بذلك، وهو الحجة عَلَيْهُ. واما قوله: وما فاتكم فأتموا على ما روى مالك وغيره ممن تقدم ذكره في هذا الباب، ففيه دليل على ان ما أدرك المصلي مع إمامه فهو أول صلاته، وهذا موضع اختلف فيه العلماء.

فأما مالك، فاختلفت الرواية عنه فيما أدرك المصلي من صلاة الامام: هل هو أول صلاته او آخرها ؟ فروى سحنون عن جماعة من أصحاب مالك منهم: ابن القاسم عنه – أن ما ادرك فهو أول صلاته، ولكنه يقضى ما فاته بالحمد وسورة، وهذا هو المشهور من المذهب.

وقال ابن خواز بنداد: وهو الذي عليه أصحابنا، وهو قول الاوزاعي والشافعي، ومحمد بن الحسن، و أحمد بن حنبل، والطبري، وداود بن علي، وروى أشهب وهو الذي ذكره ابن عبدالحكم عن مالك، ورواه عيسى عن ابن القاسم عن مالك: ان ما ادرك فهو آخر صلاته، وهو قول ابي حنيفة والثوري والحسن بن حي

قال ابو عمر: هكذا حكى ابن خواز بنداد عن مالك وأصحابه، عن محمد بن الحسن وذكر الطحاوي عن محمد، عن ابي يوسف، عن ابي حنيفة، ان الذي يقضيه اول صلاته، وكذلك يقرأ فيها، ولم يحك خلافا، ولا خلاف عن مالك وأصحابه ان من أدرك مع الإمام ركعتين انه يقرأ فيهما بأم القرآن وحدها معه في كل ركعة، ثم يقوم اذا سلم

الإمام فيقرأ بأم القران وسورة فيما يقضي في كل ركعة، وهذا قول الشافعي أيضا: فكيف يصح مع هذا المذهب الدعوى على من قال بهذا القول ان ما ادرك فهو أول صلاته، بل الظاهر الصحيح على ما ذكرنا ان ما أدرك آخر صلاته ؛ وأما البناء فلا أعلم خلافا فيه بين العلماء ان المصلي يبني فيه على صلاة نفسه، ولا يجلس الاحيث يجب له اذا قام لقضاء ما عليه ؛ وقد صرح الشافعي بأن قال: ما أدرك فهو أول صلاته، وقوله في القضاء والقراءة كقول مالك سواء ؛ وكذلك صرح الأوزاعي بأن ما أدرك من صلاة الامام فهو أول صلاته، وأظنهم راعوا الإحرام، لانه لا يكون الا في أول الصلاة، والتشهد والتسليم لا يكون الا في آخرها، فمن ههنا قالوا: إن ما أدرك فهو اول صلاته – والله أعلم .

وقال الثوري: يصنع فيما يقضي مثل ما يصنع الإمام فيه .

وقال الحسن بن حي: فيما ذكر الطحاوي: اول صلاة الإمام أول صلاتك، وآخر صلاة الإمام آخر صلاتك اذا فاتك بعض صلاته.

وأما المزني، واسحاق، وداود، فقالوا: ما أدرك فهو أول صلاته، يقرأ فيه مع الإمام بالحمد لله وسورة إن أدرك ذلك معه، واذا قام للقضاء قرأ بالحمد لله وحدها - فيما يقضي لنفسه لانه آخر صلاته، وهو قول عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون، فهؤلاء اطرد على أصلهم قولهم وفعلهم.

وأما السلف رضي الله عنهم فروي عن عمر، وعلي وابي الدرداء – بأسانيد ضعاف – ما أدركت فاجعله آخر صلاتك .

وثبت عن سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، ومكحول، وعطاء، والزهري، والاوزاعي، وسعيد بن

عبدالعزيز: ما أدركت فاجعله أول صلاتك، والذي يجيء على أصولهم إن لم يثبت عنهم نص في ذلك: ما قاله المزني وإسحاق وداود .

وروي عن ابن عمر انه قال: ما أدركت فاجعله آخر صلاتك، وعن مجاهد وابن سيرين مثل ذلك .

وذكر ابن المنذر ان مالكا، والثوري والشافعي، وأحمد بهذا يقولون

قال ابو عمر: ظن ذلك من أجل قولهم في القراءة في القضاء والله أعلم. واحتج القائلون بأن ما أدرك هو أول صلاته بقوله عَلَيْهِ: وما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. قالوا: والتمام هو الآخر. واحتج الآخرون بقوله: وما فاتكم فاقضوا، قالوا والذي يقضيه هو الفائت ؛ والحجج متساوية لكلا المذهبين من جهة الأثر والنظر، الا ان رواية من روى: فاتموا أكثر. وأما من جعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته - فليس يطرد فيه ويستقيم الا ما قاله ابن ابي سلمة، والمزني، واسحاق وداود - والله أعلم، وبه التوفيق والسداد لا شريك له.

وقد زعم بعض المتأخرين من أصحابنا ان من ذهب مذهب ابن ابي سلمة والمزني في هذه المسألة، أسقط سنة الجهر في صلاة الليل، وسنة السورة مع أم القرآن، وهذا ليس بشيء ؛ لان إمامه قد جاء بذلك، وحصلت صلاته على سنتها في سرها وجهرها، وغير ذلك من أحكامها ؛ وإنما هذا كرجل أحرم - والإمام راكع ثم انحنى، فلا يقال له: أسقطت سنة الوقوف والقراءة، وكرجل أدرك مع إمامه ركعة، فجلس معه في موضع قيامه او انفرد ؛ فلا يقال له أسأت أو أسقطت شيئا، وحسبه اذا أتم صلاته - ان يأتي بها على سنة آخرها، ولا

يضره ما سبقه إمامه في أولها؛ لانه مأمور باتباع إمامه، وإنما جعل الإمام ليؤتم به .

وقال ابو بكر الأثرم: قلت لأبي عبدالله - يعني أحمد بن حنبل -: أرأيت قول من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ومن قال يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟ قال: من أجل القراءة فيما يقضي، قلت له فحديث النبي عَلَيْ على أي القولين يدل عندك؟ قال: على انه يقضي ما فاته، قال على أن القولين بأن من أدرك الإمام يوم سبقكم. وقد احتج داود وغيره من القائلين بأن من أدرك الإمام يوم الجمعة في التشهد صلى ركعتين - بهذا الحديث: قوله على أنه ركعتان لا فصلوا، وما فاتكم فأتموا أو فاقضوا. قالوا: فالذي فاته ركعتان لا أربع، فإنما عليه ان يقضي ما فاته، ويتم صلاته.

قال ابو عمر: ولعمري ان هذا لوجه – لو لم يكن هناك ما يعارضه وينقضه، لكن لما قال ﷺ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (١) . كان في هذا القول دليل كالنص على ان من لم يدرك ركعة من الصلاة فلم يدرك الصلاة ؛ ومعلوم ان من لم يدرك الجمعة يصلي أربعا، على ان داود قد جعل مثل هذا الدليل اصلا جاريا في الاحكام، وترك الاستدلال به ههنا لما ذكرنا – والله والمستعان.

وقد ذكرنا هذه المسألة في باب ابن شهاب عن ابي سلمة من هذا الكتاب - والحمد لله .

<sup>(</sup>١) سيأتى في بابه. يعنى في باب[من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة]

### لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن

[۱۱] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، عن ابي حازم التمار، عن البياضي – ان رسول الله على خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن(١).

محمد بن ابراهيم بن الحارث هذا هو أحد ثقات أهل المدينة، ومحدثيهم معدود في التابعين، روي عنه انه قال: رأيت سعد بن ابي وقاص، وعبد الله بن عمر يأخذان برمانة المنبر ثم ينصرفان، ويكنى ابا عبدالله، وهو محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد بن صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، قال الواقدي: كان جده الحارث بن خالد من المهاجرين الأولين، وتوفي محمد بن ابراهيم سنة عشرين ومائة في خلافة هشام.

وابو حازم التماريقال: اسمه دينار مولى الانصار، ويقال: مولى ابي رهم الانصاري، وذكر حبيب عن مالك ان اسم ابي حازم التمار: يسار مولى قيس بن سعد بن عبادة .

وأما البياضي، فيقولون: اسمه فروة بن عمرو بن وذفة بن عبيد بن عامر بن بياضة - فخذ من الخزرج .

وهذا الحديث معناه في صلاة النافلة: اذا كان كل أحد يصلي لنفسه، وأما صلاة الفريضة، فقد أحكمت السنة سرها وجهرها، وأنها

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ٣٤٤). البغوي (٣/ ٦٠٨/٨٦). واورده الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٦٨) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.

v· — ||||||||

خلف إمام الجماعة أبدًا، هذه سنتها ؛ وكان أصل هذا الحديث في صلاة رمضان؛ لان رسول الله على لم يجمعهم لها الاعلى ما قد مضى في باب ابن شهاب، عن عروة من أنه صلى بهم ليلة وثانية وثالثة، ثم امتنع من الخروج اليهم خشية ان تفرض عليهم.

وقد روى هذا الحديث حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد - فقال فيه: إن ذلك في رمضان .

حدثنا عبدالوارث بن سفيان - قراءة مني عليه - ان قاسم بن أصبغ حدثهم، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد ابن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن ابراهيم، عن ابي حازم مولى الانصار - ان رسول الله علي كان معتكفا في رمضان في قبة على بابها حصير، قال: وكان الناس يصلون عصبا، عصبا، قال: فلما كان ذات ليلة، رفع باب القبة، فأطلع رأسه، فلما رآه الناس أنصتوا ؛ فقال: إن المصلي يناجي ربه، فلينظر احدكم ما يناجي به ربه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن - هكذا قال حماد بن زيد في هذا لباب عن يحيى بن سعيد، عن محمد عن ابي حازم، عن النبي مرسلا لم يذكر البياضي ؛ كذلك رواه كل من رواه عن حماد بن زيد.

وقد روى هذا الحديث يزيد بن الهاد، عن محمد بن ابراهيم، عن أبي حازم، عن البياضي، وعن محمد بن ابراهيم، عن عطاء بن يسار، عن البياضي: حدثناه خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسن بن الحجاج الطبراني، حدثنا الحسين بن محمد المدني، حدثنا يحيي بن بكير، حدثنا الليث حدثنا ابن الهاد، عن محمد بن ابراهيم، عن عطاء ابن يسار، عن رجل من بني بياضة من الانصار – أنه سمع رسول الله

يَكُلِيُهُ يقول - وهو مجاور في المسجد يوما، فوعظ الناس وحذرهم ورغبهم ؟ ثم قال: ليس مصل يصلي الا وهو يناجي ربه، فلا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن .

قال الليث، وحدثنا ابن الهاد، عن محمد بن ابراهيم عن أبي حازم مولى الغفاريين انه حدثهم هذا الحديث البياضي عن رسول الله ﷺ.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، وعبيد بن عبدالواحد ؛ قالا حدثنا ابن أبي مريم، قال أخبرنا يحيى بن ايوب، وابن لهيعة، قالا حدثنا ابن الهاد عن محمد بن ابراهيم، عن عطاء بن يسار، عن رجل من بني بياضة - انه سمع رسول الله عليه فذكره سواء الى آخره .

وقد روى هذا الحديث ابو سعيد الخدري، عن النبي وَاللّهِ أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا ابو داود، عن الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن ابي سلمة، عن ابي سعيد قال: اعتكف رسول الله وَاللهُ عَلَيْهُ في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يـؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة، أو قال في الصلاة(۱) - لم يذكر ابو داود حديث البياضي، وذكر حديث ابي سعيد هذا .

وقد روى خالد الطحان، عن مطرف، عن ابسي إسحاق عن الحارث، عن علي قال: نهى رسول الله ﷺ ان يرفع الرجل صوته

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۹۲). د (۲/ ۸۳/۲) السائي في الكبرى (٥/ ۳۲/ ۹۲ / ۸۰) بإسناد صحيح.

**∨**Y **==** |||||||||||

بالقرآن قبل العشاء وبعدها يغلط اصحابه وهم يصلون (١) – وهذا تفرد به خالد الطحان – وهو ضعيف، واسناده كله ليس مما يحتج به .

وحديث البياضي وحديث ابي سعيد، ثابتان صحيحان - والله أعلم - والحمد لله، وليس فيهما معنى يشكل يحتاج الى القول فيه - إن شاء الله.

واذا لم يجز للتالي المصلي رفع صوته لئلا يغلط ويخلط على المصلي المسلم وألزم وأمنع وأحرم والله أعلم. واذا نهي المسلم عن أذى أخيه المسلم في عمل البر، وتلاوة الكتاب، فأذاه في غير ذلك أشد تحريما، وقد نظر عبد الله بن عمر الى الكعبة فقال: والله إن لك لحرمة، ولكن المؤمن عند الله أعظم حرمة منك، حرم منه عرضه ودمه وماله، وان لا يظن به الا خير، وحسبك بالنهي عن أذى المسلم في المعنى الوارد في هذا الحديث، فكيف بما هو أشد من ذلك - والله المستعان .

<sup>(</sup>۱) حم (٨٨/١) وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢٦٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه الحارث وهو ضعيف.

# إنما جعل الإمام ليؤتم به

[17] مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، ان رسول الله على ركب فرسا فصرع، فجحش شقه الاين، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف، قال: انما جعل الامام ليؤتم به، فاذا صلى قائما، فصلوا قياما، وإذا ركع، فاركعوا، وإذا رفع، فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون (١).

لم يختلف رواة الموطأ في اسناد هذا الحديث عن مالك عن الزهري، عن الزهري عن أنس، ورواه سويد بن سعيد عن مالك عن الزهري، عن الاعرج، عن ابي هريرة، عن النبي عليه قال: انما جعل الإمام ليؤتم به، فاذا كبر، فكبروا، واذا ركع، فاركعوا، واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد، واذا سجد فاستجدوا، واذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون (٢).

فأخطأ سويد في هذا الحديث خطأ لم يتابعه أحد عليه - فيما علمت، وزاد فيه: اذا كبر، فكبروا، واذا سجد فاسجدوا، ولم يقل: اذا رفع فارفعوا .

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري، حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس، حدثنا كثير بن

 $<sup>(1) \</sup>preceq (7/77/PAF). \ _{1}(1/A \cdot 7/113/(\cdot A)). \ _{2}(1/1 \cdot 3/1 \cdot F).$ 

ت (۲/ ۱۹۶/ ۲۲۱). ن (۲/ ۲۳۶/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) خ (٢/ ٥٧٢/ ١٣٤). م (١/ ٩٠٣/ ١٢٤).

عبيد، حدثنا سويد بن عبد العزيز، حدثنا مالك، عن الزهري، عن الاعرج، عن ابي هريرة، أن رسول الله على قال: انما جعل الإمام ليؤتم به، (١) – فذكره. ورواه ابن وهب، عن مالك عن الزهري عن النبي على وقال فيه: إنما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. وتابعه على ذلك عن مالك، ابو على الحنفي، وابنه يحيى بن مالك. وهذه الزيادة ليست في الموطأ الا في بلاغات مالك – أعني قوله: فلا تختلفوا عليه.

وقد رواها معن بن عيسى، وابو قرة موسى بن طارق، عن مالك، عن النبي عليه قال: انما عن النبي عليه قال: انما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه – فذكره وذكر الحديث، وسنذكره بتمامه في باب بلاغات مالك – إن شاء الله .

وزاد عبد الله بن وهب أيضا في هذا الحديث: واذا كبر، فكبروا، واذا سجد فاسجدوا. وتابعه على ذلك، عبد الرحمن بن مهدي، وجويرية بن أسماء. وذكر فيه ابراهيم بن بشير عن مالك التكبير، ولم يذكر السجود وليس في الموطأ قوله: اذا كبر، فكبروا ولا قوله اذا سجد فاسجدوا.

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابن وضاح، حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، ويونس بن عبدالاعلى، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس بن يزيد، ومالك ابن انس، والليث بن سعد، وابن سمعان، ان ابن شهاب اخبرهم قال: اخبرني أنس بن مالك، ان رسول الله عليه كالله وسا فصرع قال: اخبرني أنس بن مالك، ان رسول الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

عنه، فجحش شقه الأيمن، فصلى لنا صلاة من الصلوات وهو جالس، وصلينا معه جلوسا، فلما انصرف، قال: انما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فاذا صلى قائما، فصلوا قياما، واذا كبر، فكبروا، واذا ركع، فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا أجمعون<sup>(۱)</sup>. فقوله في هذا الحديث: فلا تختلفوا عليه، ليس في الموطأ، ولا رواه بهذا الإسناد عن مالك غير ابن وهب، وابنه يحيى بن مالك، وابي على الحنفي، والله أعلم.

وقوله: واذا كبر فكبروا، واذا سجد فاسجدوا، ليس في الموطأ، ولا رواه عن مالك غير ابن وهب، وابن مهدي، وجويرية - والله أعلم. ورواه ابو حنيفة قحزم بن عبد الله بن قحزم الاسواني، عن الشافعي، عن مالك، عن الزهري، عن انس فزاد فيه: في بيته، وقال فيه أيضا: فأشار اليهم: ان اجلسوا، ولم يقل ذلك في هذا الحديث عن مالك احد غير الشافعي في رواية قحزم عنه خاصة، وانما قال مالك فأشار اليهم ان اجلسوا في حديثه عن هشام بن عروة، عن ابيه عن عائشة، قال الدارقطني: ليس يحفظ في هذا الحديث انه صلى في بيته، الا من رواية ابي حنيفة قحزم، عن الشافعي، عن مالك، عن الزهري، عن انس. هو محفوظ من رواية أيوب، عن الزهري، عن انس وان النبي علي صرع على فرسه، فجحش جنبه، فدخلوا عليه انس وان النبي عليه مقاعدا، وأومأ اليهم: ان اقعدوا، فلما قضى يعودونه فصلى بهم قاعدا، وأومأ اليهم: ان اقعدوا، فلما قضى ملاته، قال: انما جعل الامام ليؤتم به (٢) - وذكر الحديث.

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۱۷۱ – ۱۸۰ – ۱۷۲ – ۱۹۱). خ (٥/ ۳۰/ ۱۲۲۷). م (۱/ ۱۷۱ / ۱۳۰۷). د (٥/ ۱۲۲ / ۱۸۸۹۶). ت (۱/ ۱۷۱ / ۱۸۸۹).

<sup>(</sup>Y)  $\sim_{\Lambda} (7/0\Lambda)$ .  $\dot{\sim} (7/73/.747)$ .  $\dot{\sim} (3/7.\Lambda1/\Lambda3/.77)$ .

قال ابو عمر: وأما حديث قحزم عن الشافعي، فأخبرناه علي ابن ابراهيم، حدثنا الحسن بن رشيق، حدثنا ابو الحسن فقير بن موسى بن عيسى الاسواني، حدثنا ابو حنيفة قحزم بن عبد الله بن قحزم الاسواني، حدثنا ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي، حدثنا مالك ابن انس، عن ابن شهاب عن أنس بن مالك ان رسول الله عليه وصلى فرسا فصرع عنه، فجحش شقه الايمن، فصلى في بيته قاعدا، وصلى خلفه قوم قياما، فأشار اليهم ان اجلسوا، ثم قال: انما جعل الإمام ليؤتم به، فاذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا أجمعون، فخلط فيه قحزم، وزاد ونقص ولم يتمه، والصحيح عن مالك فيه، ما في الموطأ حوالله أعلم.

وفي هذا الحديث من الفقه، ركوب الخيل وحركتها والتقلب عليها، وهو يرد ما روي عن عمر من كراهيته ركوب الخيل لما فيه من الخيلاء.

وأما السقوط من ظهورها، فانه لا يكون في الاغلب لمن يحسن ركوبها، الا مع حركتها ودفعها واجرائها، وكان رسول الله ﷺ، من أحسن الناس تقلبا عليها.

وفي حديث قتادة وثابت عن انس، أن رسول الله ﷺ ركب فرسا عريا لابي طلحة (١). قال بعض أهل السير: كان ذلك منه حين أغار عيينة بن حصن على لقاح المدينة. فخرج رسول الله ﷺ.

وفي حديث انس ان خيل المشركين أغارت على لقاح بالمدينة، فوقعت الصيحة، فخرج رسول الله ﷺ على فرس لابي طلحة عري، ثم انصرف فقال: إنّ وجدناه لبحرا (٢). وذكر ابن المبارك، وغندر،

<sup>(</sup>۱) و (۲) تقدم تخریجهما فی الباب نفسه.

وابن ابي عدي، عن شعبة، عن قتادة قال: سمعت أنس بن مالك يقول: كان بالمدينة فزع، فاستعار رسول الله عَلَيْقَةً فرسا لابي طلحة يقال له مندوب فركبه، فلما انصرف قال: ان وجدناه لبحرا.

حدثنا أحمد بن محمد بن هشام، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن فراس، حدثنا محمد بن ابراهيم الديبلي، قال حدثنا محمد بن زنبور، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت البناني، عن انس بن مالك، قال: كان رسول الله عليه أجمل الناس وجها، وأجود الناس كفا، وأشجع الناس قلبا؛ خرج وقد فزع الناس، فركب فرسا لابي طلحة عريا، ثم رجع وهو يقول: لن تراعوا، لن تراعوا، ثم قال: ان وجدناه لبحرا(۱). قال ابو جعفر الديبلي: قال لنا ابن زنبور: لم اسمع من حماد بن زيد غير هذا الحديث، لقيته عند زمزم، فحدثني بهذا الحديث.

وأما قوله: فجحش شقه، فإن ذلك كما لو زاحم انسان جدارا، فانخدش خدشا بينا، كما نقول نحن انسلخ وانجرح، فالجحش فوق الخدش، وحسبك انه لم يقدر على الصلاة قائما، فصلى قاعدا.

وأما قوله انما جعل الإمام ليؤتم به، فقد أجمع العلماء على ان الائتمام واجب على كل مأموم بإمامه في ظاهر أفعاله، وانه لا يجوز له خلافه لغير عذر. وفيه حجة لمالك وأبي حنيفة وأصحابهما في ابطال صلاة من خالفت نيته نية إمامه، فصلى ظهرا خلف امام يصلي عصرا، أو صلى فريضة خلف إمام يصلي نافلة، لانه لم يأتم به في صلاته، فوجب ان لا يجزيه. وأما اختلاف نية الامام والمأموم، فقد

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

**^^ ──** |||||||||

أرجأنا القول في هذه المسألة، الى بلاغات مالك ومرسلاته عن نفسه، حيث قال رسول الله ﷺ: انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فهناك أولى المواضع به.

وقد ذكرنا هذه اللفظة مسندة من غير حديث مالك في هذا الباب باسناد صحيح، وذكرنا هنالك ما للعلماء في جواز اختلاف نية المأموم والإمام، من المذاهب والاقوال والتنازع والاعتلال - إن شاء الله.

وأما قوله: فاذا صلى قائما فصلوا قياما، فهذا كلام خرج على صلاة الفريضة، لانه صلى بهم صلاة من الصلوات الخمس، حين ذكر ذلك لهم وأمرهم بما في هذا الحديث، وهذا ما لا خلاف فيه، وقد اجمعوا على جواز صلاة الجالس خلف القائم في النافلة، فدل ذلك على ما ذكرنا، الا ان المصلي في النافلة جالسا وهو قادر على القيام، له نصف أجر صلاة القائم، وقد مضى القول في حكم صلاة القاعد في النافلة، وحكم صلاة المريض، في باب اسماعيل بن محمد بن سعد بن ابى وقاص .

وفي قوله فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، بيان لقوله عز وجل: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: (٢٣٨)]. وأجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة، فرض واجب على كل صحيح قادر عليه، لا يجزيه غير ذلك – ان كان منفردا أو إماما. واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي قاعدا خلف إمام مريض لا يستطيع القيام، فأجازت ذلك طائفة من أهل العلم، اتباعا لهذا الحديث وما كان مثله من قوله عليه في الإمام: واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. روي هذا الحديث عن النبي عليه من طرق كثيرة متواترة، من حديث انس وحديث ابي هريرة، وحديث عائشة، وحديث ابن عمر، وحديث جابر، كلها عن

النبي ﷺ بأسانيد صحاح، وممن ذهب الى هذا، حماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، واليه ذهب داود في رواية عنه، قال أحمد بن حنبل: وفعله أربعة من الصحابة بعده: اسيد بن حضير، وقيس بن قهد، وجابر، وابو هريرة.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا ابو الطاهر، قال حدثنا انس بن عياض، قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري، عن بشير بن يسار، ان أسيد بن حضير كان يؤم قومه بني عبد الاشهل فاشتكى، فخرج عليهم بعد شكواه، فأمروه ان يتقدم لهم، فقال: لا أستطيع، فقالوا: لا يصلي بنا ما كنت فينا – غيرك، فقال اني لا أستطيع ان أصلي قائما فاقعدوا، فصلى قاعدا، وصلوا قعودا (۱).

أخبرنا ابراهيم بن شاكر قراءة مني عليه، قال: حدثنا عبد الله بن عثمان، قال: حدثنا سعيد بن عشمان، قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن صالح، قال: حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا اسماعيل، عن قيس بن ابي حازم، عن قيس الانصاري، قال: اشتكى إمامنا أياما، فكنا نصلى بصلاته جلوسا(٢).

وروى ابو معاوية عن اسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن ابي حازم، عن أبي هريرة قال: انما الامام أمير فاذا صلى قائما، فصلوا قياما، واذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲/ ٤٦٢/ ٤٠٨٥). ابن أبي شيبة (٢/ ١١٥/ ١٤١). قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٤): «وروى ابن المنذر بإسناد صحيح عن أسيد بن حضير: (إنه كان يؤم قومه..) فذكر الحديث.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ٤٠٨٤/٤٦٢). ابن أبي شيبة (٢/ ١١٥/ ٧١٤). ونقله الحافظ ابن حجر في الفتح (٢/ ٢٢٤) وصحح إسناده.

 <sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢/ ٢٢ / ٢٠ ٨٣ / ٤٠). ابن أبي شيبة (٢/ ١١٥ / ٢١٣٩) وصحح إسناده الحافظ في الفتح (٢/ ٢٢٥).

وروى الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد، عن ابي الزبير، انهم شيعوا جابر بن عبد الله وهو مريض، فصلى بهم قاعدا، وصلوا معه قعودا. وقال جمهور أهل العلم لا يجوز لاحد ان يصلي في شيء من الصلوات المكتوبات جالسا - وهو صحيح قادر على القيام، لا إماما ولا منفردا، ولا خلف امام؛ ثم اختلفوا، فمنهم من أجاز صلاة القائم خلف القاعد المريض، لان كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته، اقتداء وتأسيا برسول الله ﷺ اذ صلى في مرضه الذي توفي فيه قاعدا، وابو بكر الى جنبه قائما يصلي بصلاته، والناس قيام خلفه يصلون بصلاته، فلم يشر الى ابي بكر، ولا اليهم بالجلوس، وأكمل صلاته بهم جالسا، وهم خلفه قيام. ومعلوم ان ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه، وصلاته حينئذ قاعدا، وقوله: فاذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا، فعلم ان الآخر من فعله ناسخ للأول فانهم ما قاموا خلفه وهو جالس، الا لعلمهم بأنه قد نسخ ذلك بفعله ﷺ. والدليل على ان حديث هذا الباب منسوخ بما كان منه في مرضه عَلَيْتُهُ، اجماع العلماء على ان حكم القيام في الصلاة على الايجاب، لا على التخيير، ولما أجمعوا على ان القيام في الصلاة لم يكن فرضه قط على التخيير، وجب طلب الدليل على النسخ في ذلك، وقد صح ان صلاة ابي بكر والناس خلفه قياما - وهو قاعد في مرضه الذي توفي فيه -متأخر عن صلاته في حين سقوطه عن فرسه، فبان بذلك انه ناسخ لذلك. وممن ذهب هذا المذهب، واحتج بنحو هذه الحـجة، الشافعي، وداود بن علي، واصحابهما. وقد أوضحنا معاني الآثار في صلاة النبي ﷺ في مرضه، وأتينا على حكاية قول من قال: كان ابو بكر المقدم في تلك الصلاة، ومن قال كان رسول الله عَلَيْكُ فيها المقدم - في باب هشام بن عروة - بما يغني عن ذكره هاهنا، وقد روى الوليد بن

مسلم عن مالك انه أجاز للامام المريض ان يصلي بالناس جالسا وهم قيام، قال: وأحب الي ان يقوم الى جنبه من يعلم الناس بصلاته.

وهذه الرواية غريبة عن مالك، ومذهبه عند أصحابه على خلاف ذلك. ذكر ابو المصعب عن مالك في مختصره قال: لا يؤم الناس أحد قاعدا، فان أمهم قاعدا، فسدت صلاته وصلاتهم، لان رسول الله عليه قال: لا يؤمن أحد بعدي قاعدا(١). قال: فان كان الإمام عليلا تمت صلاة الإمام، وفسدت صلاة من خلفه قال: ومن صلى قاعدا من غير علة، أعاد الصلاة.

قال ابو عمر: فعلى رواية ابي المصعب هذه عن مالك في قوله في الامام المريض يصلي جالسا، بقوم قيام – ان صلاة من خلفه فاسدة تجب الاعادة عليهم في الوقت وغيره. وقد روي عن مالك في هذه انهم يعيدون في الوقت خاصة، وذلك عندي والله أعلم. لما ذكره في موطئه عن هشام بن عروة عن ابيه، ان ابا بكر كان يصلي بصلاة النبي وهو جالس، وابو بكر الى جنبه قائم، والناس قيام خلف ابي بكر (٢). ولما رواه في غير الموطأ عن ربيعة، ان أبا بكر كان المقدم، وان رسول الله علي على المحللة في ذلك، احتاط فرأى الاعادة في الوقت، لان كلا قد أدى فرضه على حسب حاله وكثير من مذهبه احتياطا.

<sup>(</sup>۱) الدارقطني: (۱/ ۳۹۸). والبيسهقي (۳/ ۸۰). وقال الدارقطني: لم يروه غمير جابر الجمعفي عن الشمي، وهو مستروك والحديث مسرسل لا تقوم به حجمة. وقمال الزيلعي في نصب الراية(۲/ ۰۰). وقال عبد الحق في احكامه: ورواه عن الجعفي مجالد، وهو ايضا ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) ابن خزیمة في صحیحه: (۳/ ۱۲۱۷/۵٤). البیهقي (۳/ ۸۲) من طریق هشام بن عروة عن
 ابیه عن عائشة واخرجه من طرق اخری عن عائشة.

ن (۲/۱۸/۱).

قال ابو عمر: قد احتج محمد بن الحسن لقوله ومذهبه في هذا الباب، بالحديث الذي ذكره ابو المصعب: ان رسول الله عَلَيْكَ قال: لا يؤمن احد بعدي قاعدا. وهو حديث لا يصح عند اهل العلم بالحديث، انما يرويه جابر الجعفي عن الشعبى مرسلا، وجابر الجعفى لا يحتج بشيء يرويه مسندا، فكيف بما يرويه مرسلا ؟ واما قول محمد بن الحسن في هذا الباب، فانه قال : اذا صلى الرجل لمرض به قاعدا، يركع ويسجد، ولا يطيق الا ذلك - بقوم قيام يركعون ويسجدون، فان صلاته جائزة، وصلاة من خلفه ممن لا يستطيع القيام حكمه كحكمه، جائزة أيضا، وصلاة من صلى خلفه ممن حكمه القيام باطلة. وقال ابو حنيفة وابو يوسف صلاته وصلاتهم جائزة، وقالوا: لو صلى وهو يوميء - بقوم يركعون ويسجدون، لم يجزهم في قولهم جميعا، وأجزأت الإمام صلاته. وكان زفر يقول تجزيهم صلاتهم، لانهم صلوا على فرضهم، وصلى إمامهم على فرضه. وأما ابن القاسم فانه قال: لا يأتم القائم بالجالس في فريضة ولا نافلة، ولا بأس ان يأتم الجالس بالقائم. قال: ولا ينبغي ان يؤم أحد في نافلة ولا في فريضة قاعدا، قال وان عرض للامام ما يمنعه من القيام، استخلف. واختلف أصحاب مالك في إمامة المريض بالمرضى جلوسا، فأجازها بعضهم، وكرهها أكثـرهم؛ ولم يختلفوا فيمن صلى شيئا من فرضه جالسا - وهو قادر على القيام، ان عليه الإعادة أبدًا. وذكر سحنون عن ابن القاسم عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ان رسول الله ﷺ خسرج وهو مسريض، وابو بكر يصلي بالناس، فجلس الى جنب ابي بكر، فكان ابو بكر الامام، وكان رسول الله

عَلَيْهُ يصلي بصلاة ابي بكر، وقال: ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته (١).

قال ابن القاسم: قال مالك: والعمل عندنا على حديث ربيعة هذا، وهو أحب الي: ان النبي ﷺ صلى بصلاة ابي بكر. قال سحنون بهذا الحديث أخذ ابن القاسم وليس في الموطأ.

قال ابو عمر: أكثر الآثار الصحاح المسندة في هذا الباب، ان رسول الله على كان المقدم، وان ابا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله على الله على كان المقدم، وان ابا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله على الله في الموطأ، وقريء عليه الى ان مات، وسنبينه في باب هشام بن عروة – ان شاء الله. وأجمع العلماء – مع اختلاف مذاهبهم في هذا الباب – على استحباب الاستخلاف للمريض من الأئمة من يصلي بالناس كما فعل رسول الله على حين مرض، فقال: مروا ابا بكر، فليصل بالناس بهم وهو مريض، فالعلماء في ذلك ما ذكرنا، وبالله توفيقنا.

واما قوله في الحديث: واذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، فانه يدل على ان عمل المأموم، يكون بعقب عمل الامام وبعده بلا فصل، لان الفاء توجب التعقيب والاستعجال، وليست مثل ثم التي توجب التعقيب والتراخي. واختلف قول مالك في ذلك: فروي عنه ان عمل المأموم كله مع عمل الامام ركوعه وسجوده وخفضه ورفعه، ما خلا الاحرام والتسليم، فانه لا يكون الا بعد عمل الامام وبعقبه. وروي عنه مـثل ذلك أيضا - ما خلا الاحرام والقيام من اثنتين والسلام.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>Y) ÷ (1/791/377). • (1/717/38(A13).

وكان شيخنا ابو عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم رحمه الله يذهب الى الرواية الاولى، ورأيته مرارا لا أحصيها كثرة، يقوم مع الامام في حين قيامه من اثنتين، ولا يراعي اعتداله ولا تكبيره، وكان يقول هي أصح عن مالك.

وقد روي عن مالك أيـضا، ان الأحب اليـه في هذه المسـألة، ان يكون عمل المأموم بعد عمل الامام وبعقبه في كل شيء.

قال ابو عمر: هذا أحسن، لما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا محمد بن المبنى، عبد السلام، وعبد الله بن ابي مسرة، قالا: حدثنا محمد بن المبنى، قال: حدثنا ابن ابي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، قال: خطبنا ابو موسى فعلمنا صلاتنا، وبين لنا سنتنا، فقال: اذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فاذا كبر الامام، فكبروا واذا قال: «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»، فقولوا: آمين، يحيكم الله؛ فاذا كبر وركع، فكبروا واركعوا، فان الامام يركع قبلكم، ويرفع قبلكم، قال نبي الله عليه: فتلك بتلك، واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، فتلك بتلك، واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد، قبلكم ويرفع قبلكم، فاذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله عليه قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله عليه قبلكم ويرفع قبلكم، قال نبي الله عليه فتلك بتلك المام يسجد المديث.

قال ابو عمر: ففي هذا الحديث، بيان ان عمل المأموم بعقب عمل الأمام دون فصل ولا تراخ، وهو الذي يوجبه حكم الفاء في قوله:

<sup>(</sup>۱) م (۱/۳۰۳/۲۲). د (۱/٤٤٥/۲۷۶). ن (۲/۲۳۱/۲۳۹). جه(۱/۱۹۲/۲۰۱).

فكبروا واركعوا، وقد ثبت من جهة الاثر والنظر ان حكم قوله: فاذا كبر فكبروا في تكبيرة الاحرام ان يكون فراغ المأموم منها بعد فراغ الامام منها، وابتداؤه بها، بعد ابتداء الامام بها وان كان ذلك معا، فالقياس ان يكون الركوع والسجود وسائر العمل كذلك .

وسيأتي ذكر التكبير، والحكم فيه عند الخفض والرفع والاحرام، في باب ابن شهاب عن ابي سلمة، وعن على بن حسين من هذا الكتاب ان شاء الله. قال ابو بكر الاثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل متى يكبر خلف الامام ؟ ومتى يركع ؟ فذكر الحديث: اذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، ثم قال: يتبعه في كل شيء يصنعه، كلما فعل شيئا فعله بعده. واما قوله: واذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. فانه يقتضي ما قاله مالك، ومن قال بقوله في ذلك - ان الامام يقتصر على قول: سمع الله لمن حمده، وهو حجة على من قال أن الامام يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد - كما يفعل المنفرد، وان المأموم كذلك يقول أيضا، ولا أعلم خلافا ان المنفرد يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد أو ولمك الحمد وانما اختلفوا في الامام والمأموم: فقالت طائفة من أهل العلم: الامام انما يقول سمع الله لمن حمده فقط، ولا يقول ربنا ولك الحمد، وممن قال بذلك، ابو حنيفة ومالك والليث ومن تابعهم وحجتهم ظاهر حديث انس هذا وما كان مثله، وقال ابو يوسف، و محمد بن الحسن، والشافعي، وأحمد بن حنبل: يقول الامام سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وحجتهم حديث ابي هريرة، وابي سعيد، وعبد الله بن ابي أوفى، كلهم حكى عن النبي ﷺ انه كان يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد (١).

<sup>(</sup>۱) م (۷۱/۳٤۷/۱)، د (۸٤٧/٥٢٩/۱) عن أبي سعيد الخدري . م (۷۱/۳٤٦/۱). د (۸۷٦/۵۲۸/۱) عن عبد الله بن أبي اوفي.

وذكر الدارقطني حديثا غريبا من طريق ابن أخي ابن وهب، عن عمه عن مالك والليث، عن ابن شهاب، عن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة ان رسول الله على كان يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد (۱). ولو كان هذا صحيحا عند مالك والليث لم يخالفاه في الفتوى – والله أعلم.

وقال الشافعي: ويقول المأموم أيضا: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد - كما يقول الامام المنفرد، لان الامام جعل ليؤتم به. وقال مالك وابو حنيفة وأصحابهما والثوري، وأحمد بن حنبل: لا يقول المأموم: سمع الله لمن حمده، وانما يقول: ربنا ولك الحمد فقط. وحجتهم حديث انس هذا، وحديث ابي موسى المذكور في هذا الباب وما كان مثلهما. وسيأتي هذا المعنى في هذه المسألة في باب ابن شهاب عن سالم - إن شاء الله.

وفي هذا الحديث أيضا، دليل على ان ما اختاره مالك رحمه الله من قول: ربنا ولك الحمد – بالواو، وذكره ابن القاسم وغيره عنه .

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد، قال: حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا ابو بكر الاثرم، قال: سمعت ابا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله يثبت أمر الواو في ربنا ولك الحمد، وقال: روى الزهري فيه ثلاثة أحاديث عن انس بن مالك، وعن سعيد عن ابي هريرة، وعن سالم عن ابيه. قال: وفي حديث علي الطويل: ولك الحمد - والله الموفق.

<sup>(1) ÷ (</sup>٢/ ٩٢٣/ ٣٠٨). q (١/ ٩٩٢ – ٤٩٢/ ٢٩٣(٨٢ – ٠٣)). c (١/ ٢٢٥/ ٢٣٨).

ن (٢/ ٥٨٥/ ١١٥٥) من طريق الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي سلمة عن أبي هريرة.

#### باب منه

[۱۳] مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، ان رسول الله ﷺ خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر ابو بكر، فأشار اليه رسول الله ﷺ الى جنب ابي بكر، فجلس رسول الله ﷺ الى جنب ابي بكر، فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله ﷺ وكان الناس يصلون بصلاة ابى بكر(۱).

لم يختلف عن مالك، فيما علمت في إرسال هذا الحديث، وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، منهم حماد بن سلمة، وابن نمير، وابو أسامة، وفي هذا الحديث نسخ لقوله على الإمام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، لان رسول الله على في هذه الصلاة صلى جالسا، وابو بكر الى جنبه قائما يصلي بصلاته ويقتدي به، والناس يصلون ويقتدون بأبي بكر قياما، ومعلوم ان صلاته هذه في مرضه الذي توفي منه، وأن قوله: اذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا كان في حين سقط من فرسه فجحش شقه قبل هذا الوقت، والآخر من فعله ينسخ الأول لانه كان جالسا في هذه الصلاة، وابو بكر قائم خلفه والناس، فلم يأمر كان جالسا في هذه الصلاة، وابو بكر قائم خلفه والناس، فلم يأمر هذا، فان النظر يعضد هذا الحديث، لان القيام فرض في الصلاة هذا، فان النظر يعضد هذا الحديث، لان القيام فرض في الصلاة

<sup>(</sup>۱) اخرجه متصلا من حدیث عائشة: حم (٦/ ٢٣١). خ (٢/ ٢١٢/ ٦٨٣). م (١/ ٢١٤/ ٩٧/ ١٤]). جه (١/ ٣٨٩/ ١٢٣).

بإجماع المسلمين على كل من قدر على القيام، وأظن ذلك أيضاً لقول الله عز وجل: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَائِتِينَ ﴾ [البقرة: (٢٣٨)].

واذا كان القيام فرضا في الصلاة على كل أحد في خاصته فمحال ان يسقط عنه فرض قد وجب عليه لضعف غيره عنه وهو قوي عليه الا ان يسقط بكتاب أو سنة أو إجماع، وذلك معدوم في هذه المسألة: الا ترى انه لا يحمل عنه ركوعا ولا سجودا، فان احتج محتج بأن الآثار متواترة عنه عليه اله قال في الإمام اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، رواها أنس، وعائشة، وابو هريرة وجابر وابن عمر قيل له: لسنا ندفع ثبوت تلك الآثار، ولكنا نقول: إن الآخر من فعله عليه ينسخ ذلك، فان قيل له: إنه قد اختلف عن عائشة في صلاته تلك، فروي عنها ان ابا بكر كان المقدم، قيل له: ليس هذا باختلاف، لانه قد يجوز ان يكون ابو بكر هو المقدم في وقت، ورسول الله عليه المقدم في وقت آخر.

وقد روى الشقات الحفاظ ان ابا بكر كان خلف رسول الله ﷺ يَصْلِيْ بصلى بصلاته والناس قيام يصلون بصلاة ابي بكر، فهذه زيادة حافظ وصف الحال، وأتى بالحديث على وجهه.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن عروة، وعن عروة، عن عائشة، قالت: أمر رسول الله عليها ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه، وكان يصلي بهم(۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

قال عروة: فوجد رسول الله عَلَيْكُمْ من نفسه خفة، فخرج واذا ابو بكر يؤم الناس، فلما رأه ابو بكر استأخر فأشار اليه رسول الله عَلَيْكُمْ ان كما أنت، فجلس رسول الله حذاء ابي بكر الى جنبه، فكان ابو بكر يصلي بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة ابي بكر.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا يوسف بن عدي، قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: لم المقل رسول الله جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا ابا بكر فليصل بالناس، قالت: فلما دخل ابو بكر في الصلاة، وجد رسول الله على خفة فقام يهادي بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى أتى المسجد، قالت فلما دخل المسجد، وجد ابو بكر حسه فذهب يتأخر، فأومأ اليه رسول الله على ان قم كما أنت، فجاء رسول الله على حتى جلس عن يسار ابي بكر، فكان رسول الله على يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي بصلاة رسول الله على والناس يقتدون بصلاة ابى بكر<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل إن شعبة روى عن الأعمش، عن ابراهيم، عن الأسود، عن عن عائشة ان النبي على صلى خلف ابي بكر، قيل له: ليس هذا بخلاف، لانه يمكن ان يكون رسول الله على صلى خلف ابي بكر في غير تلك الصلاة في مرضه ذلك؛ وليس بين المسلمين تنازع في جواز صلاة الجالس المريض خلف الإمام القائم الصحيح، لان كلا

يؤدي فرضه على قدر طاقته، وإنما التنازع بينهم في الصحيح القادر على القيام: هل يجوز له أن يصلي جالسا خلف إمام مريض جالسا في صلاته أم لا؟ فقال قوم: ذلك جائز لقوله على فاذا صلى جالسا، فصلوا جلوسا، وعمن ذهب الى هذا احمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، قالا: جائز ان يصلي الإمام بالناس جالسا من علة، ويصلون وراءه قعودا وهم قادرون على القيام. واحتجوا بقوله علة، ويصلون وراءه قعودا وهم قادرون على القيام. واحتجوا بوله فارفعوا، واذا رفع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا رفع فارفعوا، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا (۱). قال احمد بن حنبل: وفعله أربعة من أصحاب رسول الله على وهم: جابر وابو هريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد.

قال ابو بكر الأثرم: قيل لأحمد: فمن احتج بحديث عائشة: آخر صلاة صلاها رسول الله عليه وهو جالس وابو بكر قائم يأتم به، والناس قائمون يأتمون بابي بكر؛ فقال: قد كان الشافعي يحتج بهذا وليس في هذا حجة، لان ابا بكر ابتدأ الصلاة قائما بقيام.

قال ابو عمر: فهذا قول، وقال آخرون منهم: الشافعي، وابو ثور وابو حنيفة، وابو يوسف، وزفر، والأوزاعي: جائز ان يقتدي القائم بالقاعد في صلاة الفريضة وغيرها وهو قول داود، وقالوا لا يجوز لأحد ان يصلي جالسا، وهو قادر على القيام إماما كان أو مأموما، قالوا: وجائز ان يصلي الإمام لعلة تمنعه من القيام وهو جالس، بقوم قياما، لان كلا يؤدي فرضه على قدر طاقته.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وحجة قائلي هذه المقالة: ان ابا بكر كان واقفا خلف رسول الله وعليه وهو جالس يقتدي به، والناس قيام يصلون بصلاة ابي بكر في صلاة واحدة.

وروى الوليد بن مسلم عن مالك انه أجاز للإمام المريض ان يصلي بالناس جالسا، وهم قيام، قال: وأحب الي ان يكون الى جنبه من يعلم بصلاته، ونحو هذا مذهب الشافعي.

وروى جماعة أصحاب مالك عن مالك وهو المشهور من مذهبه ان ليس لأحد ان يؤم جالسا وهو مريض بقوم أصحاء، ومن فعل ذلك فصلاته فاسدة، وعليهم الاعادة، منهم من قال في الوقت، ومنهم من قال ابدا، وبعضهم قال: لا يعيد الامام المريض، وبعضهم قال يعيد كما ذكرنا كل ذلك قاله أصحاب مالك، وقد ذكرنا الحجة لمالك ومن قال بقوله في هذه المسألة مستوعبة في باب ابن شهاب عن أنس من هذا الكتاب، والحمد لله.

وقال ابو حنيفة وأكثر أصحابه في مريض صلى قاعدا: يركع ويسجد فائتم به قوم فصلوا خلفه قياما، قال: يجزيه

ويجزيهم؛ قالوا: وإن كان الإمام يـوميء إيماء أو كان مضطجعا، والقوم يصلون خلفه قياما لم يجزهم ويجزيه هو.

وقال محمد بن الحسن، ومالك والحسن بن حي والثوري في قائم اقتدى بجالس أو جماعة، صلوا قياما خلف إمام جالس مريض أنه يجزيه ولا يجزيهم.

وذكر ابن خواز بنداد عن مالك قال: لا يؤم قاعد قياما، فان فعلوا أعادوا في الوقت، وقال عبد الملك بن عبد العزيز ومطرف: يعيدون أبدا.

وقال سحنون: اختلف في ذلك قول مالك، واتفق ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد انه لا يقتدي من يركع ويسجد قائما أو قاعدا بالمومئ، وقال زفر: يقتدي به اذا زال العذر في الصلاة، واتفق الشافعي وابو حنيفة وابو يوسف وزفر والأوزاعي وابو ثور على جواز اقتداء القائم الصحيح بالقاعد المريض.

وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد: لا يقتدي القائم بالمضطجع ولا بالمومئ؛ قال ابو حنيفة وابو يوسف: وإنما يقتدي بالقاعد.

وقال محمد بن الحسن: ولا بالقاعد وهو قول مالك في غير رواية الوليد بن مسلم، واحتج محمد بن الحسن لمذهبه في هذا الباب بأن رسول الله علي قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. (۱) وهذا حديث مرسل ضعيف، لا يرى أحد من أهل العلم كتابه ولا روايته، وهو حديث انفرد به جابر الجعفي، فرواه عن الشعبي، عن النبي عليه السلام، وجابر قد تكلم فيه ابن عيينة، ومراسل الشعبي ليست عندهم بشيء، فإن قيل:قد روى شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عائشة ان ابا بكر صلى بالناس ورسول الله علي خلفه، فالجواب في ذلك كالجواب في حديث شعبة عن الأعمش، وقد مضى في هذا الباب.

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة، عن سليمان الأعمش، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

ابراهيم، عن الأسود عن عائشة، قالت: من الناس من يقول: كان ابو بكر المقدم بين يدي رسول الله عَلَيْقَةٍ في الصف، ومنهم من يقول: كان النبي عَلَيْقَةٍ المقدم بين يدي ابي بكر.

قال ابو عمر: فأكثر أحوال حديث عائشة هذا عند المخالف ان يجعل متعارضا، فلا يوجب حكما؛ واذا كان ذلك كذلك، كانت رواية ابن عباس تقضي على ذلك، فكيف ورواية من روى ان ابا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله عَلَيْ والناس يصلون بصلاة ابي بكر فيها بيان وزيادة يجب قبولها وهي مفسرة؛ ورواية من روى ان ابا بكر كان المقدم، مجملة محتملة للتأويل، لانه جائز ان تكون صلاة أخرى؛ ولو صح انها كانت صلاة واحدة، كان في رواية من روى عن عائشة وغيرها ان رسول الله ﷺ كان المقدم زيادة بيان، لانه قد أثبت ما قال غيره من تقدم ابي بكر، وزاد تأخره وتقدم رسول الله ؛ ومن روى ان ابا بكر كان المقدم، لم يحفظ قصة تأخره وتقدم رسول الله ﷺ وتقدير ذلك ان تكون جـماعتهم رأوا ابا بكر في حال دخوله في الصلاة، فلما خرج رسول الله ﷺ وانتهى الى الصف الأول، والصفوف كثيرة علم من قرب تغير حال ابي بكر وانتقال الإمامة الى النبي عَلَيْكُم ولم يعلم ذلك من بعد، فلهذا قلنا: إن من نقل انتقال الإمامة الى رسول الله ﷺ علم ما خفي على من قال: إن الإمام كان ابا بكر، وقد يحتمل وجها آخر؛ وذلك ان يكون أراد القائل ان ابا بكر كان الإمام، يعني كان إماما في أول الصلاة، وزاد القائل بأن النبي ﷺ كان إماما يعني انه كان إماما في آخر تلك الصلاة؛ هذا لو صح انها كانت صلاة واحدة، ولو جاز ان يكون رواية عائشة متعارضة، لكانت رواية ابن عباس التي لم يختلف فيها قاضية في هذا الباب على حديث عائشة المختلف فيه وذلك ان ابن عباس قال: إن ابا بكر كان يصلي بصلاة رسول الله ويقتدي به والناس يصلون بصلاة أبي بكر كما قال هشام بن عروة عن ابيه في حديث عائشة و فبان برواية ابن عباس ان الصحيح في حديث عائشة الوجه الموافق لقوله وبالله التوفيق، لانه يعضده ويشهد له.

واما حديث ربيعة بن ابي عبد الرحمن فمنقطع لا حجة فيه، وقد تكلمنا على معناه في تقديم ابي بكر وقول ربيعة فيه: ما مات نبي حتى يؤمه رجل من أمته، فليس فيه ما يدل على ان ابا بكر المقدم لانه قد صلى على الله عبد الرحمن بن عوف (١) في السفر، وقول ربيعة لا يتصل ولا يحتج به أحد له أدنى فهم بالحديث اليوم، وكذلك ليس في قول من قال: لعله نسخ لانه لم يفعله ابو بكر ولا من بعده ما يشتغل به.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا عبد الحميد ابن أحمد الوراق، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا ابو بكر الأثرم، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال أخبرنا اسرائيل، عن ابي اسحاق، عن ارقم بن شرحبيل، قال: سافرت مع ابن عباس من المدينة الى الشام، فسألته: أكان رسول الله عليه أوصى؟ فقال: إن رسول الله عليه لمرض مرضه الذي مات فيه - فذكر حديثا طويلا، وفيه قال: ليصل للناس ابو بكر فتقدم ابو بكر، فصلى

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

بالناس ورأى رسول الله من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين، فلما أحس به الناس سبحوا، فذهب أبو بكر يتأخر، فأشار إليه بيده مكانك، فاستفتح رسول الله عليه من حيث انتهى أبو بكر من القراءة، وأبو بكر قائم ورسول الله عليه جالس فائتم ابو بكر برسول الله عليه وائتم الناس بأبي بكر(۱)، فهذا حديث صحيح عن ابن عباس، يعضد ما رواه عروة وغيره عن عائشة، ولو انفرد، لكان فيه كفاية وغنى عن غيره والحمد الله.

وأرقم بن شرحبيل هذا هو أخو هذيل بن شرحبيل، وأخو عمرو ابن شرحبيل ابي ميسرة، ثقة جليل، ذكر العقيلي عن محمد بن اسماعيل الصائغ، عن الحسن بن علي الحلواني، عن ابي أسامة عن اسرائيل عن ابي اسحاق، قال: كان أرقم بن شرحبيل أخو ابي ميسرة من أشراف الناس وخيارهم.

قال العقيلي: وحدثنا محمد بن اسماعيل، قال: اخبرنا الفضل ابن زياد الواسطي، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة، عن ابيه، عن أبي اسحاق عن الأرقم بن شرحبيل، عن ابن عباس ان النبي عَلَيْ انتهى الى ابي بكر وهو يؤم الناس فجلس الى جنب ابي بكر عن يمينه، وأخذ من الآية التي انتهى اليها ابو بكر، فجعل ابو بكر يأتم بالنبي عَلَيْ ، والناس يأتمون بأبي بكر.

<sup>(</sup>۱) جه (۱/ ۳۹۱/ ۳۹۱) من طريق اسرائيل. وقال في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات، الا ان ابا اسحاق اختلط بآخر عمره وكان مدلسا. وقد رواه بالعنعنة. وقد قال البخاري: « لا نذكر لابي اسحاق سماعا من ارقم بن شرحبيل». ويـشهد حديث عائشة الصحيح المتقدم في الباب.

قال ابو عـمر: قد قـال ابو اسحاق المروزي: مـن جعل ابا بكر المقـدم وأنكر تقدم رسـول الله على تلك الصلاة، زعم ان تقـدم رسول الله على حنب كذلك أيضا ليـس معروف من سنته ولا معنى له، قال ابواسـحاق: وهذا نضا من قـائله، لان قـيام ابي بكر الى جـنب النبي كل له معنى حسن، وهو ان الامام يحـتاج الى ان يسمع الناس تكبيـره، ويحتاج الى ان تظهر لهم أفعاله ويرى قيامه وركوعه ليقتدوا به، فلما ضعف النبي من ذلك أقـام ابا بكر الى جنبه لينوب عن النبي في النبي النبي النبي الله عن النبي الله ويرى قيامه ورفعه، ليعلموا انه يفعل ذلك بفعل النبي النبي الله عن مساجد الجـماعات ان يقام فيها من يرفع صوته بالتكبير لعجز الإمام عن اسـماع جماعتهم، فهذا المعنى في قيام ابي بكر خلف النبي الله وقد مضى القول في خلافة ابي بكر فيما تقدم من حديث هشام بن عروة في هذا الكتاب، والحمد لله.

### باب منه

وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث - مستوعبا مهذبا في باب ابن شهاب عن أنس من هذا الكتاب، وقد روى هشام بن عروة عن ابيه - مرسلا في رواية مالك، ومسندا في رواية غيره، نسخ هذا المعنى في الصلاة جالسا للصحيح خلف الإمام الجالس العليل، وسيأتي في بابه من هذا الكتاب - إن شاء الله .

<sup>(1)</sup>  $\sim_{\eta} (\Gamma/\Lambda 31)$ .  $\dot{\sim} (\Upsilon/\Upsilon\Upsilon \Lambda \Lambda \Gamma)$ .  $\eta (1/\Psi \Upsilon \Upsilon \Upsilon 13)$ .  $c (1/\Psi \cdot 3/\Psi \cdot \Gamma)$ .  $\rightarrow c (1/\Psi \cdot 2/\Psi \cdot 1)$ .

### باب منه

[10] قال مالك: السنة في الذي يرفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود: أن يخر راكعا أو ساجدا ولا يقف ينتظر الإمام، وذلك ان رسول الله عليه الله عليه الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه (١٠).

وقال ابو هـريرة: الذي يرفع رأسه ويخـفضـه قبل الإمـام فإنما ناصيته بيد شيطان .

أما قوله: السنة، فإنه أمر لا أعلم فيه خلافا، وقد ثبت عن النبي التعليظ فيمن رفع رأسه قبل الإمام.

روى شعبة، عن محمد بن زياد، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، راكعا أو ساجدا ان يحول الله رأسه رأس حمار، أو صورته صورة حمار (٢).

وهذا وعيد وتهديد، وليس فيه أمر بإعادة ؛ فهو فعل مكروه لمن فعله، ولا شئ عليه اذا أكمل ركوعه وسجوده، وقد أساء وخالف سنة المأموم، وعلى كراهية هذا الفعل للمأموم جماعة العلماء من غيرأن يوجبوا فيه إعادة، وكذلك قال ابو هريرة:

ناصيته بيد شيطان ولم يأمر فيه بإعادة .

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۱۲). خ (۲/ ۲۲۲/ ۲۲۲). من حدیث أبي هریرة.

<sup>(</sup>۲) حم (۲/ ۲۰۵). خ (۲/ ۲۳۲/ ۱۹۲). م (۱/ ۲۳۰/ ۲۱۱ (۲۲۵)). د (۱/ ۱۳۱۵/ ۱۳۲۳).

وذكر مالك عن محمد بن عمرو بن علقمة عن مليح بن عبد الله السعدي، عن ابي هريرة، قال: الذي يرفع رأسه ويخفض قبل الإمام، فإنما ناصيته بيد شيطان.

وأما قوله: وذلك ان رسول الله على قال: انما جعل الإمام ليؤتم به ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإن قوله: انما جعل الامام ليؤتم به يستند من حديث مالك، عن ابن شهاب عن انس، وقد مضى ذكره في باب ابن شهاب، الا انه ليس فيه: فلا تختلفوا عليه، ويستند قوله: فلا تختلفوا عليه من حديث مالك عن ابي الزناد، عن الأعرج، عن ابي هريرة ان رسول الله على قال إنما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه (۱)، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين رواه معن بن عيسى وحده في الموطأ عن مالك، وقد روي من حديث همام بن منبه عن ابي هريرة.

ذكر عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه انه سمع ابا هريرة يقول: قال رسول الله على الما جعل الامام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه (۲)، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلى جالسا فصلواجلوسا أجمعين.

<sup>(</sup>١) و (٢) تقدم تخريجهما في الباب نفسه.

وقد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب الا قوله: فلا تختلفوا عليه دليل على قوله: فلا تختلفوا عليه دليل على انه لا يجوز ان يكون الإمام في صلاة ويكون المأموم في غيرها مثل ان يكون الإمام في ظهر والمأموم في عصر، او يكون الإمام في نافلة والمأموم في فريضة، وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه: فقال مالك وأصحابه: لا يجزي أحدا ان يصلي صلاة الفريضة خلف المتنفل، ولا يصلي عصرا خلف من صلى ظهرا، وهو قول ابي حنيفة وأصحابه، والشوري، وقول جمهور التابعين بالمدينة والكوفة ؛ وحجتهم ان رسول الله عليه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فمن خالفه في نيته فلم يأتم به، وقال: فلا تختلفوا عليه، ولا اختلاف خالفه في نيته فلم يأتم به، وقال: فلا تختلفوا عليه، ولا اختلاف أشد من اختلاف النيات، اذ هي ركن العمل.

ومعلوم ان من صلى ظهرا خلف من يصلي عصرا، أو صلى فريضة خلف من يصلي نافلة فلم يأتم بإمامه وقد اختلف عليه، فبطلت صلاته؛ وصلاة الإمام جائزة؛ لأنه المتبوع لا التابع، واحتجوا من قصة معاذ برواية عمرو بن يحيى عن معاذ بن رفاعة الزرقي عن رجل من بني سلمة انه شكا الى رسول الله علي تطويل معاذ بهم، فقال له رسول الله : يامعاذ، لا تكن فتانا، إما ان تصلي معي وإما ان تخفف عن قومك(۱). قالوا : وهذا يدل على ان صلاته بقومه كانت فريضته وكان متطوعا بصلاته مع النبي علي قالوا : وصلاة المتنفل خلف من يصلي الفريضة لا يختلفون في جوازها.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۱۲۶). خ (۱۰ / ۲۳۲ / ۲۰۱۶)، م (۱/ ۱۲۳۹ / ۱۷۸ (۱۲۵)). د (۱/ ۰۰۰ / ۲۷۰).

وقال الشافعي والأوزاعي وداود والطبري: وهو المشهور عن احمد بن حنبل بجواز ان يقتدي في الفريضة بالمتنفل، ويصلي الظهر خلف من يصلي المعصر، فان كل مصل يصلي لنفسه ؛ ومن حجتهم أن قالوا إنما أمرنا أن نأتم به فيما ظهر من أفعاله أما النية فمغيبة عنا، وما غاب عنا فإنا لم نكلفه، قالوا: وفي هذا الحديث نفسه، دليل على صحة ذلك، لانه قال: انما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه. اذا ركع فاركعوا، واذا سجد فاسجدوا، واذا كبر فكبروا، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، فعرفنا أفعاله التي يأتم به فيها، وهي الظاهرة الينا من ركوعه وسجوده وتكبيره وقيامه وقعوده، ففي هذه أمرنا ان لا نختلف عليه.

قالوا: والدليل على صحة هذا التأويل: حديث جابر في قصة معاذ اذ كان يصلي مع رسول الله ﷺ العشاء ثم ينصرف فيؤم قومه في تلك الصلاة، هي له نافلة ولهم فريضة، وهو حديث ثابت صحيح لا يختلف في صحته(۱).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) حم (۲/۷۱۰–۳۱۰). م (۱/۹۹۲/۰۱۷). د (۲/۹۹۱/۱۲۱). ت (۲/۲۸۲/۲۱۱). ن (۲/۲۵۱/۱۶۱). جه (۱/۱۶۲۳/۱۰۱۱).

وقد روى ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن جابر ان معاذا كان يصلي مع النبي ﷺ العشاء الآخرة ثم ينصرف الى قومه فيصلي معهم، هي له تطوع ولهم فريضة (١).

قال ابن جریج : وحدیث عکرمة عن ابن عباس ان معاذا، فذکر مثل حدیث جابر سواء.

ومثل ذلك أيضا حديث ابي بكرة في صلاة الخوف: صلى رسول الله ﷺ بطائفة ركعتين، وهو مسافر خائف، فعلمنا انه في الثانية متنفل(٢).

وقد أجمعوا انه جائز ان يصلي النافلة خلف من يصلي الفريضة ان شاء وفي ذلك دليل على ان السنيات لا تسراعى في ذلك والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>۲) د (۲/  $\times$  / ۱۲۵۸). ن(۲/  $\times$  / ۱۲۵۸) و ( $\times$  / ۱۹۸ – ۱۹۵۸) و ( $\times$  / ۱۹۸ – ۱۹۵۸). ك (۱/  $\times$  / ۱۲۵۸) و وقال صحيح على شرط الشيخين وقال الذهبي على شرطهما وهو غريب. ابن حبان في صحيحه (الاحسان:  $\times$  / ۲۸۸۱). وصححه الزيلعي في نصب الراية ( $\times$  / ۲۶۲). وسيأتي في صلة الخوف.

#### باب منه

[١٦] مالك، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن مليح بن عبد الله السعدي، عن أبي هريرة، أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، فاغا ناصيته بيد شيطان(١).

قال ابو عمر: هكذا رواه مالك موقوفا لم يختلف عليه فيه، ورواه الدراوردي عن محمد بن عمرو، عن مليح، عن ابي هريرة عن النبي عليه السلام، مرفوعا، ولا يصح الا موقوفا، بهذا الاسناد، والله أعلم، ورواه حفص بن عمر العدني، عن مالك، عن محمد بن عمرو، عن ابي هريرة، عن النبي على سواء ولم يتابع عليه عن مالك وأما حديث محمد بن زياد، عن ابي هريرة عن النبي الله قال: اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ان يحول الله رأسه رأس حمار (٢) ؟ فحديث صحيح، مرفوع، رواه شعبة، وحماد بن زيد، وحماد بن سلمة، ويونس بن عبيد، عن محمد بن زياد فالقول فيه كالقول في حديث محمد بن عمرو ولا خلاف في معناها عند الفقهاء، واما أهل الظاهر فيجب على أصولهم إيجاب الإعادة على من فعل ذلك؛ لانه فعل ما نهي عنه وكان عمل عندهم يطالقه النهي سهل (٣)، وحجتهم عندي في هذه المسألة قوله على أله في الإعادة على من فعل ذلك؛ لانه فعل ما نهي عنه وكان عمل عندهم يطالقه النهي سهل (٣)، وحجتهم عندي في هذه المسألة قوله و الأعلى الأمام ليؤتم به، فاذا ركع فاركعوا، واذا رفع فارفعوا (٤).

 <sup>(</sup>١) اورده الهيثمي مرفوعا من حديث أبي هريرة في مجمع الزوائد (٢/ ٨١) وقال: ( رواه البزار والطبراني في الاوسط واسناده حسن. »

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٣) عبارة المؤلف غير مفهومة والصحيح هو : « يطابقه النهي ففسد » كما في الاستذكار مع تصرف.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

## ما جاء ني القراءة خلف الإمام

[۱۷] مالك، عن ابن شهاب، عن ابن أكيمة الليثي عن ابي هريرة أن رسول الله على انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا، فقال رجل: نعم يا رسول الله ، فقال: إني أقول مالي أنازع القرآن، قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله على فيما جهر فيه رسول الله على من القراءة في الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله على الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله على (۱).

هكذا روى هذا الحديث جماعة أصحاب مالك، وقد أخبرنا محمد، حدثنا علي بن عمر الحافظ حدثني عبد العزيز بن محمد الواثق بالله ، حدثنا القاسم بن زكريا المقرئ، حدثنا ابو الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عبد الوهاب الخفاف، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عباد بن أكيمة، عن ابي هريرة عن النبي عليه في فدكر نحوه .

قال ابو الحسن: لا أعلم أحدا سماه في حديث مالك ولا في حديث ابن شهاب الا في هذه الرواية، ورواه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه عن ابن أكيمة عن ابي هريرة عن النبي

قال ابو عمر: لم يختلف رواة الموطأ فيما علمت في هذا الحديث من أوله الى آخره. وزاد فيه روح بن عبادة، عن مالك عن ابن شهاب، انه قال لا قراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه الإمام.

وقد رواه بعض أصحاب الأوزاعي عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي عليه جعل في موضع ابن أكيمة سعيد بن المسيب، وذلك وهم وغلط عند جميع أهل العلم بالحديث، والحديث، محفوظ لابن أكيمة .

وإنما دخل الوهم فيه عليه لأن ابن شهاب كان يقول في هذا الحديث، سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة، هريرة، فتوهم أنه لابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة، ولا يختلف أهل العلم بالحديث ان هذا الحديث لابن شهاب عن ابن أكيمة عن ابي هريرة. وأن ذكر سعيد بن المسيب في إسناد هذا الحديث خطأ لا شك عندهم فيه. وإنما ذلك عندهم؛ لأنه كان في مجلس سعيد بن المسيب، فهذا وجه ذكر سعيد بن المسيب، لا أنه في الاسناد.

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا حامد بن يحيى، قال حدثنا سفيان، قال حدثنا الزهري قال سمعت ابن أكيمة يحدث عن سعيد ابن المسيب، قال سمعت ابا هريرة يقول: صلى رسول الله عليه صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته قال: هل قرأ منكم معي أحد؛ قال رجل: نعم أنا، فقال النبي اليها أنازع القرآن(۱).

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا مسدد، واحمد بن محمد المروزي، ومحمد بن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وقال ابن السراج في حديثه قال معمر عن الزهري، قال ابو هريرة فانتهى الناس، وقال عبد الله بن محمد من بينهم قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها فقال معمر أنه قال فانتهى الناس. قال ابو داود ورواه عبد الرحمن بن اسحاق، عن الزهري، وانتهى حديثه الى قوله مالي أنازع القرآن. قال ورواه الأوزاعي عن ابي هريرة قال فيه، قال الزهري واتعظ المسلمون فلم يكونوا يقرأون معه فيما جهر به، قال ابو داود وسمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري (٢).

قال ابو عـمر: رواه ابن جـريج قال: اخبـرني ابن شهـاب قال: سمعت ابن أكـيمة يحدث عن ابي هريرة عن النـبي ﷺ مثل حديث مالك سواء الى قوله مالي أنازع القرآن لم يزد على ذلك .

ورواه معمر، وابو أويس ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد عن ابن شهاب انه سمع ابن أكيمة يحدث عن ابي هريرة بمثل حديث مالك سواء.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) انظر سنن أبي داود (۱/ ۱۸ ٥/ ۸۲۷).

وذلك دليل على ماقال محمد بن يحيى الذهلي، ان قوله فانتهى الناس الي آخر الكلام من كلام الزهري .

وذكر عبدالرزاق عن معمر عن الـزهري قال سمعت ابن أكـيمة يحـدث عن أبي هريرة أن رسول الله على صلى صلاة جهر فيها بالقرآءة ثم أقـبل على الناس بعد ما سلم فقال لهم: هل قـرأ معي أحد منكم آنف قالوا نعم يا رسول الله قال: إني أقـول مالي أنازع القراءة فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله على الناس عن القراءة من رسول الله على القرآن. حين سمعوا ذلك من رسول الله على القرآن.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابراهيم بن عبدالرحيم، قال حدثنا ابراهيم بن ابي العباس قال حدثنا ابو أويس عن الزهري عن ابن أكيمة الكناني، ثم الليثي، عن ابي هريرة ان رسول الله على صلاة جهر فيها بالقرآءة ثم أقبل على الناس بعد ما سلم فقال: هل قرأ أحد منكم معي آنفا قالوا: نعم يا رسول الله فقال رسول الله على أنازع القرآن فانتهى الناس عن قراءة القرآن مع رسول الله على في الصلاة، حين سمعوا ذلك من رسول الله على الصلاة، حين سمعوا ذلك من رسول الله على الصلاة،

قال ابو عمر:

يقولون إن سماع ابي أويس ومالك بن أنس من الزهري كان واحدا بعرض واحد. كذلك قال محمد بن يحيى النيسابوري وغيره والله أعلم .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وفقه هذا الحديث الذي من أجله نقل وجاء الناس به، ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة.

ففي هذا الحديث دليل واضح على انه لا يجوز للمأموم فيما جهر فيم القدران ولا في الماموم فيما القدران ولا بغيرها؛ لأن رسول الله ﷺ لم يستثن فيه شيئا من القرآن.

وهذا موضوع اختلفت فيه الآثار عن النبي عَلَيْقَ، واختلف فيه العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين على ثلاثة أقوال، نذكرها ونبين وجوهها بعون الله إن شاء الله .

فقال منهم قائلون: لا يقرأ لا فيما أسر ولا فيما جهر، وقال آخرون يقرأ معه فيما أسر فيه، ولا يقرأ فيما جهر فيه الا بأم القرآن خاصة دون غيرها وسنبين أقوالهم واعتلالهم في هذا الباب إن شاء الله، ونبين الحجة لكلا الفريقين وعليهم بما يحضرنا ذكره بعون الله.

وقال آخرون يقرأ مع الإمام فيما أسر فيه ولا يقرأ فيما جهرفيه، وهو قول سعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله ، وسالم بن عبد الله بن عمر، وابن شهاب، وقتادة، وبه قال مالك وأصحابه وعبد الله بن المبارك وأحمد واسحاق وداود بن علي، والطبري، الا ان أحمد بن حنبل قال: إن سمع لم يقرأ، وإن لم يسمع قرأ، ومن أصحاب داود من قال لا يقرأ فيما قرأ إمامه وجهر، ومنهم من قال يقرأ وأوجبوا كلهم القراءة فيما اذا أسر الإمام، وروي عن عمر ابن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن مسعود على اختلاف عنهم القراءة فيما أسر الإمام دون ما جهر .

وعن عثمان بن عفان، وابي بن كعب وعبد الله بن عمر، مثل ذلك، وهو أحد قولي الشافعي كان يقوله بالعراق، وهذا هو القول المختار عندنا وبالله توفيقنا.

وحدثني خلف بن القاسم حدثنا احمد بن محمد بن عبيد ابن آدم بن ابي إياس، قال: أنبأنا ابو معن ثابث بن نعيم قال: حدثنا آدم بن أبي اياس قال حدثنا بكر بن خنيس، عن إبراهيم بن مسلم الهنجرسي، عن ابي عياض، عن ابي هريرة قال كانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت هذه الآية «واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا»(۱). قال ابراهيم بن مسلم فقلت لابي عياض: لقد كنت أطن انه لا ينبغى لأحد يسمع القرآن، الا يستمع، قال: لا، إنما

<sup>(</sup>١) ابن جرير في التفسير (٩/ ١٦٢–١٦٣).

, , . <del>- - -</del> | | | | | | | |

ذلك في الصلاة المكتوبة، فأما في غير الصلاة، فإن شئت استمعت وانصت، وإن شئت مضيت ولم تسمع.

وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا سفيان، عن ابراهيم بن ميسرة قال: سمعت مجاهدا يقول: ما رأيت أحدا بعد ابن عباس أفقه من ابي عياض .

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا احمد بن دحيم قال حدثنا ابراهيم بن حماد بن اسحاق، قال حدثنا عمي اسماعيل بن اسحاق قال حدثنا سليمان بن حيان الأحمر، قال حدثنا داود بن ابي هند عن ابي نضرة عن أسيد بن جابر، قال: قال عبد الله بن مسعود، أتقرأون خلف الإمام ؟ قلنا نعم، قال: الا تفقهون؟ مالكم لا تعقلون؟ «واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا»(۱). قال اسماعيل حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ابي وائل قال: سئل عبد الله عن القراءة خلف الإمام، قال: انصت للقرآن، فان في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام، قال قول: انصت للقرآن، فان في الصلاة شغلا، وسيكفيك ذلك الإمام، قال عدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد بن سلمة عن المماعيل وحدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد بن سلمة عن وأنصتوا. قال: في الصلاة أله واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: في الصلاة (۱).

وذكر عن أبي العالية، والزهري وزيد بن أسلم والشعبي وابراهيم النخعي والحسن البصري ومجاهد مثله إلا أن مجاهدا زاد في الصلاة

<sup>(</sup>١) ابن جرير في التفسير (٩/ ١٦٣).

<sup>(</sup>۲) ابن جرير في التفسير (۱٦٣/٩).

والخطبة يوم الجمعة، ذكر وكيع عن سفيان، عن جابر، عن مجاهد، قال: وجب الإنصات في اثنتين في الصلة والامام يقرأ، وفي الخطبة والإمام يخطب، وسفيان عن ليث عن مجاهد. في قوله: «فاستمعوا له وانصتوا»، قال انما ذلك في الصلة. وأما في غير الصلة فلا. وعن عطاء مثله سواء.

وذكر سنيد عن هشيم قال: أنبأنا مغيرة عن ابراهيم، وحدثنا جبير عن الضحاك، في قوله: «واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». قالا في الصلوات المكتوبة. قال قتادة، الإنصات باللسان والاستماع بالأذنين، علم ان لن يفقهوه حتى ينصتوا.

قال ابو عمر: في قول الله عز وجل: «واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». مع إجماع أهل العلم ان مراد الله من ذلك في الصلوات المكتوبة أوضح الدلائل على ان المأموم اذا جهر إمامه في الصلاة، انه لا يقرأ معه بشيء، وان يستمع له وينصت. وفي ذلك دليل على ان قول رسول الله على لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، مخصوص في هذا الموضوع وحده، اذا جهر الإمام بالقراءة، لقول الله عز وجل: «واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا». وما عدا هذا الموضوع وحده، فعلى عموم الحديث، وتقديره لا صلاة يعني لا ركعة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب الا لمن صلى خلف إمام يجهر بالقراءة فإنه يستمع وينصت.

وهذا الحديث رواه ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عبادة عن النبي عليه الله قال: لا صلاة لمن لـم يقرأ فيها بفـاتحة الكتاب(١). ورواه

جه (۱/ ۲۷۳/ ۸۳۷).

<sup>(</sup>۱) حــــــم (٥/١٤٣-٢٣٦). خ (٢/ ٠٠٠/٢٥٧). م (١/ ١٩٥٠/١٣٤٩٩)). د (١/ ١٥٥٠/١٣٤٩٩)). د (١/ ١٤٥٥/٢٢٨).ت (٢/ ١٤٧٤/١٠). ن (٢/ ١٤٧٤/١٠).

عن ابن شهاب جماعة من أصحابه، منهم معمر ويونس وعقيل وابن عيينة وشعيب، وابراهيم بن سعد، وليس عند مالك عن ابن شهاب .

وسنذكر الدلائل على أن قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ان معناه لا ركعة، في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا عند قوله على الله، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج (١)، إن شاء الله، وبه العون لا شريك له .

والدليل أيضا على خصوص الآية في هذا الموضوع قوله على مالي أنازع القرآن، وقوله: اذا قرأ الإمام فانصتوا، رواه ابو موسى وابو هريرة، وقوله في حديث ابن مسعود لقوم جهروا بالقراءة وهو يقرأ: خلطتم على القراءة انصتوا للقراءة، وقوله انصتوا للقراءة دليل على ان ذلك كان في حال الجهر.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال: حدثنا يونس بن اسحاق، عن ابي اسحاق، عن عبد الله قال: كنا نقرأ خلف رسول الله عَلَيْ فقال النبي عَلَيْ خلطتم على القراءة (٢).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر، قالا: حدثنا قاسم ابن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، وحدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱)حم (۲/ ۱۶۲). م (۱/ ۱۹۲/ ۸۳(۹۳))

<sup>(</sup>٢) حم (١/ ٤٥١). واورده الهيثمي في المجمع (١١٣/٢) وقال: رواه احمد وابو يعلى والبزار ورجال احمد رجال الصحيح.

احمد بن شعيب، قال أنبأنا الجارود عن معاذ الترمذي قال: حدثنا ابو خالد الأحمر، عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن ابي صالح، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إنما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فأنصتوا(١). زاد الجارود واذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد.

قال احمد بن شعيب، وأنبأنا أحمد بن عبد الله قال: أنبأنا محمد ابن سعيد الانصاري قال: حدثنا محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم عن ابي صالح، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله على الأمام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فأنصتوا . قال أحمد بن شعيب: لا نعلم أحدا تابع ابن عجلان على قوله: وإذا قرأ فأنصتوا(٢).

قال أبو عمر: بعضهم يقول: أبو خالد الاحمر، انفرد بهذا اللفظ في هذا الحديث، وبعضهم يقول ان ابن عجلان انفرد به. وقد ذكره النسائي من غير حديث أبي خالد الاحمر.

وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي، قال أنبأنا محمد بن سعد الأشهلي، قال حدثنا محمد بن جرير، وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر، جميعا عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۲۰۶/۶۰۶). ن (۲/ ۲۷۹/۲۹). جه (۱/ ۲۷۲/۲۶۹). وهو في الصحيحين من طرق اخرى عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>Y)  $c(1/3 \cdot 3 - 0 \cdot 3/3 \cdot \Gamma)$ .  $\dot{c}(1/9 \cdot 3 - \cdot A3/ \cdot 1/9 \cdot 1/9)$ .

جه (۱/۲۷۱/۲۶۸).

وروى جرير بن عبد الحميد، عن سليمان التيمي، عن قتادة عن ابي موسى ابي غلاب يونس بن جبير، عن حطان الرقاشي عن ابي موسى الأشعري، قال قال رسول الله ﷺ: اذا قرأ الإمام فأنصتوا(١).

فان قال قائل ان قوله واذا قرأ فأنصتوا لم يقله أحد في حديث ابي هريرة غير ابن عجلان، ولا قاله احد في حديث ابي موسى غير جرير عن التيمي، قيل له لم يخالفهما من هو أحفظ منهما، فوجب قبول زيادتهما، وقد صحح هذين الحديثين احمد بن حنبل وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن.

حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا ابو بكر الأثرم قال قلت لاحمد بن حنبل من يقول عن النبي على من وجه صحيح اذا قرأ الامام فأنصتوا، فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه ابو خالد والحديث الذي رواه جرير عن التيمي، وقد زعموا ان المعتمر رواه، قلت نعم قد رواه المعتمر، قال فأي شيء تريد؟ فقد صحح أحمد الحديثين جميعا عن النبي على النبي موسى قوله عليه السلام اذا قرأ الإمام فأنصتوا.

فأين المذهب عن سنة رسول الله ﷺ وظاهر كتاب الله عز وجل، وعمل أهل المدينة، الا ترى الى قول ابن شهاب فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ﷺ بالقراءة، حين القراءة مع رسول الله ﷺ بالقراءة، حين سمعوا منه، مالى أنازع القرآن.

<sup>(</sup>۱) د (۹۷۳/۵۹۲/۱). جه (۱/۲۷۲/۲۷۱). من طریق سلیمان عن قتادة به. وقال أبو داود: وقوله: «فأنصتوا» ليس بمحفوظ، لم يجئ به الا سليمان التيمي في هذا الحديث. وتابع سليمان ابو عوانة: اخرجه:

م (٣٠٣/١-٤٠٤/٣٠٤). دون ذكر لفظ ( اذا قسراً فأنصتوا) لكن صححها وان لم =

وقال مالك: الأمر عندنا، أنه لا يقرأ مع الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، فهذا يدلك على ان هذا عمل موروث بالمدينة .

ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان الشيباني، عن جواب عن يزيد بن شريك انه قال لعمر: اقرأ خلف الإمام، قال: نعم، قال: وان قرأت يا أمير المؤمنين، قال: نعم، وإن قرأت.

وعن ابن التيمي، عن ليث عن الاشعث عن ابي يزيد عن الحارث ابن سويد ويزيد التيمي، قالا: أمرنا عمر بن الخطاب ان نقرأ خلف الإمام، وهذا محله عندنا فيما أسر فيه الإمام؛ لان ابن عيينة روى عن ابي اسحاق الشيباني، عن رجل قال: عهد الينا عمر بن الخطاب، ان لا نقرأ مع الإمام، وهذا عندنا على الجهر لئلا يتضاد الخبر عنه، وليس في هذا الباب شيء يثبت من جهة الاسناد عن عمر، وعنه فيه اضطراب.

وأما علي فأصح شيء عنه، ما رواه الزهري عن عبد الله بن ابي رافع، عن علي بن ابي طالب قال: يقرأ الإمام ومن خلفه في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ويقرأ الامام في المغرب في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وينصت من خلفه ويقرأ الإمام ومن خلفه، في الثالثة بفاتحة الكتاب، ويقرأ الامام في العشاء في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وينصت من خلفه، ويقرأ الامام ومن خلفه، في الاخريين بفاتحة الكتاب، وأمرهم أن ينصتوا في الفجر.

<sup>=</sup> يخرجها في صحيحه. ففي صحيح مسلم (٢٠٤/١): "فقال له أبو بكر بن اخت أبي النضر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح، يعني: واذا قرأ فانصتوا. فقال: هو عندي صحيح. فقال: لم لم تضعه ههنا؟ قال: ليس كل شيء عندي، صحيح وضعته ههنا. انما وضعت ههنا ما اجمعوا عليه، وانظر نصب الراية (٢/٢١) وارواء الغليل (٣٨/٣٩٤-٣٩٤).

ذكر اسحاق بن راهويه عن يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين، عن الزهري، فهذا يدفع ما روى عنه أهل الكوفة، وهو مذهب أهل المدينة .

واما ابي بن كعب، فذكر عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء عن عبد الله بن ابي الهذيل أن ابي بن كعب كان يقرأ خلف الامام في الظهر والعصر دليل على انه كان لا يقرأ فيما جهر فيه من الصلوات ويقرأ في غيرها والله أعلم .

وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر .

وفي ذلك ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن حصين بن عبد الله بن عتبة يقرأ في عبد الرحمن، قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقرأ في الظهر والعصر مع الامام، فسألت إبراهيم فقال: لا تقرأ الا ان تتهم الامام، وسألت مجاهدا فقال: قد سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ، وعن الثوري عن الأعمش عن مجاهد قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر .

واما بن عمر فأصح شيء عنه ما ذكره عبد الرزاق، قال أنبأنا ابن جريج، قال حدثني ابن شهاب عن سالم، ان ابن عمر كان ينصت للإمام فيما جهر فيه الامام بالقراءة لا يقرأ معه، وكل ما روي عن ابن عمر من الألفاظ المجملة فهذا يفسرها.

ولهذا والله أعلم أدخل مالك قول ابن عمر المجمل، في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه، وقيده بترجمة الباب، ثم قال: مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان اذا سئل هل يقرأ أحد خلف الإمام قال: اذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، واذا صلى وحده فليقرأ. قال: وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام.

قال ابو عمر: يريد فيما جهر فيه، بدليل حديث ابن شهاب عن سالم عنه، ويدلك على ذلك ان مالكا جعل قول ابن عمر هذا في باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر فيه الإمام بالقراءة ثم أردفه بقوله، الأمر عندنا ان يقرأ الرجل وراء الامام فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة. ويترك القراءة فيما يجهر فيه الامام بالقراءة، ثم اردف قوله هذا بحديث ابن شهاب المذكور في هذا الباب عن ابن أكيمة عن ابي هريرة عن النبي النبي قوله مالي أنازع القرآن.

ذكر عبد الرزاق عن معمر، وابن جريج عن الزهري عن سالم قال، تكفيك قراءة الامام فيما يجهر به وعن معمر عن الزهري قال: اذا قرأ الإمام وجهر فلا يقرأ شيئا، فهذا مذهب مالك ومن ذكرنا من العلماء في هذا الباب.

ولا تجوز القراءة عند أصحاب مالك خلف الإمام اذا جهر بالقراءة، وسواء سمع المأموم قراءته أو لم يسمع؛ لانها صلاة جهر فيها الإمام بالقراءة، فلا يجوز فيها لمن خلفه القراءة؛ لأن الحكم فيها واحد، كالخطبة يوم الجمعة، لا يجوز لمن لم يسمعها وشهدها أن يتكلم، كما لا يجوز ان يتكلم من سمعها سواء.

وسواء عندهم أم القرآن وغيرها، لا يجوز لاحد ان يتشاغل عن الاستماع لقراءة إمامه – والانصات لا بأم القرآن ولا بغيرها .

ولو جاز للمأموم أن يقرأ مع الإمام اذا جهر، لم يكن لجهر الإمام بالقراءة معنى؛ لأنه انما يجهر ليستمع له وينصت. وأم القرآن وغيرها في ذلك سواء والله أعلم.

وقال أحمد بن حنبل، من لم يسمع قراءة الإمام جاز له ان يقرأ وكان عليه اذا لم يسمع ان يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات

والاستماع هو من سمع دون من لم يسمع وقال بقوله طائفة من أهل العلم قبله وبعده .

وقال بعض أصحاب مالك، لا بأس ان يتكلم يوم الجمعة من لا يسمع الخطيب بما شاء من الخير وما به الحاجة اليه. وكره مالك له ذلك، وقد ذكرنا هذه المسألة في موضعها من هذا الكتاب. ذكر عبد الرزاق عن الثوري، عن الصلت الربعي، عن سعيد بن جبير، قال: اذا لم يسمعك الإمام فاقرأ.

وعن ابن جريج عن عطاء قال: اذا لم تفهم قراءة الإمام فاقرأ إن شئت و سبح.

وقال آخرون لا يترك أحد من المأمومين قراءة فاتحة الكتاب خلف المامه فيما جهر فيه الإمام بالقراءة، لان قول رسول الله عَلَيْتُهُ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، عام لا يخصه شيء، لأن رسول الله عَلَيْتُهُ لم يخص بقوله ذلك مصليا من مصل.

قــالوا وقول الله عــز وجل : «واذا قــرىء القــرآن فاســتــمعــوا له وأنصتوا» خاص واقع على ما سوى فاتحة الكتاب .

وكذلك قوله: مالي أنازع القرآن، وقوله اذا قرأ فأنصتوا، أراد بعد فاتحة الكتاب.

وممن ذهب الى هذه الجملة الأوزاعي، والليث بن سعد، وهو قول الشافعي بمصر، وعليه أكثر أصحابه منهم المزني، والبويطي، وبه قال ابو ثور، وروي ذلك عن عبادة بن الصامت وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن عباس، واختلف فيه عن ابي هريرة، وهو قول عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير ومكحول والحسن البصري.

وذكر وكيع عن ابن عون عن رجاء بن حيوة، عن محمود بن الربيع قال: صليت الى جنب عبادة بن الصامت فقرأ بفاتحة الكتاب، فلما انصرف قلت يا أبا الوليد، لم أسمعك قرأت بفاتحة الكتاب، قال أجل إنه لا صلاة الا بها .

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد ابن زهير، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ضمرة، عن الأوزاعي، قال: أخذت القراءة مع الإمام عن عبادة بن الصامت ومكحول.

ذكر عبد الرزاق عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن ابيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي عليه قال: اذا كنت مع الإمام فاقرأ بأم القرآن قبله، واذا سكت (۱)، وهذا الحديث لا يصح بهذا اللفظ مرفوعا، والمثنى بن الصباح ضعيف، ومنهم من يوقف هذا الحديث على عبد الله بن عمرو، وعبد الرزاق عن ابن المثنى، عن ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب فيما يجهر فيه الإمام وفيما لا يجهر، وليث بن ابي سليم ضعيف ليس بحجة، وعن ابن جريج عن عطاء قال: اذا كان الإمام يجهر فليبادر بالقراءة بأم القرآن، أو ليقرأها بعد ما يسكت، فاذا فرغ لينصت كما قال الله عز وجل.

وعن ابن جريج ومعمر قالا أنبأنا ابن خيثم، عن سعيد بن جبير، أنه قال: لا بد أن يقرأ بأم القرآن مع الإمام، ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت سكتة لا يقرأ قدر ما يقرأ بأم القرآن.

<sup>(</sup>۱) رواه البيهقي في جـزء القراءة خلف الامـام (ص. ۷۹) من طريق عبـد الرزاق عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عمرو. وفي اسناده المثنى بن الصباح قال الحافظ في التقريب: ضعيف اختلط بآخره. و انظر الضعيفة رقم (۹۹۲).

وعن معمر عمن سمع الحسن يقول: اقرأ بأم القرآن، جهر الإمام أو لم يجهر، فاذا جهر ففرغ من أم القرآن فاقرأ بها أنت وعن إبراهيم ابن محمد، عن شريك بن ابي نمر، عن عروة بن الزبير قال: اذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إقرأ بأم القرآن وبعد ما يفرغ من السورة التي بعدها.

وابراهيم بن محمد هذا هو ابن ابي يحيى، قد أجمعوا على ترك حديثه ورموه بالكذب، وكان مالك يسيء القول فيه. وابن خيثم فيه لين، ليس بالقوي، حدثني ابو محمد قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، حدثنا محمد بن فطيس، حدثنا خالد بن يزيد بن سنان، حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا هشام بن حسان، عن الحسن قال: اقرأ بفاتحة الكتاب خلف الإمام، جهر أو لم يجهر.

وقال البويطي عن الشافعي، ان المأموم يقرأ فيما أسر فيه الإمام بأم القرآن وسورة في الأوليين، وبأم القرآن في الاخريين، وما جهر فيه الامام لا يقرأ من خلفه الابأم القرآن، قال البويطي وكذلك يقول الليث والأوزاعي .

وروى المزني، عن الشافعي أنه يقرأ فيما أسر وفيما جهر، وهو قول أبى ثور.

وذكر الطبري عن العباس بن الوليد بن يزيد، عن ابيه عن الأوزاعي، قال: يقرأ خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر، وقال فاذا جهر فأنصت، واذا سكت فاقرأ، يعني في سكتاته بين القرآءتين.

قال ابو عمر: روى الحسن عن سمرة ان النبي الله كانت له سكتات حين يكبر، يفتتح الصلاة، وحين يقرأ فاتحة الكتاب، وإلى

ذلك ذهب هؤلاء . حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال: حدثنا إسماعيل، عن يونس عن الحسن، عن سمرة قال: حفظت لرسول الله عكتين في صلاته، سكتة اذا كبر، وسكتة اذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب، فأنكر ذلك عليه عمران بن حصين، فكتبوا في ذلك الى المدينة الى ابى فقال: صدق سمرة (۱).

قال ابو داود: وحدثنا ابو بكر محمد بن خلاد قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي عليه النبي الله كان يسكت سكتين اذا استفتح واذا فرغ من القراءة كلها. ثم ذكر معنى حديث يونس وروى قتادة عن الحسن عن سمرة مثله، وقال ابو داود: كانوا يستحبون أن يسكت عند فراغه من السورة لئلا يصل التكبير بالقراءة (٢).

وروى أبو زرعة عن ابي هريرة قال: كان رسول الله عَلَيْكُ اذا كبر في الصلاة سكت بين التكبيرة والقراءة (٣).

قال ابو عمر: فذهب هؤلاء الى أن الإمام يسكت سكتات على ما في هذه الآثار، ويتحين المأموم تلك السكتات من إمامه في إمامته، فيقرأ فيها بأم القرآن.

<sup>(</sup>۱) و (۲) حم (٥/ ۲۱). د (١/ ٩١١) بهد (١/ ٥٧٢/ ٥٤٨).

الدارقطني (1/ 777) وقال: « الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثا واحداً. وهو حديث العقيقة فيما زعم قريش بن انس عن حبيب بن الشهيد». واخرجه د (1/ 1/ 27) من طريق أشعث عن الحسن عن سمرة. وقال أبو بكر الجصاص في هذا الحديث « انه حديث غير ثابت» احكام القرآن: (1/ 27) وانظر الارواء: (1/ 27).

<sup>(</sup>T) ÷ (T/AAT/33A). q (1/P13/V31(APO)). c (1/TP3/1AV).

ن (۱/ ۳۳/ ۲۰)و (۲/ ۲۲۱ / ۸۹۶). جه (۱/ ۲۲۲ / ۸۰۰).

قال الأوزاعي والشافعي وابو ثور، حق على الإمام ان يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى ويسكت بعد قراءته لفاتحة الكتاب ليقرأ من خلفه بفاتحة الكتاب، فإن لم يفعل فاقرأ معه بفاتحة الكتاب وأسرع القراءة، هذا لفظ الأوزاعي، وقول الشافعي وأبى ثور مثله.

وأما مالك فأنكر السكتتين ولم يعرفهما، وقال: لا يقرأ أحد مع الإمام اذا جهر قبل قراءته ولا بعدها.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: ليس على الإمام ان يسكت اذا كبر، ولا اذا فرغ من قراءة أم القرآن، ولا يقرأ أحد خلف إمامه.

قال ابو عمر: من حجة من ذهب مذهب الأوزاعي في هذا الباب، ما حدثناه سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال: سمعت محمود بن الربيع يحدث عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب(١)، قالوا بهذا على عمومه في الإمام والمأموم؛ لأنه لم يخص إماما من مأموم ولا منفرد.

قالوا ولما لم ينب ركوع الإمام ولا قيامه ولا إحرامه ولا سجوده، ولا تسليمه عن ركوع المأموم، ولا عن قيامه، ولا عن سجوده ولا عن إحرامه، ولا عن تسليمه، فكذلك لا تنوب قراءته في أم القرآن عن قراءته.

وقالوا: ان كان الزهري قد روى هذا الحديث مجملا محتملا للتأويل، فقد رواه مكحول مفسرا، وذكروا ما حدثناه سعيد بن نصر،

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبد الله محمد بن وضاح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال: حدثنا عبد الله ابن نمير قال: حدثنا محمد بن اسحاق، عن مكحول، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله عليه القراءة فلما انصرف قال لعلكم تقرأون خلف إمامكم، قال: قلنا أجل يا رسول الله إنا لنفعل، قال: لا تفعلوا الا بأم القرآن فإنه لا صلاة الا بها(۱).

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا مؤمل بن يحيى بن مهدي، حدثنا محمد بن جعفر بن الإمام، حدثنا علي بن عبد الله المدني، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن اسحاق، عن مكحول عن محمود ابن الربيع، عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله عليه القراءة فلما انصرف قال إني لأراكم تقرأون وراء الامام، قلنا: نعم يا رسول الله ، قال فلا، الا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم بقرأ بها (۱).

وحدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا محمد بن عبد الله النيسابوري، حدثنا محمد بن عمرو البزار، حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم وهو ابن علية، عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي عليه فذكر نحو.

وحدثنا خلف بن القاسم حدثنا مؤمل بن يحيى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا جعفر بن ميمون .

<sup>(</sup>۱) حم (۳۲۲/۵). د (۱/ ۸۲۳/۵۱۵). الدارقطني (۳۱۸/۱) وقــال هذا اسناد حــسن. وفيــه محمد بن اسحاق معروف بالتدليس، الا انه صرح بالتحديث في رواية اخرى عند الدارقطني (۲/ ۳۱۹) ومن طريقه البيهقي (۲/ ۱۲۶).

حدثنا ابو عثمان النهدي عن ابي هريرة ان رسول الله عَلَيْكُ أمر رجلا ينادي في الناس أن لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد .

وحدثناه أحمد بن فتح حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا حدثنا احمد بن عمرو البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون عن ابي عثمان عن ابي هريرة قال: أمر النبي منادينا ينادي الا لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، قالوا وهذا على عمومه في كل أحد مأموما كان أو إماما أو منفردا .

وذكروا ما حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال: حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابة عن محمد بن ابي عائشة عمن شهد ذلك قال: صلى النبي عليه فلما قضى صلاته قال: أتقرؤون والإمام يقرأ ؟ فسكتوا، قال: أتقرؤون والإمام يقرأ؟ قالوا: إنا لنفعل، قال فلا تفعلوا الا أن يقرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه (۱).

قال ابو عمر: أما حديث محمد بن اسحاق فرواه الأوزاعي عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع النبي عليه في فلما انصرف قال لنا: هل تقرؤون القرآن اذا كنتم معي في الصلاة ؟ قلنا: نعم، قال: فلا تفعلوا الا بأم القرآن (٢). ورواه زيد بن

<sup>(</sup>۱) حم (٨١/٥). هتى (٢/ ١٦٦). وقال: « هذا اسناد جيد وقد قيل عن ابي قلابة عن انس ابن مالك وليس بمحفوظ». وتعقبه ابن التركماني بأن حديث أبي قلابة عن انس في صحيح ابن حبان. وهو كما قال: فقد اخرجه ابن حبان في صحيحه (الاحسان: ٥/ ١٨٥٤/ ١٨٥٧). ثم قال: «سمع هذا الخبر ابو قلابة عن محمد بن أبي عائشة ، عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه من انس بن مالك، فالطريقان جميعا محفوظان».

<sup>(</sup>٢) هق : في جـزء القراءة خلف الامـام (ص. ٧٩) من طريق عمرو بـن شعيب عن ابـيه عن جده. ويشهد له حديث عبادة بن الصامت المتقدم.

خالد عن مكحول عن نافع بن محمود عن عبادة، ونافع هذا مجهول، ومثل هذا الاضطراب لا يشبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء وليس في هذا الباب ما لا مطعن فيه من جهة الاسناد غير حديث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة وهو محتمل للتأويل.

وأما حـديث محمـد بن عائشة فـإنما فيه، الا ان يقـرأ أحدكم بأم القرآن في نفسه .

ومعلوم ان القراءة في النفس ما لم يحرك بها اللسان فليست بقراءة وإنما هي حديث النفس متجاوز عنه، لأنه ليس بعمل يواخذ عليه فيما نهي ان يعمله، أو يؤدي عنه فرضا فيما أمر بعمله .

وقال اسماعيل بن اسحاق القاضي ان كانت قراءة الإمام بغير أم القرآن قراءة لمن خلفه فينبغي ان تكون أم القرآن كذلك، وإن كانت لا تكون قراءة لمن خلفه فقد نقص من خلف الإمام عما سن من القراءة للمصلين وحرم من ثواب القراءة بغير أم الكتاب ما لا يعلم مبلغه الا الله عز وجل، قال: والذي يصلي خلف الإمام حكمه في القراءة حكم من قرأ؛ لأن الله عز وجل قد أشرك بين القارئ وبين المستمع المنصت، فهما شريكان في الأجر، وكذلك الذي يخطب يوم الجمعة والمستمع لخطبته، قال وكذلك جاء عن عثمان.

وقال أخرون منهم سفيان الثوري وابن عيينة وابن ابي ليلى وابو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي لا يقرأ مع الإمام لا فيما أسر ولا فيما جهر، وهو قول جابر بن عبد الله وجماعة من التابعين بالعراق، وروي ذلك أيضا عن زيد بن ثابت وعلي وسعد، هؤلاء ثبت ذلك عنهم من جهة الإسناد، واحتج من ذهب هذا المذهب بأن قال: قول

رسول الله ﷺ، لا صلاة لمن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، خاص وواقع على من صلى وحده أو كان إماما فأما من صلى وراء إمام فإن قراءة الامام له قراءة، واستدلوا على صحة قولهم بأن الجمهور قد أجمعوا على أن الامام اذا لم يقرأ من خلفه لم تنفعهم قراءتهم، فدل على ان قراءة الامام قراءة لهم .

حدثنا سفيان عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت انه سمع النبي قال: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا(١)، قال سفيان لمن يصلي وحده، واحتجوا بحديث جابر عن النبي قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة(٢). وهذا حديث رواه جابر الجعفي عن ابي الزبير عن جابر عن النبي عليه السلام.

وجابر الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا يحتج بمثله.

وقد روى هذا الحديث ابو حنيفة عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر عن عبد الله عن النبي عليه السلام، ولم يسنده غير ابي حنيفة وهو سيء الحفظ عند اهل الحديث، وقد خالفه الحفاظ فيه، سفيان الثوري وشعبة وابن عيينة وجرير، فرووه عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد مرسلا، وهو الصحيح فيه الإرسال وليس مما يحتج به وقد رواه الليث ابن سعد عن ابي يوسف عن ابي حنيفة عن موسى بن ابي عائشة عن عبد الله بن شداد عن ابي الوليد عن جابر بن عبد الله فأدخل بين

<sup>(</sup>۱) خ (۱/۱۰۳/۲۰۷). م (۱/ ۹۶/ ۹۶۳).

<sup>(</sup>٢) جه (١/ ٢٧٧/). وقال البوصيري: في اسناده جابر الجعفي كذاب والحديث مخالف لما رواه الستة من حديث عبادة. وله طرق وشواهد كشيرة الا انها لا تخلو من مقال (انظر نصب الراية (٢/ ٧-١٤). وارواء الغليل (٢/ ٠٠٠).

عبد الله بن شداد وبين جابر أبا الوليد هذا وهو مجهول لا يعرف وحديثه هذا لايصح .

فإن قيل قد روى يحيى بن سلام عن مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي ﷺ أنه قال: كل ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلا تصلى الا وراء الإمام (١).

قال ابو عـمر: لم يرو هذا الحديث احد من رواة الموطأ مرفوعا، وإنما هو في الموطأ موقوف على جابر من قوله، وانفرد يحيى بن سلام برفعه عن مالك، ولم يتابع على ذلك. والصحيح فيه انه من قول جابر، ولسنا نذكر الخلاف في هذه المسألة بين الصحابة ومن بعدهم، ولكن الحجة عند التنازع الكتاب والسنة لا ما سواهما.

واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب، بما حدثناه احمد بن فتح بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري، قال حدثنا احمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، قال: حدثنا محمد بن بشار، وعمرو بن علي قالا: حدثنا ابو احمد قال حدثنا يونس بن اسحاق، عن ابيه، عن ابي الأحوص، عن عبد الله قال: كانوا يقرأون خلف النبي فقال خلطتم علي القرآن (۱).

قال ابو عمر: هذا يحتمل ان يكون هذا في صلاة الجهر، وهو الظاهر؛ لأنهم لا يخلطون الا برفع اصواتهم، فلا حجة فيه للكوفيين، وكذلك من قال إنما نهاهم عما عدا فاتحة الكتاب، بعيد قوله، غير ظاهر معناه في هذا الحديث.

واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في ترك القراءة خلف الإمام، بما رواه وكيع عن علي بن صالح، عن الأصبهاني، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

المختار بن عبد الله بن ابي ليلى عن ابيه عن علي قال: من قرأ خلف الامام فقد أخطأ الفطرة.

قال ابو عمر: هذا الخبر لو صح كان معناه، من قرأ مع الامام فيما جهر فيه بالقراءة فقد أخطأ الفطرة، (١) لانه حينئذ خالف الكتاب والسنة، فكيف وهو خبر غير صحيح. لان المختار وأباه مجهولان، وقد عارض هذا الخبر عن علي، ما هو أثبت منه، وهو خبر الزهري، عن عبد الله بن ابي رافع عن علي وقد ذكرناه في هذا الباب.

واحتجوا أيضا بما رواه عبد الرزاق وغيره. عن داود بن قيس قال: اخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال: حدثني موسى بن سعيد بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال: من قرأ مع الامام فلا صلاة له(٢). وهذا يحتمل ان يكون من قرأ مع الامام فيما جهر فيه بالقراءة، على أنهم قد اجمعوا انه من قرأ مع الامام على اي حال كان، فلا إعادة عليه فدل ذلك على فساد ظاهر حديث زيد هذا.

<sup>(</sup>۱) اخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۳۰). الدارقطني (۱/ ۳۳۰ - ۳۲) من طريق وكيع عن علي بن صالح عن ابن الاصبهاني عن المختار بن عبد الله بن أبي ليلى عن ابيه قال: قال علي: فذكره. واخرجه ايضا من طرق اخرى وقال: لا يصح اسناده. وقال ابن حبان في «كتاب الضعفاء» كما في نصب الراية (۱۳/۲) « هذا يرويه عبد الله بن أبي ليلى الانصاري عن علي، وهو باطل ويكفي في بطلانه اجماع المسلمين على خلافه ، واهل الكوفة وانما اختاروا ترك القراءة خلف الامام فقط، لا انهم لم يجيزوه، وابن أبي ليلى هذا رجل مجهول.

<sup>(</sup>Y) اخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٢٢٩/٤ ٧٧). من طريق ابن حبان حدثني ابراهيم ابن سعيد القشيري عن احمد بن علي بن سلمان المروزي عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي عن سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن ابيه عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قال ابن حبان: احمد بن علي بن سلمان لا ينبغي ان يشتغل بحديثه ولا اصل لهذا الحديث. واخرجه البيهقي في سننه (٢/ ١٦٣) من طريق الحسين بن حفص عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن ابن زيد بن ثابت عن ابيه زيد ابن ثابت موقوفا: بلفظ (من قرأ وراء الإمام فلا صلاة). وأشار الى تضعيفه بقوله: =

وروى الثوري عن ابي الزناد عن زيد بن ثابت وابن عمر انهما كانا لا يقرآن خلف الامام(١). وهذا حديث منقطع، ويحتمل ان يكون أراد فيما جهر فيه دون ما أسر.

وقد ذكرنا ذلك عن ابن عمر أيضا، من أصح الطرق عنه والحمد لله.

وأما ما روي عن سعد بن ابي وقاص انه قال: وددت ان الذي يقرأ خلف الامام في فيه حجر<sup>(۲)</sup>، فمنقطع لا يصح، ولا نقله ثقة.

وكذلك كل ما روي عن علي في هذا الباب فمنقطع لا يثبت ولا يتصل، وليس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبد الله بن ابي ليلى وهو مجهول، وزعم بعضهم أنه أخو عبد الرحمن بن ابي ليلى، ولا يصح حديثه، ولا أعلم في هذا الباب صاحبا صح عنه بلا اختلاف انه قال: مثل ما قال الكوفيون، الا جابر بن عبد الله وحده والله أعلم.

ذكر عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله أتقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر

وهذا إن صح بهذا اللفظ وفيه نظر فمحمول على الجهر بالقراءة والله تعالى اعلم وقد خالفه عبد الله بن الوليد العدني فرواه عن سفيان عن عمر بن محمد عن موسى بن سعد عن زيد لم يذكر اباه في اسناده قال البخاري لا يعرف بهذا الاسناد سماع بعضهم من بعض ولا يصح مثله».

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٢) اخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٣٠) عن وكيع عن قتادة عن قيس عن ابن نجار عن سعد. وعلقه البخاري في جزء القراءة وقال: « هذا مرسل وابن نجار لم يعرف ولا سمي ولا يجوز لاحد ان يقول في في القارئ خلف الامام جمرة لان الجمرة من عذاب الله . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تعذبوا بعذاب الله » ولا ينبغي لاحد ان يتوهم ذلك على سعد مع ارساله وضعفه. انظر الارواء(٢/ ٢٨١) ٥٠٠ والضعيفة (٢/ ١٩/٤).

قال: لا. وأما ما روي عن علقمة والأسود أنهما قالا: وددنا ان الذي يقرأ خلف الامام مليء فوه ترابا، فهو صحيح عنهما، لكنه يحتمل أن يكونا أرادا في الجهر دون السر، فإن صح عنهما أنهما ارادا السر والجهر فقد خالفهما في ذلك من هو فوقهما ومثلهما، وعند الاختلاف يجب الرد الى كتاب الله وسنة رسوله، وقد بينا وأوضحنا ما صح من السنة وما ورد به الكتاب في أول هذا الباب والحمد لله.

واحتج أيضا من ذهب مذهب الكوفيين في هذا الباب بحديث عمران بن حصين ان النبي عليه ملى بأصحابه الظهر فلما قضى صلاته قال أيكم قرأ سبح اسم ربك الاعلى، فقال: بعض القوم أنا يا رسول الله قال: قد عرفت أن بعضكم خالجنيها (۱).

رواه معمر وغيره، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، قالوا معنى هذا الحديث وهو حديث صحيح، ان القراءة خلف الامام فيما يسر به تكره ولا تجوز.

ومعنى قوله خالجنيها، أي نازعنيها، والمخالجة هنا عندهم كالمنازعة فحديث عمران هذا كحديث ابن أكيمة عن ابي هريرة ولا تكون المنازعة الا فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام. ويدلك على ذلك قول ابي هريرة وهو راوي الحديث في ذلك، اقرأ بها في نفسك يا فارسي، قاله في حديث العلاء.

قال ابو عمر: ليس في هذا الحديث دليل على كراهية ذلك، لانه لو كرهه لنهى عنه، وإنما كره رفع صوت الرجل بسبح اسم ربك الأعلى في صلاة سنتها الاسرار بالقراءة.

<sup>(</sup>۱) حم (۲۲۶/۶۳۱). م (۳۹۸/۲۹۸۱). د (۱/ ۸۲۸-۸۲۸-۸۲۹) من طریق قتادة عن زرارة به.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر ابن عبد الرزاق قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا ابو الوليد الطيالسي، ومحمد بن كثير العبدي قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أفي، عن عمران بن حصين، ان رسول الله ﷺ صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلف بسبح اسم ربك الأعلى فلما فرغ قال: أيكم قرأ؟ قالوا رجل، قال قد عرفت ان بعضكم خالجنيها(۱). قال ابو الوليد في حديثه، قال شعبة قلت لقتادة: اليس يقول سعد، انصت للقرآن، قال ذلك اذا جهر به .

وقال ابن كثير في حديثه قال شعبة قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه نهى عنه.

قال ابو عمر: في قول رسول الله ﷺ في حديث ابن شهاب عن ابن أكيمة، عن ابي هريرة مالي أنازع القرآن، دليل على ان القراءة خلف الإمام اذا أسر الامام في صلاته بالقراءة جائزة؛ لأن المنازعة في القرآن إنما تكون مع الجهر لا مع السر.

وقد اختلف العلماء في حكم القراءة خلف الامام فيما يسر فيه الامام بالقراءة فكرهها الكوفيون، والى ذلك ذهب الثوري، وابو حنيفة وأصحابه، والحسن بن حي، وابن ابي ليلى ، وابن شبرمة وهو قول ابراهيم النخعي، وغيره من الكوفيين وحجتهم ما ذكرنا .

وقال سائر فقهاء الحجاز والعراق والشام منهم مالك والأوزاعي والشافعي واحمد واسحاق وابو ثور وداود والطبري وغيرهم يقرأ مع الامام في كل ما يسر فيه، وحجتهم ما قدمنا ذكره في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

ثم اختلف هؤلاء في وجوب القراءة ههنا اذا أسر الامام، فذهب أكثر اصحاب مالك الى ان القراءة عندهم خلف الامام فيما أسر به الامام سنة، ولا شيء على من تركها، الا انه قد أساء، وكذلك قال أبو جعفر الطبري، قال: القراءة فيما أسر فيه الامام سنة مؤكدة ولا تفسد صلاة من تركها وقد أساء.

ذكر ابن خواز منداد ان القراءة عند أصحاب مالك خلف الامام فيما أسر فيه بالقراءة مستحبة غير واجبة، وكذلك قال الابهري، واليه أشار إسماعيل بن اسحاق، وذكر اسماعيل قال: حدثنا ابراهيم بن حمزة قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن اسامة بن زيد، قال: سألت القاسم بن محمد عن القراءة خلف الامام، فيما لم يجهر فيه، فقال: إن قرأت فلك في رجال من أصحاب النبي السي أسوة وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب النبي أسوة وإن لم تقرأ فلك في رجال من أصحاب رسول الله عليها أسوة .

قال: وحدثنا عبد الله بن مسلمة، قال حدثنا سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إني أحب ان أشغل نفسي بالقراءة فيما لا يجهر به الإمام عن حديث النفس في الظهر والعصر، والثالثة من المغرب والأخريين من العتمة.

وقال الشافعي والأوزاعي وابو ثور واحمد واسحاق وداود القراءة فيما أسر فيه الامام واجبة، ولا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب، أقل شيء اذا أسر الامام بالقراءة لان الانصات انما يكون عند الجهر بالقراءة، لقوله «فاستمعوا له وانصتوا»، ولقول رسول الله عَلَيْ مالي أنازع القرآن، وقد ارتفعت هاته العلة في صلاة السر، فوجب على كل مصل ان يقرأ لنفسه في صلاته، ولا ينوب عند واحد منهم قراءة الإمام عن قراءة المأموم، ولا تجزيه، كما لا ينوب ولا

يجزي عنه، عندهم إحرامه وركوعه وسجوده عن إحرام المأموم وركوعه وسجوده .

وقد تقدم في هذا الباب الحجة لهم فأغني عن إعادتها هاهنا .

قال ابو عمر: للشافعي في القراءة خلف الامام ثلاثة أقوال، أحدها أن يقرأ مع الامام فيما أسر وفيما جهر، الثاني يقرأ معه فيما جهر بأم القرآن فقط، ويتبع سكتات الامام قبل وبعد، والثالث لا يقرأ معه فيما جهر، ويقرأ معه فيما أسر.

وذكر ابن خويز منداد قولا رابعا مثل قول أبي حنيفة: لا يقرأ مع الإمام فيما أسر ولا فيما جهر، وهذا القول الرابع عند أصحابه غير مشهور، وأصحابه اليوم لا يذكرون في المسألة الا القولين، أحدهما لا بد للمأموم من قراءة أم القرآن على كل حال فيما أسر وفيما جهر، والثاني يقرأ معه فيما أسر ولا يقرأ معه فيما جهر، وهذا هو القول عندنا وبالله التوفيق.

## من أدرك ركعة من الصلاة نقد أدرك الصلاة

[١٨] مالك عن ابن شهاب، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن ابي هريرة أن رسول الله على قال: «من أدرك ركعة من الصلاة»(١).

قال ابو عمر: لا أعلم اختلافا في إسناد هذا الحديث، ولا في لفظه عند رواة الموطأ عن مالك، وكذلك رواه سائر أصحاب ابن شهاب، الا أن ابن عيينة رواه عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك» لم يقل: الصلاة، والمعنى المراد في ذلك واحد، وقد روى نافع بن زيد عن ابن الهاد، عن عبد الوهاب بن ابي بكر، عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن، عن ابي هريرة، ان رسول الله ﷺ قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها» وهذه لفظة لم يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبد الوهاب هذا، وليس بحجة على من خالفه فيها من أصحاب ابن شهاب على ان الليث بن سعد، قد روى هذا الحديث عن ابن الهاد، عن ابن شهاب، لم يذكر في اسناده عبد الوهاب، ولا جاء بهذه اللفظة أعنى قوله وفضلها، وقد روى عمار بن مطر عن مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ووقتها»، وهذا لم يقله عن مالك أحد غير عمار بن مطر وليس ممن يحتج به فيما خولف فيه، وقد أخبرنا محمد بن عمرو حدثنا علي

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۱۶۱). خ (۲/۲۷/۰۸۰). م (۱/۳۲۶/۱۲۱(۲۰۲). ت (۲/۲۰۶/۶۲۰). ن (۱/۲۹۲/۲۰۰). جه (۱/۲۰۳/۲۲۱).

ابن عمر الحافظ حدثنا إبراهيم بن حماد حدثنا يعقوب بن اسحاق القلزمي، حدثنا ابو على الحنفي، حدثنا مالك عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي عليه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الفضل». لم يقله غير الحنفي عن مالك والله أعلم. ولم يتابع عليه، وهو ابو علي عـبيد الله بن عبد المجـيد الحنفي، وسنذكر ما للفقهاء في هذا المعنى، بعون الله ، ان شاء الله ، وقد روى هذا الحديث عن مالك حماد بن زيد، حدثنا احمد بن فتح، قال: حدثنا احمد بن الحسن الرازي، قال: حدثنا ابو شعيب صالح بن شعيب بن زياد البصري، قال: حدثنا ابراهيم بن الحجاج الشامي حدثنا حماد بن زيد، عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي ﷺ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابو العباس احمد بن الحسن بن اسحاق بن عتبة حدثنا ابو شعيب صالح بن شعيب بن أبان الزاهد، في شوال سنة احدى وثمانين ومائتين قال: حدثنا ابراهيم بن الحجاج الشامي، حدثنا حماد بن زيد عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي عَلَيْ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» هذا هو الصحيح عن حماد بن زيد عن مالك، ومن قال فيه عن حماد عن مالك بهذا الاسناد: من أدرك ركعة من الصبح، الحديث فقد أخطأ.

قال ابو عمر: أما قوله في هذا الحديث: فقد أدرك الصلاة، فانه قد اختلف في معناه، فقالت طائفة من أهل العلم: اراد بقوله ذلك: أنه أدرك وقتها، حكى ابو عبد الله أحمد بن محمد بن سعد الداودي، في كتابه الموجز، عن داود ابن علي وأصحابه، قالو: اذا أدرك الرجل من الظهر او العصر ركعة، وقام يصلي الثلاث ركعات، فقد أدرك الوقت في جماعة وثوابه على الله عز وجل.

قال ابو عمر: هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله عليه السلام: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة" في معني قوله عليه السلام: "من أدرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد أدرك الصبح (۱) فليس كما ظنوا؛ لأنهما حديثان، لكل واحد منهما معنى، وقد ذكرنا كلا في موضعه من كتابنا هذا والحمد لله. وقال آخرون: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة؛ لأن صلاته صلاة جماعة في فضلها وحكمها، واستدلوا من أصولهم على ذلك بأنه لا يعيد في جماعة من أدرك ركعة من صلاة الجماعة. وقال آخرون: معنى هذا الحديث ان مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها، وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الامام وسجوده لسهوه، ولو أدرك الركعة مسافر من صلاة مقيم، لزمه حكم صلاة المقيم، وكان عليه الإتمام ونحو هذا من حكم الصلاة .

قال ابو عمر: ظاهر قوله على الله التام للوقت والحكم والفضل ان شاء الله ، الصلاة. يوجب الادراك التام للوقت والحكم والفضل ان شاء الله ، اذا صلى تمام الصلاة، الا ترى ان من أدرك الامام راكعا، فدخل معه وركع قبل ان يرفع الامام رأسه من الركعة انه مدرك عند الجمهور حكم الركعة، وأنه كمن ركعها من أول الاحرام مع إمامه، فكذلك مدرك ركعة من الصلاة، مدرك لها، وقد أجمع علماء المسلمين أن من أدرك ركعة من صلاة من صلاته، لا تجزئه، ولا تغنيه عن اتمامها،

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۸۶۲–۲۰۶). خ (۲/ ۷۱/ ۲۷۹). م (۱/ ۲۲۶/ ۲۰). ت (۱/ ۳۰۳/ ۲۸۱). ن (۱/ ۲۷۹/ ۲۱۵). جه (۱/ ۲۲۹/ ۲۹۹).

وقال رسول الله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا(١)» وهذا نص يكفي ويشفي، فدل اجماعهم في ذلك على ان هذا الحديث ليس على ظاهره، وان فيه مضمرا بينه الاجماع والتوقيف، وهو اتمام الصلاة واكمالها، فكأنه عَلَيْكُ قال: من أدرك ركعة من الصلاة مع إمامه، ثم قام بعد سلام إمامه، وأتم صلاته وحده على حكمها، فقد أدركها، كأنه قد صلاها مع الامام من أولها، هذا تقدير قوله ذلك ﷺ، بما ذكرنا من الاجماع وحديث النبي ﷺ، واذا كان ذلك كذلك، فغير ممتنع ان يكون مدركا لفضلها وحكمها ووقتها، فالذي عليه مدار هذا الحديث وفقهه: ان مدرك ركعة من الصلاة مدرك لحكمها في السهو وغيره، وأما الفضل فلا يدرك بقياس ولا نظر. لأن الفضائل لا تقاس، فرب جماعة أفضل من جماعة، وكم من صلاة غير متقبلة من صاحبها، واذا كانت الاعمال لا تقع المجازاة عليها الا على قدر النيات، وهذا ما لا اختلاف فيه، فكيف يعرف قدر الفضل مع مغيب النيات عنا؟ والمطلع عليها العالم بها يجازي كلا بما يشاء، لاً شريك له. وقد يقصد الانسان المسجد، فيجد القوم منصرفين من الصلاة فيكتب له أجر من شهدها لصحة نيته، والله أعلم .

وقد روي مثل هذا عن النبي على أخبرنا ابو محمد عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عني ابن طحلاء عن محصن بن علي عن عوف بن الحارث، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله عليه : «من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها او حضرها لا

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۳۹). خ (۲/ ۹۰۵-۲۶۱/ ۹۰۸). م (۱/ ۲۶/ ۲۰۲).

د (۱/ ۷۲۲/۳۸٤). ت (۲/ ۱٤٩/۲). ن (۲/ ۲۵۰/۸۹۰) لكن بلفظ «فاقضوا» بدل «فاقوا». جه (۱/ ۲۵۰/ ۷۷۰).

ينقص ذلك من أجورهم شيئا(١)» حدثنا ابو محمـ قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله المعروف بابن العواف قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الصائغ، قال حدثنا عفان وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا نعيم بن حماد، قال: حدثنا ابن المبارك قال: حدثنا ابو عوانة، قال حدثنا يعلى ابن عطاء، عن معبد بن هرمز عن سعيد بن المسيب، قال حضر رجلا من الانصار الموت، فقال: من في البيت؟ قالوا: أهلك واخوانك وجلساؤك، قال: ارفعوني، فأسنده ابنه، ففتح عينيه فسلم على القوم، فردوا عليه، وقالوا: خبرنا، قال: اني محدثكم اليوم حديثا ما حدثت به أحدا منذ سمعته من رسول الله ﷺ، وما أحدثكموه اليوم الا احتسابا، سمعت رسول الله عَلَيْكَةً يقول : «من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد فصلى في جماعة لم يرفع رجله اليمنى الاكتب له بها حسنة ولم يضع رجله اليسرى الاحط الله عنه بها خطيئة حتى يأتي المسجد فليقرب أو ليبعد فاذا صلى بصلاة الامام انصرف وقد غفر له فان هو أدرك بعضها وفاته بعضها فأتم ما فاته كان كذلك، فان هو أدرك الصلاة وقد صليت فصلى صلاته وأتمها بركوعها وسجودها كان كذلك»(٢).

وروى شريك عن عامر بن شقيق، عن ابي واثل، قال: من أدرك التشهد، فقد أدرك الصلاة، قال شريك: يعني فضلها، وروى ابن

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۳۸۱/ ۳۸۱). ن (۲/ ۶٤٦/ ۸٥٤). ك (۱/ ۲۰۸) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) د (۱/ ۲۸۰/۳۸۰). وفي سنده معبد بن هرمز قال الحافظ في التـقريب «مجهول». ويشهد له الحديث الذي قبله.

علية، عن كثير بن شنظير، عن عطاء بن ابي رباح، عن ابي هريرة، قال: اذا انتهى الى قوم وهم قعود في آخر صلاتهم، فقد دخل في التضعيف، واذا انتهى اليهم وقد سلم الامام، ولم يتفرقوا، فقد دخل في التنضعيف، قال عطاء: وكان يقول: اذا خرج من بيته، وهو ينويهم، فأدركهم أو لم يدركهم، فقد دخل في التضعيف وقال الأثرم: سمعت احمد بن حنبل يقول: ان دخل مع الامام في التشهد، فقــد دخل في التضـعيف، وكــان ابو سلمة وهو راوي الحديــث يفتي بنحو هذا، حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن سعيد بن ابراهيم، عن ابي سلمة، قال: من خرج من بيته قبل أن يسلم الإمام فقد أدرك، فهذا أبو سلمة يفتي بما يرى من الفضل، وهو فقيه جليل، روى هذا الحديث، وعلم مخرجه، فوجب ان لا يقطع في شيء من الفضائل، فإن الله عز وجل هو المبتدئ بها و المتـفضل لا شريك له، اما على قدر النيات، وأما لما شاء مما سبق في علمه، واذا كان منتظر الصلاة كالمصلي في الفضل، ومن نوى الشيء كمن عمله في الفضائل، فأي مدخل ههنا للقياس والنظر؟ وسنزيد هذا الباب بيانا في باب محمد بن المنكدر، من كتابنا هذا، عند قوله عليه الله عند المنافق : «ما من أمريء يكون لــه صلاة بليل فيــغلبه عليــها نوم الا كــتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه»(١).

ونوضح ذلك بالأثر الصحيح، ان شاء الله تعالى، وأولى ما قيل به في هذا الباب من آراء الرجال، قول ابي هريرة وقول ابي سلمة

 <sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في كتاب النوافل باب [ما جاء في أجر النوم عن الصلاة لمن كان له صلاة إذا غلبه النوم].

لروايته ما لهذا المعنى، وموضعهما من العلم، وظاهر هذا الحديث حجة لمن تقلده، وبالله التوفيق.

وفي هذا الحديث من الفقه أيضا: ان من أدرك ركعة من الجمعة أضاف اليها أخرى، فصلى ركعتين، ومن لم يدرك منها ركعة، صلى أربعا لان في قوله عَلَيْلَةٍ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» دليلا على ان من لم يدرك منها ركعة، فلم يدركها ومن لم يدرك الجمعة صلى أربعا وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه، فذهب مالك، والشافعي، وأصحابهما، والشوري، والحسن بن حي، والأوزاعي، وزفر بن الهذيل، ومحمد بن الحسن في الأشهر عنه، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، واحمد بن حنبل، الى ان من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الامام صلى أربعا، وقال أحمد: اذا فاته الركوع صلى أربعا، وإذا أدرك ركعة، صلى اليها أخرى، عن غير واحد من أصحاب النبي ﷺ منهم ابن مسعود وابن عمر وانس، ذكره الأثرم عن احمد ثم قال: حدثنا احمد، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، قال: اذا أدرك من الجمعة ركعة صلى اليها أخرى ، واذا أدركهم جلوسا صلى أربعا، قال ابو عبد الله : ما أغربه، يعني ان هذا الحديث غريب عن ابن عمر وذكر الاثرم عن سعيد بن المسيب وابراهيم والزهري مثله .

قال ابو عمر: قد روي عن علي بن ابي طالب ايضا مثله وعن الحسن البصري وعلقمة والأسود وعروة، وبه قال اسحاق وابو ثور، وقال ابن شهاب: هي السنة، ذكر مالك في موطئه، انه سمع ابن شهاب يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة، فليصل أخرى، قال ابن شهاب: وهي السنة، قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك ان رسول الله عليه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» حدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر

وعبد الله بن عمر، قالا: حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا ابن المبارك، عن معمر والأوزاعي ومالك بن أنس، عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال: «من الحرك من الصلاة ركعة فقد أدركها» قال الزهري: فنرى الجمعة من الصلاة، وقال ابو حنيفة وابو يوسف: إذا أحرم في الجمعة قبل سلام الإمام، صلى ركعتين، وروي ذلك ايضا عن ابراهيم النخعي والحكم ابن عتيبة وحماد، وهو قول داود، واحتجوا بقول رسول الله ﷺ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وقد روي «ما فاتكم فاقضوا» قالوا: والذي فات ركعتان، لا أربع، ومن ادرك الامام قبل سلامه، فقد أدرك؛ لانه مأمور بالدخول معه، وروي عن محمد بن الحسن القولان جميعا. وروي عنه أيضا: انه قال: يصلي أربعا يقعد في الثنتين الأوليين، بمقدار التشهد، فان لم يفعل أمرته ان يعيد أربعا.

قال ابو عمر: في قوله على المركتم فصلوا مع قول الجمهور في معرد أدرك الامام قد رفع رأسه من آخر ركعة : أنه يصلي معه السجدتين والجلوس ولا يعتد بشيء من ذلك، دليل على فساد قول عبد العزيز بن ابي سلمة، حيث قال: اذا ادرك الامام يوم الجمعة في التشهد قعد بغير تكبير، فاذا سلم الامام، قام وكبر ودخل في صلاة نفسه، قال: وان قعد مع الامام بتكبير، سلم اذا فرغ الإمام، وقام فكبر للظهر، وفي قوله علي الأمام أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فساد قول من قال: ان من فاتته الخطبة يوم الجمعة صلى

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۷۰). ن (۲/ ٤٥٠/ ۸٦٠). من حديث أبي هريرة. وله شاهد من حديث انس: بلفظ وانضوا ما سبقكم». ذكره الهيثمي في المجمع (۳٤/۲) وقال:رواه الطبراني في الاوسط ورجاله موثقون وله طريق رجاله رجال الصحيح الا انه قال حماد لا أعلمه الا قد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم.

أربعا؛ لان رسول الله ﷺ لم يخص جمعة من غيرها، وقد قال بأن من فاتته الخطبة صلى اربعا، جـماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول، وقـد حدثني مـحمد بن عـبد الله قـال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا اسحاق بن ابي حسان، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الحميد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال سألت الزهري عن رجل فاتته خطبة الامام يوم الجمعة، وأدرك الصلاة، فقال: حدثني ابو سلمة: أن ابا هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكُ : «من أدرك ركعة من صلاة فقد ادركها» واختلف العلماء في حد ادراك الركعة مع الامام فروي عن ابي هريرة من طريق فيه نظر، انه قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بها وهذا قول لا نعلم أحدا قال به من فقهاء الامصار، ولا من علماء التابعين، وقد روى معناه عن أشهب وروي عن جماعة من التابعين، انهم قالوا: اذا احرم الداخل والناس ركوع أجزأه، وان لم يدرك الركوع، وبهذا قال ابن ابي ليلى والليث بن سعد وزفز بن الهذيل قالوا: اذا كبر قبل ان يرفع الامام رأسه ركع كيف أمكنه، واتبع الامام، وكان بمنزلة النائم، واعتد بالركعة، وقد روي عن ابن ابي ليلي والليث بن سعد وزفر بن الهذيل والحسن بن زياد، انه اذا كبر بعد رفع الامام رأسه من الركعة قبل ان يركع اعتد بها، وقال الشعبي: اذا انتهيت الى الصف المؤخر، ولم يرفعوا رؤوسهم، وقد رفع الامام رأسه فركعت فقد أدركت لان بعضهم أئمة ببعض، رواه داود عن الشعبي، وقال جمهور العلماء: من أدرك الامام راكعا، فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع، فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقــد فاتته الركـعة، ومن فاتتــه الركعة فــقد فاتتــه السجدة، لا يعــتد بالسجود وعليه ان يسجد مع الامام، ولا يعتد به، هذا مذهب مالك

والشافعي وابي حنيفة وأصحابهم. وهو قول الثوري والأوزاعي وابي شور واحمد بن حنبل واسحاق، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر وعطاء وابراهيم النخعي وميمون بن مهران وعروة بن الزبير، ذكر ابن ابي شيبة: أخبرنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر، قال: اذا جئت والامام راكع فوضعت يديك على ركبتيك قبل ان يرفع رأسه، فقد أدركت، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: اخبرني نافع عن ابن عمر، قال: اذا ادركت الامام راكعا فركعت قبل ان يرفع رأسه، فقد أدركت، وان رفع قبل النام راكعا فركعت قبل ان يرفع رأسه، فقد أدركت، وان رفع قبل ان تركع فقد فاتتك.

وعن معمر عن الزهري عن سالم، ان زيد بن ثابت وابن عمر، قالا: في الذي يدرك القوم ركوعا مثل ذلك أيضا، قالا: وان وجدهم سجودا سجد معهم، ولم يعتد بذلك، وذكر مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول: اذا فاتتك الركعة، فقد فاتتك السجدة، قال مالك: وبلغني ان ابا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة، فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن، فقد فاته خير كثير. وذكر ابن ابي شيبة عن يحيى بن آدم قال: حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن هبيرة، عن علي رضي الله عنه، قال: لا يعتد بالسجود، اذا لم يدرك الركوع، قال: وحدثنا يحيى بن آدم حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص، وهبيرة عن عبد الله ، قال: اذا لم يدرك الركوع، فلا يعتد بالسجود.

واختلف العلماء أيضا فيما يكبر من أدرك القوم مع الإمام ركوعا، فقالت طائفة: تجزئه تكبيرة واحدة، واختلف القائلون بهذا، فمنهم من قال: يكبر تلك التكبيرة، واقفا يحرم بها، ثم ينحط ولا تجزئه ان كبرها في حال الانحطاط للركوع، لان الصلاة انما تفتح بالقيام، لا بالركوع، ومنهم من قال: ان ابتدأها واقفا وانحط بها لـركوعه مفتتحا لصلاته بنية التحريم أجزأه ذلك، ذكر مالك عن ابن شهاب، قال: اذا ادرك الرجل الركعة فكبر تكبيرة واحدة أجزأت عنه تلك الكبيرة، قال مالك: وذلك اذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة، هكذا في الموطآت عن مالك، وليحيى بن يحيى في الموطأ عن مالك فيمن سها عن تكبيرة الافتتاح وكبر للركوع الأول ان ذلك يجزي عنه اذا نوى بهذا الافتـتاح، وهذا يحتـمل القولين جميعا، وكـذلك اختلف في ذلك المتأخرون من أصحاب مالك وتحصيل المذهب انه اذا فتتحها قائما، وانحط بها مكبرا راكعا، انها تجزيه من تكبيرة الاحرام، اذا نواها بذلك، وذكر ابن ابي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عـمر وزيد بن ثابت، قالا: اذا أدرك القوم ركـوعا فانه تجزيه تكبيرة واحدة، وهو قول عروة وابراهيم وعطاء والحسن وقتادة والحكم بن عتيبة وميمون وجماعة، وكلهم يستحب ان يكبر تكبيرتين، واحدة للإحرام، وثانية للركوع، فان كبر واحدة لافتتاح الصلاة والركعة أجزأه، وعلى هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم، وقال ابن سيرين وحماد بن ابي سليمان: لا يجزيه حتى يكبر تكبيرتين، واحدة يفتتح بها، وثانية يركع بها، والقول الأول أصح من جهة النظر وقد بينا ما يجب من التكبير وما لا يجب منه في الباب الذي بعد هذا، والحمد لله. ومن هذا الباب مراعاة الركعة عند مالك وجماعة معه، المسافر يصلي وراء المقيم، وقد اختلف العلماء فيها، فقال مالك وأصحابه: اذا لم يدرك المسافر من صلاة المقيم ركعة صلى ركعتين، وإن أدرك مع المقيم ركعة، صلى أربعا، وهو قول الحسن والنخعي والزهري وقتادة.

وقال الشافعي وابو حنيفة وأصحابهما والثوري والأوزاعى واحمد ابن حنبل وابو ثور: اذا دخل المسافر في صلاة المقيم، صلى صلاة مقيم اربعا وان ادركه في التشهد، وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين، وفي هذه المسألة أيضا قولان آخران، يردهما هذا الحديث: احدهما: ان المسافر اذا ادرك ركعتين من صلاة المقيم، استجزأ بهما وسلم بسلامه، روي هذا عن طاوس والشعبي. والآخر: ان للمسافر ان ينوي خلف المقيم صلاة مسافر، فإذا تشهد في الجلسة الوسطى سلم وخرج، وإن أدرك المقيم جالسا صلى صلاة مسافر، هذا قول اسحاق بن راهویه، وهذان قولان ضعیفان شاذان، والناس على القولين الأولين. ومن هذا الباب أيضا: المأموم لا يدرك ركعة مع الامام، او يدركها وقد سها الامام، قبل ان يدخل معه هذا الداخل، هل عليه سجود السهو ام لا؟ فقال مالك: اذا ادرك معه ركعة لزمه ان يسجد معه لسهوه، وان لم يدرك معه ركعة، لم يلزمه ذلك، ومذهب مالك في ذلك ان سجدتي السهو ان كانتا قبل السلام، سجدهما معه، وان كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه، وسجدهما اذا قضى باقي صلاته، وهو قول الاوزاعي والليث، وقال الشافعي والكوفيون وسائر الفقهاء: من دخل مع الامام في بعض سهوه لزمه، ويسجد معه، وعن الشافعي: انه يسجدهما بعد القضاء ايضا.

قال ابو عمر: من راعى الركعة وادراكها في هذه المسألة، شهد له ظاهر قول رسول الله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» لان من أدرك الصلاة من أولها، لزمه حكمها في كل شيء منها، فقد جعل رسول الله ﷺ مدرك ركعة منها كمدركها، فذلك عندي على العموم، والله أعلم. ومن هذا الباب عند مالك وأصحابه: الرجل يدرك ركعة من صلاة الجماعة، فلا يعيد تلك

الصلاة في جماعة، اذا أدرك منها ركعة تامة. وان لم يدرك الا السجود او الجلوس، فله ان يعيد في جماعة، ومن هذا الباب ايضا: الحكم فيمن ادرك ركعة من الصلاة: هل هي اول صلاته أو آخرها؟ فاختلف العلماء في ذلك، فروي عن مالك: ان ما أدرك هو اول صلاته، الا انه يقضي ما فاته بالحمد وسورة، ولم يختلف قول مالك وأصحابه: ان المأموم يقضي ما فاته على حسب ما قرأ إمامه، وقال ابن القاسم: وما أدرك فهو أول صلاته، ورواه عن مالك.

وقول الشافعي في هذه المسألة كرواية ابن القاسم سواء: ما أدرك هو اول صلاته، ويقضي بالحمد لله وسورة، وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن، وبه قال احمد بن حنبل والطبري وجماعة، وروى ابن عبد الحكم عن مالك: ان ما ادرك فهو آخر صلاته وبه قال اشهب وهو قول ابي حنيفة والثوري وابي يوسف والحسن بن حي وكل هؤلاء القائلين بالقولين جميعا، يقولون: يقضى ما فاته بالحمد وسورة على حسب ما قرأ إمامه، وقد روي عن علي بن ابي طالب وابي الدرداء وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومكحول وعطاء والزهري ان ما أدرك فهو اول صلاته، ولم يرو عنهم في قضاء القراءة شيء منصوص وروي عن ابن عمر ومجاهد وابن سرين: ان ما ادرك فهو آخر صلاته، ومن قال هذا القول، فليس يجيء على أصله الا القراءة كما قرأ الامام لا غيير، وقال المزني صاحب الشافعي وداود ابن علي واسحاق بن راهويه وطائفة منهم عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون: ما ادرك فهو أول صلاته ويقرأ في الركعتين اللتين يقضيهما بالحمد وحدها.

قسال ابو عمر: هذا الاختسلاف كله انما في القسضاء للقراءة، ولا يختلفون ان من فاته شيء من صلاته، فهو بان في ركوعه وسجوده،

فقف على هذا الاصل، والقياس على قول من قال ما ادرك فهو أول صلاته، ما قاله المزني، والله اعلم. ولم يختلفوا ان من فاته بعض صلاته يتشهد في آخرها، ويحرم اذا دخل، وهذا يدل على ان ما ادرك فهو أول صلاته، ويقضي آخرها، وبالله التوفيق. وقد روي عن النبي النبي انه قال: «وما فاتكم فاقضوا» ويحتج بهذا كل من قال: ما ادرك فهو آخر صلاته، وسنذكر الروايات في ذلك على وجهها ان شاء الله في باب العلاء بن عبد الرحمن من كتابنا هذا وبالله توفيقنا وعوننا.

# الإمام يخفف بالناس ما لم يطيع واجبا ويخالف سنة

[١٩] مالك، عن ابي الزناد عن الأعرج، عن ابي هريرة، أن رسول الله على قال: اذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، واذا صلى أحدكم لنفسه، فليطول ما شاء(١).

أكثر الرواة عن مالك في الموطأ لا يقولون في هذا الحديث: والكبير، وقاله جماعة، منهم يحيى، وقتيبة ؛ وهكذا رواية ابي الزناد من حديث مالك وغيره لم يذكر في حديثه هذا: وذا الحاجة ، وهو محفوظ من حديث ابي هريرة أيضا، وابي مسعود، وعثمان ابن ابي العاص .

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا علي بن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، عن النبي عليه قال: اذا كان أحدكم إماما فليخفف، فإن وراءه الكبير والضعيف، وذا الحاجة، فاذا صلى أحدكم لنفسه فيطول ما شاء(٢).

وأكثر ما في هذا الحديث أمر الأئمة بالتخفيف وترك التطويل، لعلل قد بانت في قوله: فإن فيهم الكبير والسقيم والضعيف، وذا الحاجة، والتخفيف لكل إمام أمر مجتمع عليه، مندوب عند العلماء اليه، الا

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۲۸3). خ (۲/30۲/۳۰۷). م (۱/13۳/۷۶3). د (۱/۲۰۵/3۶۷). ت (۱/173/۶۳۲). ن (۲/۶۲3/۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) حم (٢/ ٢٠٥). م (١/ ٤١١/ ١٨٥ (٧٢٤).

ان ذلك انما هو أقل الكمال . وأما الحذف والنقصان فلا، لان رسول الله عَلَيْهِ قَد نهى عن نقر الغراب(١)، ورأى رجلا يصلي ولم يتم ركوعه وسجوده فقال له: ارجع فصل، فإنك لم تصل(٢).

وقال ﷺ: لا ينظر الله عز وجل الى من لا يقيم صلبه في ركوعه وسجوده، وقال أنس: كان رسول الله ﷺ أخف الناس صلاة في تمام.

حدثنا محمد بن ابراهيم، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا احمد بن شعيب، اخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ابو عوانة، عن قتادة، عن انس النبي على كان أخف الناس صلاة في تمام (٣).

وروي هذا عن انس من وجوه، وقد رواه عبدالملك بن بديل، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أنس، فهو غريب من حديث مالك غير محفوظ له، وعبد الملك بن بديل شامي ليس بالمشهور بحمل العلم، ولا ممن تعرف له جرحة يجب بها رد روايته والله أعلم.

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا عبدالله بن صالح، قال حدثنا الليث، قال حدثني يزيد بن ابي حبيب، ان جعفر بن عبدالله بن الحكم، حدثه عن تميم بن محمود الليثي، عن عبدالرحمن بن شبل

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه قريبا.

<sup>(</sup>٣) حم (٣/ ١٧٠ – ١٧٣ – ١٧٩). خ (٢/ ٢٥٦/ ٢٠٧). م (١/ ٢٤٣/ ١٩٨١ (١٩٦٤)). ت (١/ ٣٢٤/ ٣٣٧). ن (٢/ ٣٤/ ٣٢٨).

الأنصاري، انه قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن نقر الغراب، والغراب، والغراب، والغراب،

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان واحمد بن قاسم، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا يعلى، قال ابن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة، قال حدثنا يعلى، قال حدثني عبدالحكم، عن انس، ان رسول الله ﷺ قال: اعتدلوا في الركوع والسجود، ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب (٢).

وحدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا سليمان بن حرب، وعارم، قالا حدثنا مهدي بن ميمون، قال اخبرنا واصل الأحدب عن ابي وائل، قال: رأى حذيفة رجلا يصلي لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما انصرف دعاه فقال: مذ كم صليت هذه الصلاة؟ قال: صليتها منذ كذا وكذا، فقال حذيفة: ما صليت، أو قال: ما صليت لله، وأحسبه قال: وإن مت، مت على غير سنة محمد صليت لله، وأحسبه قال: وإن مت، مت على غير سنة محمد عليه عني الله، وأحسبه قال: وإن مت، مت على غير سنة محمد عليه على المنا المناه الم

حدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا شعبة، عن داود، قال حدثنا شعبة، عن سليمان، عن عمارة بن عمير، عن ابي معمر، عن ابي مسعود

<sup>(</sup>۱) حم (۲۸/۳). د (۱/ ۵۳۹/ ۸۹۲). ن (۲/ ۲۲۵/ ۱۱۱۱). جه (۱/ ۱٤۲۹/٤٥٩). ك (۱/ ۲۲۹) وقال: حديث صحيح ووافقه الذهبي وقال تفرد تميم

عن ابن شبل. وانظر الصحيحة للشيخ الالباني (٣/ ١١٦٨).

<sup>(</sup>Y) = (T\011-VVI). ÷ (T\TAT\YYA). q (1\007\TP3).

ت (۱/ ۲۲/ ۲۷۲). ن (۲/ ۲۲۵/ ۱۱۰).

<sup>(</sup>T) ÷ (1/ YOF/ PAT). i (T/ FF/ 1171).

البدري، قال : قال رسول الله ﷺ: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود(١).

قال ابو عمر: في حديث ابي هريرة ورفاعة بن رافع، عن النبي ويتعليم الأعرابي: ثم اركع فاعتدل قائما، ثم اسجد فاعتدل ساجدا، ثم اجلس فاطمئن جالسا، ثم اسجد فاعتدل، فاذا صليت صلاتك على هذا، فقد أتممت صلاتك (٢). وقد ذكرنا هذا الخبر في غير موضع من كتابنا والحمد لله. واختلف الفقهاء فيمن صار من الركوع الى السجود ولم يرفع رأسه: فروى ابن وهب عن مالك انه لا يجزئه، قال: ويلغي تلك الركعة ولا يعتد بها من صلاته ان لم يرفع صله.

وروى ابن عبدالحكم عنه اذا رفع رأسه من الركوع ثم أهوى ساجدا قبل ان يعتدل، انه يجزئه . وقال ابن القاسم: ومن رفع رأسه من الركوع ولم يعتدل قائما حتى خر ساجدا، فليستغفر الله ولا يعد، فان خر من الركوع الى السجود ولم يرفع شيئا، فلا يعتد بتلك بالركعة، وهو قول مالك.

قال ابن القاسم: ومن رفع رأسه من السجود فلم يعتدل جالسا حتى سجد أخرى، فليستغفر الله ولا يعد ولا شيء عليه في صلاته.

قال ابن القاسم: وأحب الي في الذي خر من الركعة ساجدا قبل ان يرفع رأسه ان يتمادى مع الإمام، ثم يعيد الصلاة.

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۵۲۳/ ۸۵۵). ت (۲/ ۵۱/ ۲۲۵). ن (۲/ ۵۲۲/ ۱۱۱۰). جــه (۱/ ۲۸۲/ ۵۷۰). وقال الترمذي : حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وقال عيسى بن دينار: إن فعل ذلك في الركعة الأولى قطع صلاته وابتدأها، وإن فعل ذلك في الركعة الشانية جعلها نافلة وسلم؛ وإن فعل ذلك في الركعة الشالئة، أتم صلاته وجعلها نافلة، ثم أعادها بتمام ركوعها وسجودها ؛ وهذا فيمن صلى وحده، وأما من صلى مع الإمام وفعل مثل ذلك، تمادى معه ثم أعادها .

قال ابو عمر: لا معنى للفرق بين الركعة الأولى وغيرها في أثر ولا نظر، وكذلك لا معنى لقول من صيرها نافلة ؛ والصواب إلغاء تلك الركعة على ما روى ابن وهب وغيره عن مالك، لأن الاعتدال فرض كالركوع والسجود ؛ الا ترى الى قول رسول الله: ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطئمن ساجدا، ثم اجلس حتى تعتدل جالسا، وقد ذكرنا هذا الخبر فيما سلف من هذا الكتاب.

وقال ﷺ: لا تجزئ رجلا صلاته حتى يقيم فيها ظهره في ركوعه وسجوده(۱).

وقال ابو حنيفة فيمن صار من الركوع الى السجود، ولم يرفع رأسه: أنه يجزئه، وقال ابو يوسف: لا يجزئه ؛ وقال الشوري، والأوزاعي، والشافعي، واحمد، واسحاق، وداود، والطبري: اذا لم يرفع رأسه من الركوع، لم يعتد بتلك الركعة حتى يقوم فيعتدل صلبه قائما.

قال ابو عمر: أحاديث هذا الباب تدل على صحة هذا القول، وما روى فيه ابن وهب عن مالك هو الصواب، وعليه العلماء. ورواية ابن عبدالحكم قد روى مثلها ابن القاسم، ولا أعلم أحدا تقدم الى هذا القول غيرابي حنيفة، والاحاديث المرفوعة في هذا الباب ترده – وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

أخبرنا عبدالله بن محمد قال حدثنا حمزة بن محمد، قال حدثنا احمد بن شعيب، قال اخبرنا اسماعيل بن مسعود، قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث، عن ابن ابي ذئب، قال: اخبرنا الحارث بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر، قال: كان رسول الله عليه يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات(١).

قال ابو عمر: زاد بعضهم في هذا الحديث في الصبح، وقد قيل في المغرب: ولا حد في إكمال الصلاة وتخفيفها أكثر من الاعتدال في الركوع، والسجود، والجلوس، وأقل ما يجزيء من القراءة فاتحة الكتاب بقراءة تفهم حروفها.

قال ابن القاسم عن مالك في الركوع: اذا أمكن يديه من ركبتيه وإن لم يسبح فهو مجزيء عنه، وكان لا يوقت تسبيحا.

وقال الشافعي: أقل ما يجزيء من عمل الصلاة: أن يحرم ويقرأ بأم القرآن إن أحسنها، ويركع حتى يطمئن راكعا، ويرفع حتى يعتدل قائما، ويسجد حتى يطمئن ساجدا على الجبهة، ثم يرفع حتى يعتدل جالسا، ثم يسجد الأخرى كما وصفت ؛ ثم يقوم حتى يفعل ذلك في كل ركعة، ويجلس في الرابعة، ويتشهد ويصلي على النبي عليه السلام ويسلم تسليمة ويقول: السلام عليكم ؛ فاذا فعل ذلك أجزأته صلاته، وقد ضيع حظ نفسه فيما ترك.

قال ابو عمر: أما التشهد والصلاة على النبي عَلَيْكُمْ والتسليم، فيختلف في ذلك، وقد ذكرناه فيما سلف من كتابنا هذا في مواضع منه والحمد لله.

قال أبوعمر: لا أعلم بين أهل العلم خلافا في استحباب التخفيف

<sup>(</sup>۱) ن (۲/ ۳۰۱۸).

لكل من أم قوما على ما شرطنا من الاتيان بأقل ما يجزيء، والفريضة والنافلة عند جميعهم سواء في استحباب التخفيف فيما اذا صلت جماعة بإمام، الا ما جاء في صلاة الكسوف على سنتها على ما قد بينا من مذاهب العلماء في ذلك في باب زيد بن أسلم – والحمد لله.

حدثنا عبدالله بن محمد بن أسد، قال حدثنا سعيد بن عثمان ابن السكن، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا ابن بشار، قال حدثنا ابن ابي عدي، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس ، عن النبي عليه قال: إني لأدخل الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، لما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه (٢).

حديث ابي قتادة، حدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا ابن شعيب، قال أخبرنا سويد بن نصر، قال أخبرنا عبدالله بن المبارك، عن الأوزاعي، قال حدثنا يحيى بن ابي كشير، عن عبدالله بن ابي قتادة، عن ابيه، عن النبي عليه قال: إني

<sup>(</sup>۱) حم (۲۱۷/۲۱۷–۲۱۸). جــه (۲/۳۱۹/۳۱۸). ورواه م (۲۱/۳٤۱/۳۶۱) من طریق مــوسـی ابن طلحة عن عثمان بن أبي العاص ومن طریق سعید بن المسیب عن عثمان بن أبي العاص.

<sup>(1) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7) + (1/7)</sup> 

لأقوم في الصلاة فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي كراهية ان أشق على أمه (١). فاذا جاز التخفيف والتجوز في الصلاة لمثل ما في هذا الحديث، فكذلك يجوز ويجب من أجل الضعيف والكبير وذي الحاجة، فكيف وقد ورد فيه النص الثابت – والحمد لله.

حدثنا محمد بن عبدالملك، قال حدثنا ابن الأعرابي، قال حدثنا سعيد بن نصر ، حدثنا سفيان بن عيينة، عن اسماعيل عن قيس، عن ابي مسعود، قال: جاء رجل الى النبي على فقال: إني لأتخلف عن صلاة الصبح مما يطول بنا فلان، فقال رسول الله: إن منكم منفرين، فأيكم أم الناس فليخفف، فإن فيهم الكبير والسقيم وذا الحاجة(٢).

وذكر البخاري عن محمد بن يوسف الفريابي، عن سفيان، عن اسماعيل، عن قيس عن ابي مسعود - مثله.

وروى شعبة، عن محارب بن دثار، قال: سمعت جابر بن عبدالله قال: أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحان له وقد جنحت الشمس ومعاذ يصلي المغرب، فدخل معه في الصلاة، فاستفتح معاذ البقرة أو النساء – محارب الذي يشك – فلما رأى ذلك الرجل، صلى ثم خرج، قال: فلبغه أن معاذا نال منه، قال: فذكر ذلك للنبي عليه السلام فقال: أفتان يا معاذ ؟ أفتان يا معاذ؟ هلا قرأت برسبح اسم ربك الأعلى «والشمس وضحاها» فإن وراءك الكبير وذا الحاجة والضعيف (۳)، ذكره احمد بن حنبل وبندار – جميعا عن غندر، عن شعبة.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۲۰۲/۷۰۷) . د (۱/۹۹۹//۹۸۷) . ن (۲/ ۳۶۰/۹۲۸). چه (۱/ ۳۱۷//۹۹۱).

<sup>(</sup>۲) -4 (3/۸۱۱).  $\div$  (1/۷٤۲/۰۹).  $\eta$  (1/۰3 $\pi$ /۲۶3).  $\eta$ 

<sup>(</sup>٣) حم (٩٩ ٩٩). خ (٢/ ٥٥٠ / ٥٠٠). ن (٢/ ٣٣٤/ ٣٨).

وحدثناه أحمد بن قاسم، حدثنا ابن حبابة، حدثنا البغوي، حدثنا على بن الجعد، حدثنا شعبة، فذكره سواء .

وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تبغضوا الله الى عباده، يطول أحدكم في صلاته حتى يشق على من خلفه في كلام هذا معناه . قرأت على أحمد بن فتح أن عبد الله بن زكريا النيسابوري حدثهم، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن يونس حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، حدثنا حجاج، عن ابن جريج، قال أخبرني زياد، عن ابن عجلان، قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج، قال حدثني معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن عمر بن الخطاب أنه قال: أيها الناس لا تبغضوا الله الى عباده، فقال قائل منهم: وكيف ذلك ؟ قال: يكون الرجل إماما للناس يصلي بهم، فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض اليهم ما هم فيه، أو يجلس قاصا فلا يزال يطول عليهم حتى يبغض اليهم ما هم فيه.

## الإمام يصف الصبيان خلفه والمرأة وحدها خلفهم

هكذا رواه جماعة رواة الموطأ، وزاد فيه ابراهيم بن طهمان، وعبدالله بن عون الخراز، وموسى بن أعين، فأكل منه، وأكلت معه ثم دعا بوضوء فتوضأ، ثم قال: قم فتوضأ، ومر العجوز فلتتوضأ، ومر اليتيم فليتوضأ، ولأصل لكم.

قال ابو عمر: قوله في الحديث ان جدته مليكة، مالك يقوله والضمير الذي في جدته، هو عائد على اسحاق، وهي جدة اسحاق أم أبيه عبدالله بن ابي طلحة، وهي أم سليم بنت ملحان، زوج ابي طلحة الانصاري، وهي أم أنس بن مالك كانت تحت ابيه مالك بن النضر، فولدت له أنس بن مالك، والبراء بن مالك، ثم خلف عليها ابو طلحة، وقد ذكرنا قصتها في كتاب النساء، من كتابنا في الصحابة. ذكر عبدالرزاق هذا الحديث عن مالك، عن اسحاق عن أنس، ان جدته مليكة، يعني جدة اسحاق، دعت النبي عليه السلام، لطعام صنعته، وساق الحديث، بمعنى ما في الموطأ.

<sup>(</sup>۱) حم (۱۳۱–۱۶۹–۱۲۶). خ (۱/۱۲۲/ ۳۸۰). م (۱/۲۰۷/۱۰). د (۲/۲/۲۰۷/۱). ت (۲/۲۰۷/۱). ن (۲/ ۲۲۰/۲۰). کلهم من طریق مالك.

وفي هذا الحديث اجابة الدعوة الى الطعام، في غير الوليمة، وسيأتي القول والآثار في ذلك في الحديث الذي بعد هذا ان شاء الله.

وفيه ان المرأة المتجالة، والمرأة الصالحة اذا دعت الى طعام أجيبت، هذا ان صح انها لم تكن بذات محرم من رسول الله ﷺ .

وفي قول الله عز وجل: ﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱللِّسَكَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَكَآءِ ٱللَّهِ كَ يَرْبَتُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَكَ عَلَيْهِ مُتَابَرِجَاتِم بِزِينَـ تَوْ ﴾ فَلَيْسَكَ عَلَيْهِ مُتَابَرِجَاتِم بِزِينَـ تَوْ ﴾ [النور: (٦٠)] كفاية.

وفيه من الفقه أيضا، ان من حلف الا يلبس ثوبا، ولم تكن له نية، ولا كان لكلامه بساط يعلم به مراده، ولم يقصد الى اللباس المعهود، فانه يحنث بما يتوطأ ويبسط من الشياب، لان ذلك يسمى لباسا، الا ترى الى قوله، فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس.

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى قال: حدثنا محمد بن المقاسم بن شعبان، قال: حدثنا احمد بن شعيب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا الفضيل بن عياض، عن هشام، عن ابن سيرين، قال: قلت لعبيدة، افتراش الحرير كلبسه ؟ قال: نعم.

وأما نضح الحصير، فان اسماعيل بن اسحاق، وغيره من أصحابنا يقولون ان ذلك انما كان لتليين الحصير، لا لنجاسة فيه، والله اعلم.

وقال بعض اصحابنا ان النضح طهر لما شك فيه، لتطيب النفس علمه.

قال ابو عمر: الأصل في ثوب المسلم، وفي أرضه، وفي جسمه، الطهارة، حتى يستيقن بالنجاسة، فاذا تيقنت وجب غسلها، وكذلك الماء، أصله انه محمول على الطهارة، حتى يستيقن حلول النجاسة فيه، ومعلوم ان النجاسة، لا يطهرها النضح، وإنما يطهرها الغسل،

وهذا يدلك على ان الحصير، لم ينضح لنجاسة، وقد يسمى الغسل في بعض كلام العرب نضحا، ومنه الحديث «اني لأعلم ارضا، يقال لها عمان، ينضح البحر بناحيتها... (١)» الحديث، فان كان الحصير نجسا، فانما اريد بذكر النضح الغسل، والله أعلم.

ومن قال من أصحابنا ان النضح طهارة لما شك فيه، فإنما أخذه من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين احتلم في ثوبه، فقال: أغسل منه ما رأيت، وانضح ما لم أره، ومن قال من أصحابنا ان النضح لا معنى له، فهو قول، يشهد له النظر والاصول بالصحة، وروي عن جماعة من السلف في الثوب النجس، انهم قالوا: لا يزيده النضح الا شرا، وهو قول صحيح، ومن ذهب بحديث عمر، الى قطع الوسوسة وحزازات النفس، في نضحه من ثوبه ما لم ير فيه شيئا، من النجاسة، كان وجها حسنا صحيحا، ان شاء الله.

قال الأخفش: كل ما وقع عليك من الماء مفرقا، فهو نضح، ويكون النضح بالخاء المنقوطة، ويكون النضح بالخاء المنقوطة، فكل ماء أتى كثيراً منهمراً، ومنه قول الله عز وجل: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ﴾ [الرحن: (٦٦)]. أي منهمرتان بالماء الكثير.

وفي هذا الحديث أيضا، حجة على ابي حنيفة، لانه يقول: اذا كانوا ثلاثة، وأرادوا ان يصلوا جماعة، قام إمامهم وسطهم، ولم يتقدمهم، واحتج بحديث ابن مسعود (٢)، وفي هذا الحديث: «وصففت انا واليتيم من ورائه، والعجوز من ورائنا» وقد روي عن

<sup>(</sup>۱) حم (۱/٤٤)و (۲/ ۳۰). البيهقي (٤/ ٣٣٥) وذكره الهيثمي في المجمع (١٠/ ٥٥) وقال: «ورجاله رجال الصحيح غير لمازة بن زياد وهو ثقة ورواه أبو يعلى كذلك». وانظر الضعيفة (١/ ٢١٣/٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه قريبا.

جابر بن عبدالله قال: صلى رسول الله ﷺ بي وبجبار بن صخر، فأقامنا خلفه(١)، وإن كان في اسناد حديث جابر هذا، من لا تقوم به حجة، فحديث انس من أثبت شيء، وعليه عول البخاري، وابو داود، في هذا الباب.

حدثني محمد بن ابراهيم بن سعيد، قال: حدثنا أحمد بن مطرف، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا اسحاق بن إسماعيل الأيلي، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، قال: حدثنا اسحاق بن عبدالله ابن ابي طلحة، عن عمه أنس بن مالك، قال: صليت انا ويتيم كان عندنا خلف رسول الله ﷺ، وأم سليم، أم أنس بن مالك، من ورائنا(٢). وفيـما أجاز لنا عـبيد الله بن مـحمد بن أحـمد بن جعـفر السقطي، وأخبرناه بعض أصحابنا عنه، قال: حدثنا اسماعيل بن محمد بن اسماعيل الصفار، قال: حدثنا الحسن بن عرفة، بن يزيد العبدي، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن هارون بن عنترة الشيباني، عن عبدالرحمن بن الأسود بن يزيد، عن ابيه وعلقمة، انهما صليا مع ابن مسعود في بيته، احدهما عن يمينه والآخر عن شمالـه، فلما انصرف قـال: هكذا صليت مع رسول الله ﷺ (٣)، وهذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح عندهم فيه التوقيف على ابن مسعود، انه كذلك صلى بعلقمة والأسود، وحديث أنس اثبت عند أهل العلم بالنقل، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) وذكره الذهبي بسنده في سير اعلام النبلاء (۸/ ٥١٤) من طريق شرحبيل بن سعد عن جابر. وقال غريب.

<sup>(</sup>Y) ÷ (Y\ · YY\ YYY). ċ (Y\ 703\ ∧ΓΛ).

<sup>(7)</sup> c (1/A·3/711). i (7/P13/APV).

وانظر صحيح (١/ ٧٧٩/ ٢٨ (٥٣٤).

وانظر ارواء الغليل (٢/ ٣١٩–٣٢١/ ٥٣٨).

وأما اذا كان الإمام وآخر، فانما يقوم عن يمينه، وهذا مجتمع عليه، أخبرنا عبيد الله، فيما كتب باجازته الي قال: حدثنا اسماعيل الصفار، قال: حدثنا هشيم بن بشير، عن ابي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي ميمونة بنت الحارث، قال: فقام النبي عليه يصلي من الليل، قال: فقمت عن يساره أصلي بصلاته، فأخذ بذؤابة كانت لي، أو برأسي، ، فأقامني عن يمينه (۱)، وسنذكر هذا الحديث من رواية مالك في باب مخرمة بن سليمان ان شاء الله .

وفيه أيضا حجة على من أبطل صلاة المصلى، خلف الصف وحده، وكان احمد بن حنبل، والحميدي، وابو ثور يذهبون الى الفرق بين المرأة والرجل، في المصلي خلف الصف فكانوا يرون الاعادة على من صلى خلف الصف وحده من الرجال، بحديث وابصة بن معبد، عن النبي عليه السلام (٢) بذلك، ولا يرون على المرأة اذا صلت خلف الصف شيئا، لهذا الحديث، قالوا: وسنة المرأة ان تقوم خلف الرجال، لا تقوم معهم، قالوا: فليس في حديث أنس هذا حجة لمن أجاز الصلاة للرجل خلف الصف وحده.

قال ابو عمر: في هذا الباب حديث موضوع وضعه إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي، عن المسعودي، عن ابن ابي مليكة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ «المرأة وحدها صف» وهذا لا

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۲۹۹/۲۶۶). ن (۲/ ۲۲۲/۵۰۸). والحديث عند البخاري ومسلم ايضا من طرق اخرى عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٢) حم (٤/ ٨٢٨). د (١/ ٤٣٩/ ٢٨٢) . ت (١/ ٨٤٤ – ٤٥٥ / ٣٣١ – ٣٣٠).

جه (١/ ٢٢١/١). وقال الترمذي: « حديث حسن». ولفظ الحديث: « ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره ان يعيد» وانظر ارواء الغليل (٢/ ٣٢٣ - ٣٢٩/ ٥٤١).

يعرف الا باسماعيل هذا، وقد استدل الشافعي على جواز صلاة الرجل خلف الصف وحده، بحديث أنس هذا، واردف بحديث ابي بكرة حين ركع خلف الصف وحده، فقال له رسول الله ﷺ (زادك الله عليه الله حرصا، ولا تعد» (۱).

ولم يأمر بإعادة الصلاة، قال: وقوله لأبي بكرة «ولا تعد» يعني لا تعد أن تتأخر عن الصلاة، حتى تفوتك، قال: واذا جاز الركوع للرجل خلف الصفوف وحده، واجزأ ذلك عنه، فكذلك سائر صلاته لأن الركوع ركن من أركانها، فاذا جاز للمصلي ان يركع خلف الصفوف وحده، كان له أن يسجد، وأن يتم صلاته، والله أعلم.

وقد احتج جماعة من أصحابنا، بما احتج به الشافعي في هذه المسألة، والذي عليه جمهور من الفقهاء، كمالك، والشافعي، والثوري، وابي حنيفة فيمن اتبعهم، وسلك سبيلهم، اجازة صلاة المنفرد خلف الصف وحده، وحديث وابصة مضطرب الاسناد، لا يثبته جماعة من أهل الحديث.

وفي هذا الحديث ايضا ما يدل على ان الصبي، اذا عقل الصلاة، حضرها مع الجماعة، ودخل معهم في الصف، اذا كان يومن منه اللعب، والأذى، وكان عمن يفهم حدود الصلاة ويعقلها، وقد روي عن عمر بن الخطاب، انه كان اذا أبصر صبيا في الصف اخرجه، وعن زر بن حبيش، وابي وائل بمثل ذلك، وهذا يحتمل ان يكون انه لم يكن يؤمن لعبه ولهوه، أو يكون كره له التقدم في الصف، ومنع الشيوخ من موضعه ذلك، والأصل ما ذكرناه، لحديث هذا الباب، والله أعلم.

<sup>(</sup>T) ÷ (T/ · 3T/ TAV). c (1/ · 33/ TAF-3AF). C (T/ 303/ · VA).

وقد كان احمد بن حنبل، يذهب الى كراهة ذلك، قال الأثرم: سمعت احمد بن حنبل، يكره ان يقوم الناس في المسجد خلف الإمام، الا من قد احتلم، أو أنبت، أو بلغ خمس عشرة سنة، فقلت له ابن اثنتي عشرة سنة أو نحوها؟ قال: ما أدري، قلت له: فكأنك تكره ما دون هذا السن؟ قال: ما أدري، فذكرت له حديث أنس واليتيم، فقال: ذاك في التطوع.

واذا كان رجلان وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، وقامت المرأة خلفهما، وهذا لا خلاف فيه، وبهذا احتج احمد بن حنبل، في ان المرأة سنتها ان تقوم خلف الرجال، لا تكون معهم في الصف، ودفع ما احتج به الشافعي من حديث انس المذكور في هذا الباب.

حدثني أحمد بن محمد بن احمد، قراءة مني عليه، ان ابا علي الحسن بن سلمة بن معلى، حدثهم، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى القطان، عن شعبة، عن عبدالله بن المختار، عن موسى بن أنس، عن أنس قال: صلى بي النبي عليه وبامرأة من أهلي، فأقامني عن يمينه، والمرأة خلفنا(۱).

وفي هذا الحديث صلاة الضحى، ولذلك ساقه مالك رحمه الله، وسيأتي القول في صلاة الضحى، في باب ابن شهاب ان شاء الله، حدثنا عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا

<sup>(1)</sup>  $\sim_{\eta} (7/\Lambda 07)$ .  $\eta (1/\Lambda 03/P 77 (-77))$ .  $\varepsilon (1/7 \cdot 3/P \cdot 7)$ .  $\upsilon (7/173/3 \cdot \Lambda)$ .  $\sim_{\xi} (1/717/07P)$ .

شعبة، عن انس بن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: كان رجل ضخم، لا يستطيع ان يصلي مع النبي على فقال: اني لا أستطيع ان أصلي معك فلو أتيت منزلي فصليت، فاقتدي بك، فصنع الرجل طعاما، ثم دعا بالنبي على الله الله على الله ع

روى ابن عيينة، عن الثوري، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن ابي مالك الأشعري، ان النبي عليه كان يصف الرجال، ثم الصبيان خلف الصبيان في الصلاة (٢).

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۲۷/ ۱۱۷۹). د (۱/ ۲۹۹ ۷۵۲).

<sup>(</sup>٢) حم (٣٤٣/٥). د (١/ ٤٣٧/٤٣٧) من طريق شهـر بن حوشب عن عبــد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الاشعري، وبألفاظ مغايرة. وفي اسناده شهر بن حوشب قد تكلم فيه.

### ما جاء ني الاستخلاف ني الصلاة

عنه ان رسول الله عن ابي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي، رضي الله عنه ان رسول الله على ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء المؤذن الى ابي بكر الصديق فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم ؛ فصلى ابو بكر، فجاء رسول الله على والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس ؛ وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس من التصفيق التفت أبو بكر، فرأى رسول الله على ما أمره به وقال الله على المعنى في الصف، وتقدم رسول الله على المعنى عنه العرف ؛ فقال: يا أبا المتوى في الصف، وتقدم رسول الله على فصلى ثم انصرف ؛ فقال: يا أبا بكر، ما منعك ان تثبت اذ أمرتك؟ فقال ابو بكر: ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله على ما أشيء في صلاته فليسبح، فإنه اذا سبح التفت أكثرتم التصفيق ؟ من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه اذا سبح التفت اليه، وإنما التصفيق للنساء(۱).

قال ابو عمر: لم يختلف رواة الموطأ في إسناد هذا الحديث، وانفرد عبدالله بن محمد بن ربيعة القدامي: عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، عن النبي سيسية قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء(٢)، ولم يتابع عليه، وحديث الزهري محفوظ عند جماعة من أصحابه وإن اختلفوا في إسناده.

<sup>(</sup>۱) حم (٥/٧٣٧). خ (٢/٢١٢/٤٨٢). م (١/٢١٦/٢٢١). د (١/٨٧٥/ ٩٤٠).

<sup>(</sup>۲) خ (۳/ ۹۹/ ۲۰۲۳). م(۱/ ۱۸۱۸/ ۲۲۶). د (۱/ ۱۸۷۵/ ۹۳۹). ن(۳/ ۲۱/ ۲۰۲۱) جه (۱/ ۹۲۹/ ۳۲۶ - ۳۰۰۱).

وروى هذا الحديث ابن عيينة، وخمارجة والمسعودي، عن ابي حازم، عن سهل بن سعد، بمعنى حديث مالك، وقالوا كلهم في آخره: إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال.

والمعنى الذي له خرج رسول الله ﷺ الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم: أن رجلين منهم تشاجرا، كذا رواه أسد بن موسى عن المسعودي، عن ابي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان بين رجلين من الأنصار شيء فانطلق اليهما رسول الله ﷺ ليصلح بينهما، فذكر الحديث.

وقال خارجة عن ابي حازم، عن سهل بن سعد: كان بين بني عمرو بن عوف، شيء بالمدينة، فاستبوا وتراموا بالحجارة، فبلغ ذلك رسول الله عليه فانطلق يصلح بيهم، والصلاة التي شهدها رسول الله عندهم صلاة العصر، والمؤذن بلال.

كذلك ذكر جمهور الرواة لهذا الحديث عن ابي حازم في الصلاة أنها العصر، والمؤذن انه بلال.

الصفوف، فتأخر ابو بكر، وأومأ اليه ان مكانك، فتأخر وتقدم النبي الله وَاللهِ فصلى بهم ؛ فلما قضى صلاته، قال: يا ابا بكر، مالك اذ أومأت اليك لم تقم؟ قال: ما كان لابن ابي قحافة أن يؤم رسول الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَ الله وَا الله وَ الله وَ الله وَا الله وَا الله وَ الله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَا الله و

في هذا الحديث من الفقه: ان الصلاة اذا خشي فوات وقتها، لم ينتظر الإمام من كان فاضلا كان أو مفضولا. وفيه ان الإقامة الى المؤذن هو أولى بها، وهذا موضع اختلف العلماء فيه: فذهب قوم الى ان من أذن فهو يقيم ورووا فيه حديثا عن النبي عَلَيْتُهُ بإسناد فيه لين، يدور على الإفريقي عبدالرحمن بن زياد(١).

وقال مالك وجماعة غيره من العلماء: لا بأس بأذان مؤذن وإقامة غيره، واستحب الشافعي ان يقيم المؤذن، فإن أقام غيره، فلا بأس بذلك عنده.

وفي حديث عبدالله بن زيد ما يدل على أنه لا بأس بإقامة غير المؤذن وهو أحسن إسنادا من حديث الافريقي .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في كتاب الأذان باب [مشروعية الأذان وصفاته]

<sup>(</sup>٢) حم (١/ ٤٧٥). م (١/ ٣٢٣/ ٣٢١ (٢٣٤)). د (١/ ٢٣٦/ ٤٧٢).

ت (١/ ٢٢٨/٤٤٠). من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وأخرجه:

م (١/ ٣٢٣/ ٢٣٤). د (١/ ٢٣٤/ ٤٧٢). ن (٢/ ٢٢٤ - ٣٢٤/ ٢٠٨).

و (٢/ ٤٢٥/ ٨١١). جه (١/ ٣١٣- ٣١٣/ ٩٧٦) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.

ويعوا ما يكون منه في صلاته ؛ وكذلك ينبغي ان يكون في الصف من يصلح للاستخلاف إن ناب الإمام شيء في صلاته ممن يعرف إرقاعها وإصلاحها.

وفيه: ان التصفيق لا تفسد به صلاة الرجال إن فعلوه، لأنهم لم يؤمروا بإعادة، ولكن قيل لهم شأن الرجال في مثل هذه الحال التسبيح.

وفيه: ان ابا بكر كان لا يلتفت في صلاته، ثم التفت اذ أكثر الناس للتصفيق.

وقال ابو ثور: اذا التفت ببدنه كله أفسد صلاته.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۲۹۷/ ۵۰۱). د (۱/ ۲۵۰/ ۹۱۰). ت (۲/ ۱۹۸۶/ ۹۰۰). ن (۳/ ۱۱۹ (۱۱۹) (۳/ ۱۱۹۸).

وقال الحكم: من تأمل من عن يمينه أو يساره في الصلاة حتى يعرفه فليس له صلاة.

وأخبرنا عبدالله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا عبدالله بن محمد ابن علي، قال حدثنا محمد بن قاسم بن محمد، قال حدثنا محمد بن عبدالله بن سليمان مطين، قال حدثنا موسى بن زياد، قال حدثنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيي بن ابي كثير، عن نافع ، قال: سئل ابن عمر: أكان رسول الله عليه المسلمة؟ قال: لا. ولا في غير الصلاة.

وفيه: ان الإشارة في الصلاة باليد وبالعين وبغير ذلك لا بأس بذلك: حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا احمد بن ابراهيم، حدثنا زكريا بن يحيى السنجري، حدثنا اسحاق بن ابراهيم حدثنا عبدالرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس أن النبي عَلَيْقَةً كان يشير في الصلاة (۱).

وفيه: أن رفع اليدين حمدا وشكرا ودعاء في الصلاة لا يضر بها شيء من ذلك كله.

وفيه: دليل على جواز الاستخلاف في الصلاة اذا أحدث الإمام أو منعه مانع من تمام صلاته، لأن الإمام اذا أحدث كان أولى مناسخلاف وكان ذلك منه أجوز من تأخر ابي بكر رضي الله عنه من غير حدث؛ لأن المحدث لا يجوز له أن يتمادى في تلك الصلاة. وقد كان لأبي بكر أن يتمادى لولا موضع فضيلة رسول الله عليه التقدم بين يديه بغير إذنه عليه وقد كان يجوز له أن يثبت ويتمادى، لإشارة رسول يديه بغير إذنه عليه وقد كان يجوز له أن يثبت ويتمادى، لإشارة رسول

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۱۲۸). د (۱/ ۸۰/ ۹٤۳).

الله ﷺ أن امكث مكانك؛ وليس كذلك المحدث، ولهذا يستخلف عند جمهور العلماء، وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الاختلاف في باب اسماعيل بن ابي حكيم، والحمد لله.

وأما استئخار ابي بكر عن إمامته وتقدم رسول الله ﷺ الى مكانه، وصلاته في موضع ابي بكر، ما كان بقي عليه؛ فهذا موضع خصوص عند جمهور العلماء، لا أعلم بينهم أن إمامين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب الاستخلاف لا يجوز، وفي اجماعهم على هذا، دليل على خصوص هذا الموضع، لفضل رسول الله ﷺ ولأنه لا نظير له في ذلك؛ ولأن الله عز وجل قلد أمرهم ان لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وهذا على عمومه في الصلاة والفتوى والأمور كلها؛ الا ترى الى قول ابي بكر ما كان لابن ابي قدافة ان يتقدم بين يدي رسول الله عَلَيْكُم، أو يصلى بين يدي رسول الله ﷺ. وفضيلة الصلاة خلف رسول الله ﷺ لا يجهلها مسلم، ولا يلحقها أحد ؛ وأما سائر الناس، فلا ضرورة بهم الى ذلك؛ لأن الأول والثاني سواء- ما لم يكن عذر؛ ولو صلى ابو بكر بهم تمام الصلاة لجاز، لقول رسول الله ﷺ: "ما منعك أن تثبت اذ أمرتك ؟» وفي هذا دليل على أنه لولا أنه أمره، ما قال له: ما منعك أن تثبت . وفي هذا ما يدلك على أنهم قد كانوا عرفوا منه ما يدل على خصوصه في ذلك - والله اعلم. وموضع الخصوص من هذا الحديث، هو استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع عليه صلاته؛ وأما لو تأخر بعد حدث وقدم غيره، لم يكن بذلك بأس، بل في هذا الحديث دليل عليه، للعلة التي ذكرنا، فكذلك كل علة تمنع من تماديه في صلاته.

وقد روى عيسى عن ابن القاسم في رجل أم قوما، فصلى بهم ركعة، ثم أحدث فخرج وقدم رجلا، ثم توضأ وانصرف فأخرج الذي قدمه وتقدم ؛ هل تجزئ عنهم صلاتهم؟ فقال: قد جاء الحديث عن النبي على أنه جاء وأبو بكر يصلي بالناس، فسبح الناس بأبي بكر، فتأخر وتقدم رسول الله على فأرى ان يصلي بهم بقية صلاتهم ثم يجلسون حتى يتم هو لنفسه، ثم يسلم ويسلمون. قال عيسى: قلت لابن القاسم: فلو ذكر قبيح ما صنع بعد أن صلى ركعة، قال: يخرج ويقدم الذي أخرج ؛ قلت: فإن لم يجده، قال فليقدم غيره ممن أدرك الصلاة كلها.

وفيه: أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها، ولكن يسبح، وهذا ما لا خلاف فيه للرجال، وأما النساء، فإن العلماء اختلفوا في ذلك: فذهب مالك وأصحابه الى أن التسبيح للرجال والنساء جميعا، لقوله على من نابه شيء في صلاته فليسبح - ولم يخص رجالا من النساء، وتأولوا قول النبي على إنما التصفيق للنساء أي إنما التصفيق من فعل النساء، قال ذلك على جهة الذم ؛ ثم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح . وهذا على العموم للرجال والنساء، هذه حجة من ذهب هذا المذهب. وقال آخرون منهم: الشافعي، والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، والحسن بن حي، النساء شيء في صلاتها صفقت إن شاءت؛ لان رسول الله على قرق بين حكم النساء والرجال في ذلك فقال: التصفيق للنساء، ومن نابه شيء في صلاته سبح، ومن نابها من فرق بين حكم النساء والرجال في ذلك فقال: التصفيق للنساء، ومن نابه شيء في صلاته - يعني منكم ايها الرجال فليسبح.

واحتج بحديث ابي هريرة: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء (۱)، ففرق بين حكم الرجال والنساء، وكذلك رواه جماعة في حديث سهل ابن سعد هذا، قال الأوزاعي: اذا نادته أمه - وهو في الصلاة سبح، فإن التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء سنة . حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا عمرو ابن عون، قال اخبرنا حماد بن زيد عن ابي حازم، عن سهل بن سعد، قال: كان قتال بين بني عمرو بن عوف، فبلغ ذلك النبي فأتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر ؛ فقال لبلال: اذا حضرت صلاة العصر ولم آتك، فمر أبا بكر فليصل بالناس؛ فلما حضرت صلاة العصر، أذن بلال، ثم أقام ؛ ثم أمر بلال أبا بكر، فتقدم - وذكر الحديث، وقال في آخره: اذا نابكم شيء في الصلاة، فليسبح الرجال وليصفق النساء (۲)، فهذا قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال.

وكذلك رواه ابن عجلان وغيره جماعة، قد ذكرنا بعضهم في هذا الباب عن ابي حازم، عن سهل بن سعد - بمعنى حديث حماد بن زيد هذا.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا سفيان، عن ابي حازم، عن سهل بن سعد أن النبي عليه قال: من نابه شيء في صلاته فيلقل: سبحال الله، إنما التصفيق للنساء، والتسبيح للرجال، وهذا المعنى محفوظ من حديث أبي هريرة عن النبي عليه ومحمد بن هريرة، جماعة من أصحابه، منهم: سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وابو صالح السمان، وابو سلمة، وابو نضرة، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) حم (۵/ ۲۳۲). خ (۱/ ۲۲۱/ ۱۹۲۰). د (۱/ ۲۷۵/ ۱۹۹). ن (۲/ ۲۱۷/ ۲۶۷).

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، وحامد بن يحيى، وأخبرنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قالوا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء(۱).

وحدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا محمود بن خالد حدثنا الوليد عن عيسى بن ايوب، قال قوله: التصفيح للنساء، تضرب المرأة بأصبعين من يمينها على كفها الشمال(٢).

وقال بعض أهل العلم: إنما يكره التسبيح للنساء، وأبيح لهن التصفيق من أجل ان صوت المرأة رخيم في أكثر النساء، وربما شغلت بصوتها الرجال المصلين معها.

وفي هذا الحديث دليل على جواز الفتح على الإمام، لقوله ﷺ: من نابه شيء في صلاته فليسبح . فاذا جاز التسبيح جازت التلاوة.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، حدثنا عبدالحميد بن أحمد، حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا ابوبكر الأثرم، قال حدثنا قبيصة بن عقبة، قال حدثنا سفيان، عن خالد الحذاء، قال: سمعت الحسن يقول: إن أهل الكوفة يقولون لا يفتح على الإمام وما بأس به، أليس الرجل يقول: سبحان الله.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>Y) c (1/ · Ao/ Y3P).

قال ابو عمر: ذكر الطحاوي ان الشوري، وابا حنيفة وأصحابه، كانوا يقولون: لا يفتح على الإمام، وقالوا: إن فتح عليه لم تفسد صلاته؛ وروى الكرخي عن أصحاب ابي حنيفة أنهم لا يكرهون الفتح على الامام.

قال ابو عمر: قد روى عطاء بن السائب، عن ابي عبد الرحمن السلمي، عن على رحمه الله، قال: اذا استطعمكم الإمام فأطعموه -ولا مخالف له من الصحابة؛ وأصل هذا الباب قوله ﷺ: اذا نابكم شيء في صلاتكم - فسبحوا، فلما كان تسبيحه لما ينوبه مباحا، كان فتحه على الإمام أحرى ان يكون مباحا؛ وقد كان ابو حنيفة يقول: اذا كان التسبيح جوابا، قطع الصلاة، وإن كان من مرور إنسان بين يديه، لم يقطع، وقال ابو يوسف: لا يـقطع - وإن كـان جــوابا- وهو الصحيح، لقوله عليه أن نابه شيء في صلاته فليسبح. وجائز ان يسبح من سلم عليه. وهو في الصلاة على عموم هذا الحديث، وأجمع العلماء على ان من سلم عليه - وهو يصلي - لا يرد كلاما؛ وكذلك أجمعوا على ان من رد إشارة أجزأه - ولا شيء عليه؛ يخرج هذا الحديث من حديث ابن عمر، عن صهيب، ان النبي عَلَيْكُ كان يصلى والأنصار يدخلون يسلمون عليه، وكان يرد إشارة(١)؛ ومن سلم عليه - وهو في الصلاة فلم يرد إشارة، رد اذا فرغ منها كلاما؛ وأحب الى أهل العلم ان يشير بيده الى من سلم عليه، وقد كره قوم السلام على المصلى، وأجازه الأكثر من العلماء على حكم ما ذكرنا -وبالله توفيقنا.

أخرجه حم (۲/ ۱۰). الدارمي (۱/ ۳۱٦). ن (۹/ ۹/ ۱۱۸٦).

جه (١/ ٣٢٥/١). السبيه هي (٢/ ٢٥٩). ك (١٢ /١٢). وقال : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» من حديث ابن عمر عن صهيب رضي الله عنهم.

# يؤم القوم أعلمهم بالسنة

[۲۲] مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه ، عن عائشة، أن رسول الله على قال: مروا أبا بكر فليصل للناس. فقالت عائشة: إن ابا بكر اذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، قال مروا أبا بكر فليصل للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن ابا بكر اذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل للناس، ففعلت حفصة، فقال رسول الله على: إنكن لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصل للناس. فقالت حفصة لعائشة: ماكنت لأصيب منك خيرا (۱).

في هذا الحديث من الفقه أن القوم اذا أجمعوا للصلاة فأحقهم وأولاهم بالإمامة فيها أفقههم، لان ابا بكر قدمه رسول الله وأولاهم بالإمامة فيها أفسه ومعلوم أنهم كان فيهم من هو أقرأ منه ولا للصلاة بجماعة أصحابه؛ ومعلوم أنهم كان فيهم من هو أقرأ منه ولا سيما أبي بن كعب، وهذه مسألة اختلف فيها السلف. فقال مالك: يؤم القوم أعلمهم اذا كانت حاله حسنة وللسن حق، قيل له: فأكثرهم قرآنا، قال: لا قد يقرأ من لا يكون فيه خير. وقال الثوري: يؤمهم أقرأهم فإن كانوا سواء، فأعلمهم بالسنة فإن استووا فأسنهم، قال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين الله، وقال ابو حنيفة: يؤمهم اقرأهم لكتاب الله وأعلمهم للسنة، فإن استووا في القراءة والفقه والسن فأورعهم.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۹/۲۰۹/۲). ت (۱/ ۳۲۷۲/۲۷۷) من طریق مالك.

قال محمد بن الحسن وغيره: إنما قيل في الحديث أقرؤهم؛ لانهم أسلموا رجالا فتفقه وا فيما علم وا من الكتاب والسنة، أما اليوم فيتعلمون القرآن وهم صبيان لا فقه لهم، وقال الليث: يؤمهم أفضلهم وخيرهم، ثم أقرؤهم، ثم أسنهم - اذا استووا . وقال الشافعي يؤمهم أقرؤهم وأفقههم، فان لم يجتمع ذلك، قدم أفقههم اذا كان يقرأ ما يكتفي به في صلاته؛ وإن قدم أقرؤهم وعلم ما يلزمه في الصلاة فحسن، وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنيل: رجلان أحدهما أفضل من صاحبه، والآخر أقرأ منه ؟ فقال: حديث ابي مسعود: يؤم القوم أقرأهم، قال: الا ترى ان سالما مولى ابي حذيفة كان مع خيار أصحاب رسول الله ﷺ منهم عمر، وأبو سلمة بن عبدالأسد - وكان يؤمهم، لانه جمع القرآن حديث عمر و بن سلمة أفهم للقرآن فقلت له: حديث رسول الله ﷺ - مروا أبا بكر فليصل بالناس أليس هو خلاف حديث ابي مسعود عن النبي عَلَيْكُ يؤم القوم أقرؤهم (١)، فقال إنما قوله لأبي بكر يصلي بالناس إنما أراد الخلافة، وكان لأبي بكر فضل بين على غيره، وإنما الأمر في الإمامة الى القراءة، و أما قصة ابى بكر فإنما أراد به الخلافة.

<sup>(</sup>۱) م (۱/٥٦٤/٣٧٢). د (۱/ ۴٣/ ۲۸٥). ت (۱/ ۸٥٤/ ٣٣٥). ن (۲/ ۲۱۰ ۲۱۶/ ۲۷۷). جه (۱/ ۳۱۳/ ۸۹۰).

#### 

### عدم جواز الخروج من المسجد بعد النداء

[ ٢٣] مالك أنه بلغه ان سعيد بن المسيب، قال: يقال: لا يخرج من المسجد أحد بعد النداء الا أحد يريد الرجوع اليه - الا منافق (١).

وهذا لا يقال مـثله من جهـة الرأي، ولا يكون الا توقيفًا، وقد روي معناه مسندا عن النبي ﷺ فلذلك أدخلناه .

أخبرنا اسماعيل بن عبد الرحمن، حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان، حدثنا أحمد بن شعيب، اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، حدثنا ابوداود، قال حدثنا شريك عن أشعث بن أبي الشعثاء عن ابيه، قال: كنا مع ابي هريرة، فأذن المؤذن، فخرج رجل بعد الأذان، فقال ابو هريرة: أما هذا فقد عصى رسول الله عليه أمرنا رسول الله عليه أن لا نخرج حتى نصلي .

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا ابو الأحوص،

<sup>(</sup>۱) الدارمي (۱۱۸/۱). البيهقي (۳/٥٦-٥٧). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۱/۱۹) وعزاه لابي داود في مراسيله.

عن ابراهيم بن المهاجر، عن ابي الشعثاء، قال: كنا قعودا في المسجد مع ابي هريرة، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه ابو هريرة بصره، حتى خرج من المسجد، فقال ابو هريرة: أما هذا فقد عصى (١).

حدثنا اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، قال حدثنا محمد بن العباس الحلبي، قال: حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري، قال حدثنا محمد بن ابي عمر المصري، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أشعث بن ابي الشعثاء، عن ابيه، قال: سمعت ابا هريرة - ورأى رجلا يجتاز في المسجد ويخرج بعد الأذان - فقال: أما هذا فقد عصى ابا القاسم عليه (۱).

قال ابو عمر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان على طهارة وكذلك اذا كان قد صلى وحده الا لما لا يعاد من الصلوات على ما ذكرنا من مذاهب العلماء في ذلك عند ذكر حديث زيد بن أسلم، عن بسر بن محجن، فإذا كان ما ذكرنا، فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع الا ان يخرج للوضوء، وينوي الرجوع.

واختلفوا فيمن صلى في جماعة ثم أذن المؤذن - وهو في المسجد لتلك الصلة على ما قدمنا ذكره عنهم في باب زيد بن أسلم - والحمد لله.

وقد كره جماعة من العلماء خروج الرجل من المسجد بعد الأذان الا للوضوء لتلك الصلاة بنية الرجوع اليها، وسواء صلى وحده أو في

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۳۵). م (۱/۳۵۲/۵۰۱). د (۱/۲۲۳/۲۳۵). ت (۱/۲۹۷/۲۰۲). ن (۲/۸۵۳/۲۸۲). جه (۱/۲۶۲/۳۳۷).

جماعة أو جماعات، وكذلك كرهوا قعوده في المسجد والناس يصلون لئلا يتشبه بمن ليس على دين الاسلام، وسواء صلى أو لم يصل بوالذي عليه مذهب مالك: أنه لا بأس بخروجه من المسجد – اذا كان قد صلى تلك الصلاة في جماعة، وعلى ذلك أكثر القائلين بقوله، الا أنهم يكرهون قعوده مع المصلين بلا صلاة، ويستحبون له الخروج والبعد عنهم على ما قد أوضحناه في باب زيد بن أسلم، فلا وجه لإعادته ههنا.

قال مالك: دخل أعرابي المسجد وأذن المؤذن، فقام يحل عقال ناقته ليخرج، فنهاه سعيد بن المسيب فلم ينته، فما سارت به غير يسير حتى وقعت به، فأصيب في جسده، فقال سعيد: قد بلغنا أنه من خرج بين الأذان والإقامة لغير الوضوء، فإنه يصاب.

## إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة

[٢٤] مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الاقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله على فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟ وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح(١).

لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث فيما علمت إلا ما رواه الوليد بن مسلم، فإنه رواه عن مالك عن شريك عن أنس حدثناه خلف بن قاسم، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أحمد القاضي، حدثنا أحمد بن عمير بن جوصاء، حدثنا محمد بن وزير، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي غر، عن أنس أن ناسا من أصحاب رسول الله عليه من أصلاتان فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله عليه فقال: أصلاتان معا(٢).

<sup>(</sup>۱) هذا حديث مرسل أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ ٤٤٠ / ٤٠٠٤). وذكره المتقي الهندي في الكنز (۸/ ۹۱ / ۲۱ ۲۲۰) ونسب إلى المصنف. وذكره ابن حجر في المطالب العالية (۱/ ۲۲۰ ۲۲) عن أبي سلمة رفعه. وسيأتي موصولا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن خريمة (۲/ ۱۱۲۰/۱۷۰) وذكره المتسقي الهندي في الكنز (۷/ ۱۹۳۹/۲۷۳) ونسبه إلى ابن خريمة وسعيد بن منصور. وذكره الهيشمي في المجمع (۲/ ۷۸-۷۹) وقال: «رواه البزار وهو من رواية شريك بن أبي نمر عنه قال البخاري والأصح عن شريك عن أبي سلمة مرسلا، وفيه عثمان بن محمد بن عشمان بن ربيعة ضعفه ابن القطان وقال عبد الحق الخالب على روايته الوهم، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۳۹۹۵/۲۳۷) من الحق حديث جعفر بن محمد عن أبيه وذكره المتقي الهندي في الكنز (۸/ ۲۲۰۳٤/۹۰) عن أبي جعفر ونسبه إلى المصنف

ورواه الدراوردي عن شريك فأسنده عن أبي سلمة عن عائشة: حدثناه سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل ابن اسحاق، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الله بن أبي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين أقيمت الصلاة الصبح فرأى ناسا يصلون فقال أصلاتان معا.

وروى نحو هذا المعنى عن النبي ﷺ عبد الله بن سرجس وابن بحينة وأبو هريرة .

أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: جاء رجل والنبي عليه يصلي الصبح، فصلى ركعتين ثم دخل مع النبي عليه في الصلاة، فلما انصرف قال يافلان، أيتهما صلاتك التي صليت وحدك أو التي صليت معنا(١).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سعد بن ابراهيم عن حفص بن عاصم، عن ابن بحينة أن سول الله عن رأى رجلا يصلي ركعتين قبل الصبح والمؤذن يقيم، فلما فرغ من صلاته ألاث به وقال: أتصلى الصبح أربعا ؟ (٢).

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ۱۹۶۶/ ۲۱۷). د (۲/ ۹۹ - ۰ / ۱۲۰۵). ن (۲/ ۲۰۹ – ۲۰۰۹/ ۱۲۸). جه (۱/ ۲۳۴/ ۲۰۱۲).

<sup>(</sup>۲) حم (٥/ ٥٤٥ – ٢٤٦). خ (٢/ ١٨٥ / ٦٢٦). م (١/ ٩٣٤ – ٩٤٤ / ١١٧). ن (٢/ ١٥٤ / ٢٦٨). جه (١/ ٤٢٣ / ١٥١).

قال أبو عمر: قوله على أصلاتان معا وقوله لهذا الرجل: أيتهما صلاتك وقوله في حديث ابن بحينة، أتصليهما أربعا، كل ذلك إنكارا منه على الله الفعل فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد ركعتي الفجر ولا شيئا من النوافل اذا كانت المكتوبة قد قامت، وقد ثبت عنه الفجر ولا شيئا من النوافل اذا كانت المكتوبة قد قامت، وقد ثبت عنه المسألة عند أهل الباب ما هو أصح من هذا، وعليه المعول في هذه المسألة عند أهل العلم، وذلك قوله عليه السلام: اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة (۱) - يعني التي أقيمت. وهذا يوضح معنى: أصلاتان معا ويفسره، وهو حديث صحيح، رواه عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار، عن ابي هريرة عن النبي على كذلك رواه ابن جريج وحماد بن سلمة، وحسين المعلم، وزياد بن سعد، وورقاء، وأيوب السختياني، وزكريا بن اسحاق مرفوعا ، وقد وقفه قوم من رواته على أبي هريرة والقول قول من رفعه، وهو حديث ثابت، ظاهر المعنى – وبالله التوفيق.

أخبرنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود: داود، حدثنا مسلم بن ابراهيم، حدثنا حماد بن سلمة؛ قال ابو داود: وحدثنا احمد بن حنبل، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا ابو شعبة، عن ورقاء، قال وحدثنا الحسن بن علي، قال حدثنا ابو عاصم، عن ابن جريج، قال وحدثنا الحسن، قال حدثنا يزيد بن هارون، عن حماد بن زيد، عن ايوب، قال وحدثنا محمد بن المتوكل، قال حدثنا عبدالرزاق، قال حدثنا زكريا بن اسحاق كلهم

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۳۳۱–۶۰۵). م (۱/ ۴۹۳ / ۷۱۰). د (۲/ ۰۰/ ۱۲۲۱). ت (۲/ ۲۸۲ / ۲۲۱). ن (۲/ ۲۰۱۱-۲۰۵ / ۱۲۸–۱۲۸). جه (۱/ ۱۲۵ / ۱۰۵۱).

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا علي بن عبدالعزيز، قال حدثنا مسلم بن ابراهيم، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا عمرو بن دينار ، عن عطاء بن يسار، عن ابى هريرة، عن النبى عليه مثله.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا ابراهيم بن محمد بن ابراهيم الديبلي، قال حدثنا عامر بن محمد، قال حدثنا محمد بن زنبور، قال حدثنا فيضيل بن عياض، قال حدثنا زياد بن سعد، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة(٢).

وقد روى هذا الحديث ابو سلمة، عن ابي هريرة من وجه صحيح أيضا حدثناه خلف بن القاسم، قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن السحاق بن مهران، قال حدثنا عمارة بن وثيمة بن موسى بن الفرات، قال حدثنا البو صالح عبدالغفار بن داود الحراني، قال حدثنا الليث بن سعد، عن عبدالله بن عياش بن عباس عن ابي سلمة بن عبدالرحمن، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة التي أقيمت(٣).

وفي هذا الباب أيضا حديث جابر، وحديث ابن عباس، واختلف الفقهاء في الذي لم يصل ركعتي الفجر وأدرك الإمام في الصلاة، أو دخل المسجد ليصليهما فأقيمت الصلاة: فقال مالك: اذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما، وإن كان لم يدخل المسجد،

<sup>(</sup>١)..(٣) سبق تخريجه في الباب نفسه.

فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد، ولا يركعهما في شيء من أفنية المسجد التي تصلى فيها الجمعة اللاصقة بالمسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام، فليدخل وليصل معه، ثم يصليهما اذا طلعت الشمس إن أحب، ولأن يصليهما اذا طلعت الشمس أحب الي وأفضل من تركهما.

وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معهم ولم يصلهما، والا صلاهما – وإن كان قد دخل المسجد.

وقال الأوزاعي: اذا دخل المسجد يركعهما، الا أن يوقن أنه إن فعل فاتته الركعة الآخرة؛ فأما الركعة الأولى ، فيركع وإن فاتته.

وقــال الحسن بن حي: اذا أخــذ المقيم في الإقــامة، فــلا تطوع الا ركعتى الفجر.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: إن خشي أن تفوته الركعتان ولا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإن رجا أن يدرك ركعة صلى ركعتي الفجر خارج المسجد، ثم يدخل مع الإمام.

قال ابو عمر: اتفق هؤلاء كلهم على أنه يركع ركعتي الفجر والإمام يصلي، منهم من راعى فوت الركعة الأولى، ومنهم راعى الثانية، ومنهم من اشترط الخروج عن المسجد ومنهم من لم يباله على حسبما ذكرنا عنهم ؛ وحجتهم أن ركعتي الفجر من السنن المؤكدة التي كان رسول الله على الله عليها، الا أن من أصحاب مالك من قال: هما من الرغائب وليسا من السنن، وهذا قول ضعيف لا وجه له ؛ وكل ما فعله رسول الله على السنن، وآكد ما يكون من السنن ما كان رسول الله عليه ويندب اليه ويأمر به، ومن الدليل على تأكيدهما

وقال ﷺ: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها(٢).

أخبرنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قالا حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى عن بن جريج، قال حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: إن رسول الله على لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الصبح (٣).

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۷۷ – ۸۸/ ۱۱٦۹). م (۱/ ۱ ۰ ۰/ ۲۷ [۹۶]). د (۲/ ۱۲۵ ۱۲۵ ۱۲۵). ن:في الكبرى (۱/ ۱۷۵ / ۶۵).

<sup>(</sup>۲) حم (۲/ ۰۰-۱۰-۱۹۹۹). م (۱/ ۱۰۰/ ۲۷۰). ت (۲/ ۱۹۷۰/ ۲۱۱). ن (۳/ ۲۷۹- ۲۸۸ ۲۷۸).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

وحدثنا عبدالوارث حدثنا قاسم، حدثنا بكر، حدثنا مسدد، حدثنا ابو عوانة، عن قـتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعـد بن هشام، عن عائشة، قالت: قـال رسول الله ﷺ: ركعتا الفجر خـير من الدنيا وما فيها(١).

قال ابو عمر: فاحتج من قدمنا قوله من الفقهاء وأصحابهم بهذه الآثار وما كان مثلها في تأكيد ركعتي الفجر، قالوا: هي سنة مؤكدة ؛ فاذا أمكن الإتيان بهما، وإدراك ركعة من الصبح فلا معنى لتركهما، لأنه لا تفوت الصلاة من أدرك ركعة منها.

وقال منهم آخرون: اذا لم تفته الركعة الأولى من صلاة الصيح، فلا بأس أن يصليهما في المسجد.

وقال مالك وأبو حنيفة خارج المسجد؛ لأن النهي، المذكور عندهم في حديث ابن بحينة وعبدالله بن سرجس مع قوله: أصلاتان معا، يحتمل أن يكون ذلك، لأنه جمع بين الفريضة والنافلة في موضع واحد، كما نهى من صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعا في مقام واحد حتى يتقدم أو يتكلم، هذا ما نزع به الطحاوي، وهو شيء حندي ليس بالقوي.

ومن حجة مالك وابي حنيفة أيضا في أن يصليهما خارج المسجد - إن رجا أن يدرك: ما حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن سابق ، قال حدثنا شيبان، عن يحيى بن ابي كثير، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر - أنه جاء - والإمام يصلي صلاة الصبح - ولم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب نفسه.

يكن صلى الركعتين قبل صلاة الصبح فصلاهما في حجرة حفصة، ثم إنه صلى مع الإمام ؛ فهذا ابن عمر قد صلاهما بعد أن أقيمت المكتوبة خارج المسجد، وهو قول مالك وأبي حنيفة.

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن عبدالسلام، قال حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن ابي بشر، عن سعيد بن جبير، قال: اذا دخل الرجل المسجد- والقوم يصلون - فلا يصلي الركعتين قبل الغداة، ولكن ليصلهما خارجا على دكان أو على شيء، وهذا مثله أيضا.

ومن حجة الشوري، والأوزاعي - في أن يصليهما في المسجد اذا رجا أن يدرك صلاة الصبح مع الإمام: ما روى عن عبدالله بن مسعود: أنه دخل المسجد - وقد أقيمت الصلاة فصلى الى أسطوانة في المسجد ركعتي الفجر، ثم دخل في الصلاة بمحضر من حذيفة وأبي موسى ؛ قالوا: واذا جاز أن يشتغل بالنافلة عن المكتوبة خارج المسجد، جاز له ذلك في المسجد.

وقال الشافعي: من دخل في المسجد - وقد أقيمت الصلاة: صلاة الصبح - فليدخل مع الناس ولا يركع ركعتي الفجر، ومن قوله: أنه اذا أقيمت الصلاة دخل مع الإمام ولم يركعهما لا خارج المسجد ولا في المسجد.

وكذلك قال الطبرى: لا يتشاغل أحد بنافلة بعد إقامة الفريضة.

وقال ابو بكر الأثرم: سئل أحمد بن حنبل - وأنا أسمع عن الرجل

يدخل المسجد والإمام في صلاة الصبح ولم يركع الركعتين – فقال: يدخل في الصلاة، لأن النبي عَلَيْ قال: اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. واحتج أيضا بقوله: أصلاتان معا. قال احمد: ويقضيهما من الضحى، قيل له: فإن صلاهما بعد سلامه وفراغه من صلاة الفجر، فقال: يجزيه. وأما أنا فأختار أن يصليهما من الضحى، ثم قال: حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب، عن نافع، قال كان ابن عمر يصليهما من الضحى.

قال أبو بكر الأثرم: وحدثنا عفان، قال حدثنا بشر بن المفضل، يكرهون أن يصلوهما إذا أقيت الصلاة. وقال محمد: ما يفوتهن المكتوبة أحب إلى منهما.

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي عَلَيْكُ أنه قال: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، رواه أبو سلمة، عن أبي هريرة، وعطاء بن يسار، عن أبي هريرة؛ والحجة عند التنازع: السنة، فمن أدلى بها فقد أفلح، ومن استعملها فقد نجا؛ وما توفيقي إلا بالله.

## ما جاء نيمن صلى نم وجد الجماعة

[70] مالك، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن ابيه محجن، انه كان في مجلس مع رسول الله هم، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله هم فصلى، ثم رجع، ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله هم : ما منعك أن تصلي مع الناس ؟ ألست برجل مسلم ؟ قال بلى يارسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال له رسول الله هم الناس، وإن كنت قد صليت أهلي، فقال له رسول الله هم الناس، وإن كنت قد صليت أهلي.

وفي هذا الحديث أيضا: أن من صلى في بيته ثم دخل المسجد، فأقيمت عليه تلك الصلاة، انه يصليها معهم، ولا يخرج حتى يصلي، وان كان قد صلى في جماعة أهله أو غيرهم، لان في حديث هذا الباب: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي، فقال رسول الله على ذلك: أن يصلي وإن كان قد صلى في أهله، ولم يبين أنه كان صلى منفردا.

وهذا موضع اختلف العلماء فيه :

فقال جمهور الفقهاء: إنما هذا لمن صلى وحده، وأما من صلى في بيته أو غير بيته في جماعة، فلا يعيد تلك الصلاة، لان اعادتها في

<sup>(1) = (3/37-</sup>ATT). i (7/433/70A). L (1/337).

حب: الإحسان ( ٢ / ١٦٥ / ١٢٥ ) وصححه البغوي في شرح السنة (٣/ / ٢٥٠ / ٨٥٦ ) وحسنه وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، ومالك بن أنس الحكم في حديث المدنيين وقد احتج به في «الموطأ» وهو من النوع الذي قدمت ذكره أن الصحابي إذا لم يكن له راويان لم يخرجاه». وقال الذهبي في التلخيص (ومحجن تفرد عنه ابنه). وقال الحافظ في التقريب: بسر بن محجن الديلي : اصدوق»

قلت: وقد بين ابن عبد البر اختلاف الناس عن زيد بن أسلم في اسم بسر هذا.

جماعة لا وجه له، وإنما كانت الاعادة لفضل الجماعة، وهذا قد صلى في جماعة، فلا وجه لاعادته في جماعة أخرى ولو جاز أن يعيد في جماعة أخرى من صلى في جماعة ،للزمه ان يعيد في جماعة أخرى ثالثة ورابعة، الى ما لا نهاية له في تلك الصلاة، وهذا لا يجوز ان يقول به أحد، والله أعلم. واحتجوا بقوله عليه أن من صلى في جماعة لا يوم مرتين(۱). وقالوا: معنى هذا الحديث أن من صلى في جماعة لا يعيد في جماعة.

وممن قال بهذا القول: مالك بن أنس، وأبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهم: أخبرنا عبدالوارث بن سفيان - قراءة مني عليه - ان قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا عبيد بن عبد الواحد البزار، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين وهو المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر وهو على البلاط وهم يصلون، فقلت ألا تصلي معهم ؟ قال: إني سمعت رسول الله عليه يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين(٢).

وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا احمد بن محمد البرتي، قال: حدثنا ابومعمر، قال: حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار، قال: مررت بابن عمر وهوجالس بالبلاط والقوم يصلون، قال: فقلت ألا تصلي ؟ قال: قد صليت، قال: قلت القوم يصلون،

<sup>(</sup>۱)و(۲) حم (۱/۱۱). د (۱/۳۸۹/۳۸). ن (۲/۶۱۹/۹۸). ونقل الحافظ في التلخيص (۱/۹۲) عن ابن السكن تصحيحه.

قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين (١).

وقال احمد بن حنبل واسحاق بن راهویه، وهو قول داود: جائز لمن صلی فی جماعة ثم دخل المسجد فأقیمت تلك الصلاة، أن یصلیها ثانیة فی جماعة . قال احمد: ولا یجوز له ان یخرج اذا أقیمت علیه الصلاة حتی یصلیها، وان كان قد صلی فی جماعة، واحتج بحدیث ابی هریرة: قوله فی الذی خرج عند الإقامة من المسجد: أماهذا، فقد عصی أبا القاسم علی (۱) .

وروي عن ابي موسى الأشعري ، وحذيفة بن اليمان، وأنس بن مالك، وصلة بن زفر والشعبي، والنخعي ،اعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة، وبه قال حماد بن زيد، وسليمان بن حرب، حكى ذلك ابوبكر الاثرم، عن احمد و عن سائر من ذكرنا - كما ذكرنا بالاسانيد .

فمن ذلك ان قال: حدثنا عبدالله بن بكر السهمي، قال حدثنا حميد، عن انس قال: قدمنا مع ابي موسى حين بعثه عمر على البصرة، فصلى بنا الغداة في المربد، فانتهينا الى المسجد الجامع، فأقيمت الصلاة علينا، فصلينا مع المغيرة بن شعبة . قال: وأخبرنا عشمان بن ابي شيبة، وسفيان بن وكيع، قالا: حدثنا جرير، عن ليث، عن نعيم بن ابي هند، عن ربعي بن خراش، عن صلة بن

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) حم (۲/ ۱۱۰-۱۱۶-۱۷۱-۱۷۱-۱۰۰). م (۱/ ۳۰۶-۱۰۵/ ۱۰۰۰). د (۱/ ۲۲۳/ ۲۳۰). ت (۱/ ۲۰۳/ ۲۰۲). ن (۲/ ۲۰۳/ ۲۸۲-۳۸۲). حد (۱/ ۲۱۲/ ۲۳۷).

زفر، قال: انطلقت مع حذيفة في حاجة، فأتينا على مسجد وهم يصلون الظهر، فصلينا معهم ،ثم خرجنا فأتينا على مسجد يصلون الظهر، فصلينا معهم، وذكر مثل ذلك في العصر والمغرب، ومن اعادتهما في جماعة ،قال فذهبت أقوم في الثالثة فأجلسني .

قال: وحدثنا موسى بن اسماعيل: قال حدثنا ابو عوانة عن اسماعيل بن سالم، عن عامر، قال: اذا دخلت المسجد وقد صليت صلاة وحدك أو في جماعة، فأقيمت تلك الصلاة وأنت في المسجد، فاني أكره أن تخرج كما تخرج اليهود والنصارى، ولكن صلها معهم فتكون صلاتك التي قد صليت قبل ذلك الفريضة، وصلاتك هذه التطوع، صلها معهم، ، وان كان العصر . حدثنا سليمان بن حرب، قال صليت، ثم أتيت مسجد حماد بن زيد ، وذلك في صلاة العصر، وقد علم حماد بن زيد اني أصلي بهم هاهنا، فأقيمت الصلاة، فقال لي حماد: صل، قلت: قد صليت، قال صل، فصليت، قلت لي حماد: صل، قلح، خدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا عبدالله بن محمد، حدثنا عبدالله بن أحمد، حدثنا الخضر بن داود، حدثنا ابو بكر الأثرم – فذكر الاحاديث الى آخرها .

واتفق احمد بن حنبل، واسحاق بن راهویه، علی ان معنی حدیث ابن عمر الذی قدمنا ذکره عن النبی علی الا تصلوا صلاة فی یوم واحد مرتین قالا إنما ذلك ان یصلی الانسان الفریضة ، ثم یقوم فیصلیها ثانیة ینوی بها الفرض مرة أخری یعتقد ذلك، فأما اذا صلاها مع الامام علی أنها سنة تطوع، فلیس بإعادة للصلاة.

قال ابو عمر: قد علمنا ان رسول الله ﷺ إنما امر الذي صلى في أهله وحده، ان يعيد في جماعة من أجل فضل صلاة الجماعة على

صلاة الفذ، ليتلافى ما فاته من فضل الجماعة، اذ كان قد صلى منفردا، والمصلي في جماعة قد حصل له الفرض، والفضل، فلم يكن لاعادته الصلاة وجه، الا ان يتطوع بها، وسنة التطوع ان يصلي ركعتين، وقد روي عن النبي عَلَيْ أنه قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى - يعني في التطوع (١).

وروي عنه انه نهى عن القصد الى التطوع بعد العصر والصبح، فمن ها هنا لم يكن لاعادة الصلاة لمن صلاها في جماعة وجه، والله أعلم.

والأحاديث عن السلف تدل على ذلك، لفضل الجماعة، والله أعلم.

روى مالك عن عفيف بن عمر السهمي، عن رجل من بني اسد انه سأل أبا أيوب الانصاري، فقال إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد، فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه ؟ فقال ابو أيوب: نعم، فصل معه، ومن صنع ذلك، فإن له سهم جمع (٢)، أو مثل سهم جمع . قال ابن وهب: يعني يضعف له الاجر.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۲۲). د (۲/ ۱۰/ ۱۹۹۰). ت (۲/ ۱۹۹/ ۹۰۰). ن (۳/ ۱۰۱/ ۱۹۲۱).

جه (١/ ١٩ ١ / ١٣٢٢). حب: الإحسان (١/ ٢٣١/ ٢٤٨٢). كلهم من طريق شعبة عن يعلى ابن عطاء عن علي الأزدي عن ابن عمر: وقال الترمذي: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر: فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم - وقال: «وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه صلاة النهار وقال أيضا: والصحيح ما روي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى». وقال الحافظ في التلخيص بأن أصل الحديث في الصحيحين بدون ذكر النهار ثم ذكر أقوال العلماء في هذا الحديث وفي على الأزدي الذي تفرد بهذه الزيادة. (انظر التلخيص : ٢٢/٢).

<sup>(</sup>۲) د (۷/ ۳۸۸–۳۸۸/۹). هق (۲/ ۳۰۰). من طريق عفيف بن عمرو بن المسيب عن رجل من بني أسد لا يدرى من بني أسد لا يدرى من بني أسد لا يدرى من هو.

قال أبو عمر: قول ابن وهب هذا \_ والله أعلم \_ خير من قول من قال: إن الجمع هاهنا الجيش، وأن له أجر الغازي أو الغزاة، من قوله: ﴿ تُرَدُّهَا ٱلْجَمْعَانِ﴾ [الشعراء: (٦١)] \_ يعنى الجيشين.

وليس هذا عندي بشيء، والوجه ما قاله ابن وهب، وهو المعروف عن العرب: اخبرني عبدالله بن محمد، حدثنا احمد بن محمد بن اسماعيل، حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا الزبير بن ابي بكر، قال حدثني عمي مصعب بن عبدالله، ان في وصية المنذر بن الزبير، ان لفلان بغلتي الشهباء ، ولفلان عشرة آلاف درهم، ولفلان سهم جمع، قال مصعب: فسألت عبدالله بن المنذر بن الزبير، ما يعني بسهم الجمع؟ قال نصيب رجلين .

واختلف الفقهاء أيضا فيما يعاد من الصلوات مع الإمام لمن صلاها في بيته: فقال مالك تعاد الصلوات كلها مع الإمام، الا المغرب وحدها، فإنه لا يعيدها لانها تصير شفعا.

قال: ومن صلى في جماعة ولو مع واحد، فإنه لا يعيد تلك الصلاة الا ان يعيدها في مسجد النبي عليه ، أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى .

قال: وان دخل الذي صلى وحده المسجد، فوجدهم جلوسا في آخر صلاتهم، فلا يجلس معهم، ولا يدخل في صلاتهم، حتى يعلم أنه يدرك منها ركعة.

ومن قول مالك أنه لا يدري أي صلاتيه فريضته، وأنما ذلك عنده الى الله يجعلها أيتهما شاء، ولايقول أنها نافلة.

وروي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب مثل قوله هذا: ذلك الى الله يجعل أيتهما شاء . واختلفت أجوبته وأجوبة أصحابه فيمن

أحدث في الثانية مع الإمام، أو ذكر بعد فراغه منها أن الأولى على غير وضوء، أو أسقط منها سجدة ، بما لم أر لذكره وجها في هذا الموضع.

وقــال ابن وهب في الموطأ: قــال مــالك: من أحــدث في هذه، فصلاته في بيته هي صلاته.

قال ابو عمر: هذا هو الصحيح من قوله وقول غيره في هذه المسألة.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: لا يعيد المصلي وحده العصر مع الإمام، ولا الفجر، ولا المغرب، ويصلي معه الظهر والعشاء، ويجعل صلاته مع الإمام نافلة.

قال محمد بن الحسن: لان النافلة بعد العصر والصبح لا تجوز، ولا تعاد المغرب، لان النافلة لا تكون وترا في غير الوتر.

وقال الأوزاعي: يعيد مع الإمام جميع الصلوات، الا المغرب والفجر؛ وهو قول عبدالله بن عمر ، وحجة من قال هذا القول: ان الوتر في صلاة النافلة غير جائز، لقول رسول الله على صلاة الليل مثنى مثنى (١). ولإجماع العلماء ان النافلة غير الوتر لا تكون وترا، وقال رسول الله على لا وتران في ليلة (٢). وقال رسول الله على لا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٢) حم (٤/ ٢٣). د (٢/ ١٤٠- ١٤١/ ١٣٩٩). ت (٢/ ٣٣٣- ١٣٤٤).

ن (٣/ ٢٥٥/ ١٦٧٨). . وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ونقل البيهةي في سننه (١/ ١٣٥) عن ابن أبي حاتم أنه سأل أباه وأبا زرعة فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به حسجة ووهناه ولم يشبستاه. وصححه ابن خريمة: (١/١٥٦/١). وحب: الإحسان(٦/ ٢١٠- ٢٤٤٩/٢٠).

صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس<sup>(۱)</sup>، وصلى بعد العصر ركعتين<sup>(۲)</sup> وجاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يتطوعون بعد العصر، ما كانت الشمس بيضاء نقية ، ولم يجيء ذلك عن واحد منهم في الصلاة بعد الصبح، والنهي عند ابن عمر ومن قال بقوله عن الصلاة بعد العصر، معناه اذا أصفرت الشمس، وكانت على الغروب، واما اذا كانت بيضاء نقية، فلا بأس عندهم بصلاة النافلة.

وللقول في هذا التأويل موضع من كتابنا غير هذا يأتي ذكره في باب محمد بن يحيى بن حبان ان شاء الله، فلذلك لم ير ابن عمر باعادة العصر بأسا، وكره اعادة الصبح.

وقال الشافعي: يصلي الرجل الذي صلى وحده مع الجماعة كل صلاة: المغرب وغيرها، لان النبي وسلي قال لمحجن الديلي: اذا جئت فصل مع الناس، وان كنت قد صليت، ولم يخص صلاة من صلاة، قال: والأولى هي الفريضة، والثانية سنة تطوعا سنها رسول الله وسلي وهو قول داود بن علي، الا أن داود يرى الإعادة في الجماعة على من صلى وحده فرضا، ولا يحتسب عنده بما صلى وحده، وفرضه ما أدركه من صلاة الجماعة، وأما من صلى في جماعة، ثم ادرك جماعة أخرى، فالاعادة ها هنا استحباب.

واختلف عن الشوري، فروي عنه أنه يعيد الصلوات كلها مع الإمام، وكقول الشافعي سواء، وروي عنه مثل قول مالك، ولا خلاف عن الشوري ان الثانية تطوع، وأن التي صلى وحده هي

<sup>(</sup>۱) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: خ (۱/ ۱۸۱/۸۹). م (۱/ ۲۸۸/۵۲۷). ن (۱/۱ ۲۰/ ۲۵-۵۲۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في جزء المواقيت باب [الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها].

المكتوبة. وقال ابو ثور يعيدها كلها، الا الفجر والعصر ،الا ان يكون في مسجد فتقام الصلاة، فلا يخرج حتى يصليها، وحجته النهي عن صلاة النافلة بعد العصر ويعد الصبح.

فاما ما احتج به مالك من قول ابن عمر، وسعيد ابن المسيب: ذلك الى الله يجعل أيتهما شاء، ولم يقل واحد منهما أن الثانية نافلة، فان ابن عمر وسعيد بن المسيب قد اختلف عنهما في ذلك، وان كان نقل مالك أصح.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا ابو عبدالملك محمد بن عبدالله بن ابي اياس ابي دليم، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا آدم بن ابي اياس العسقلاني، قال حدثنا ابن ابي ذئب، عن عثمان بن عبدالله، قال سألت عبدالله بن عمر، عن رجل صلى العصر، ثم أعاد في الجماعة، أيهما المكتوبة ؟ قال الأولى .

حدثنا عبدالله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال حدثنا عبدالحميد بن احمد الوراق، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا ابوبكر الأثرم، قال حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة قال حدثنا الثقفي عن عبدالله بن عثمان، عن مجاهد، قال: خرجت مع ابن عمر من دار عبدالله بن خالد، حتى نظرنا الى باب المسجد، فاذا الناس في صلاة العصر، فلم يزل بي واقفا حتى صلى الناس، وقال: انى قد صليت في البيت.

وحدثنا احمد بن عبدالله بن محمد - قراءة منى عليه - أن أباه حدثه قال: حدثنا بقي بن مخلد، قال حدثنا ابوبكر بن ابي شيبة، فذكر باسناده مثله.

وذكر ابو بكر الأثرم قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة، قال قلت لسعيد بن المسيب: اذا صليت

وحدى ثم أدركت الجماعة ؟ فقال: أعد، غير أنك اذا أعدت المغرب صليت اليها ركعة أخرى تشفع بها، واجعل صلاتك وحدك تطوعا، وهذا حديث لا وجه له، كيف يشفع المغرب وتكون الأولى تطوعا!

وقد أجمع العلماء أن المغرب لا تشفع بركعة، اذا نوى بها الفريضة، وان التطوع لا يكون وترا في غير الوتر .

وقد كان جماعة من العلماء، ينكرون أشياء كثيرة من حديث قتادة، عن سعيد بن المسيب منها هذا .

وأما ما جاء عن ابن عمر ، من رواية مالك في موطئه، وما قد ذكرناه عنه هاهنا، فان الحديثين وان تدافعا، فانه قد يحتمل ان يخرجا على غير وجه التدافع: بأن يحملا على أن قوله ذلك الى الله انه أراد بذلك القبول، أي انه يتقبل أيتهما شاء، فقد يتقبل الله النافلة التطوع، ولا يتقبل الفريضة وقد يتقبل الله الفريضة دون التطوع، وقد يتقبلهما بفضله جميعا، وقد لا يقبل واحدة منهما، وليس كل صلاة مقبولة. وكان بعض الصالحين يقول طوبي لمن تقبلت منه صلاة واحدة! – قال ذلك على جهة الاشفاق.

وقد روينا عن ابن عمر مثل هذا ومعناه.

أخبرنا أحمد بن قاسم قال حدثنا محمد بن عيسى، قال حدثنا على ابن عبد العزيز، قال حدثنا ابو عبيد، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا هشام بن يحيى الغساني عن ابيه قال: جاء سائل الى ابن عمر، فقال لابنه: اعطه دينارا، فقال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه ؛ فقال: لو علمت أن الله تقبل مني سجدة واحدة، أو صدقة درهم واحد، لم يكن غائب أحب الي من الموت، أتدري عمن يتقبل الله ؟ واحد، لم يكن غائب أحب الي من الموت، أتدري عمن يتقبل الله ؟

فكان ابن عمر - والله أعلم - وسعيد بن المسيب اذا سأل كل واحد منهما السائل: أيتهما صلاتي ؟ أي أيتهما التي يتقبل الله مني ؟ أجابه كل واحد منهما بأن ذلك ليس اليه علمه، وان ذلك أمر علمه الى الله، وهو تأويل محتمل صحيح.

وقد تأول هذا التأويل عبدالملك بن الماجشون وقال: ان الأولى هي صلاته والنظر يصحح ما قاله، لإجماع الفقهاء القائلين بأن شهود الجماعة ليس بفرض واجب، على ان الذي صلى وحده لو لم يدخل المسجد فيعيد مع الجماعة، لم يكن عليه شيء . وفي قول ابن عمر تعاد مع الامام كل صلاة، الا المغرب والفجر، دليل على ان الأخرى عنده تطوع وسنة .

ويشهد لما ذكرناه ما رواه ابن ابي ذئب عن عشمان بن عبدالله ان الأولى صلاته .

ومما يصحح هذا المذهب أيضا ما رواه ابو ذر، وابو هريرة، وجماعة، عن النبي عليه انه قال: سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون المصلاة عن مواقيتها ، فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة (١) – أي نافلة.

وحديث يزيد بن الأسود الخزاعي عن النبي عليه قال: اذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما الناس وهم يصلون فصليا معهم، فانها لكما نافلة (٢). وهذه الاحاديث تدل على ان الأولى فرضه، والثانية تطوع

<sup>(</sup>١) أخرجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه:

م (١/٨٤٤/٨٤٢). د (١/٩٩٧/ ١٣٤). ت (١/ ٢٣٣–٣٣٣/ ٢٧١).

جه (١/٣٩٨/٢٥٦). حم (٥/١٤٩–١٦٧–١٢١-١٦١–١٦١).

<sup>(</sup>وتقدم تخريجه من حديث عبد الله بن مسعود في جزء المواقيت.)

<sup>(</sup>٢) أخرجه من طرق عن يعلى بن عطاء: د (٣٨٦/١٥م-٣٨٨/٥٧٥-٥٧٦).

ت (١/ ٢٢٤-٢٤٧٥) وقال: حسن صحيح. ن (٢/ ٤٤٧- ١٥٥/ ٥٥٧).

ك (١/٤٤٢-٥٢٥). حم (٤/ ١٦٠-١٦١).

له، وتدل أيضا على إعادة الصلاة مع الإمام، أنه أمر عام من غير تخصيص ولا تعيين.

وذكر ابوبكر الأثرم قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير بن حازم، قال: سمعت حمادا قال: كان ابراهيم يقول: اذا نوى الرجل صلاة، كتبتها الملائكة، فمن يستطيع ان يحولها ؟ فما صلى بعدها فهو تطوع .

قرأت على عبدالوارث بن سفيان ،حدثكم قاسم بن أصبغ ؟ قال: نعم، حدثنا قال: حدثنا عبيد بن عبدالواحد بن شريك، قال: حدثنا علي بن المديني، قال: حدثنا هشيم بن بشير، قال: أخبرنا يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن ابيه عن النبي على أنه أتى برجلين بعد ما صلى الغداة كانا في آخر المسجد لم يصليا معه، قال ما منعكما ان تصليا معنا ؟ قالا: كنا قد صلينا في رحالنا، قال: فلا تفعلا، اذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم فانها لكما نافلة(۱). وهذا نص في موضع الخلاف يقطعه، وبالله التوفيق.

وروى شعبة عن يعلى بن عطاء باسناده مثله سواء.

والحجة لمالك والقائلين بقوله أن الصلوات كلها تعاد مع الامام الا المغرب - قوله ﷺ -: صلاة الليل مشنى (٢). مشنى وقوله عليه الصلاة والسلام. لا وتران في ليلة (٣).

<sup>=</sup> حب: الإحسان (٤/ ٤٣١ - ٤٣٢). وصححه ابن خزيمة (٢/ ٢٦٢ / ١٢٧٩). وقال الحاكم: «هذا حديث رواه شعبة وهشام بن حسان وغيلان بن جامع وأبو خالد الدالاني وأبوعوانة وعبد الملك بن عمير ومبارك بن فضالة وشريك بن عبد الله وغيرهم عن يعلى بن عطاء وقد احتج مسلم بيعلى ابن عطاء ووافقه الذهبي. ونقل الحافظ في التلخيص (٢٩ /٢) عن ابن السكن تصحيحه.

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

ومعلوم أن المغرب إن أعادها، كانت احدى صلاته تطوعا ؛ وسنة التطوع ان تصلى ركعتين، وغير جائز ان يكون وتران في ليلة، لان ذلك لو كان صار شفعا، وبطل معنى الوتر، فلما كان في إعادة المغرب مخالفة لهذين الحديثين، منع مالك من اعادتها.

ولا يدخل على من قال بقوله في إعادة العصر والصبح مع الإمام، مخالفة لحديث النهي عن التطوع بالنافلة بعد الصبح والصعر ؛ لأنهم لا يقولون ان الثانية نافلة، بل يقولون اننا لا نعلم اي الصلاتين فرضه، ولا يأمرونه ان يدخل مع الإمام الا بنية الفرض ؛ ثم ذلك الى الله يجعلها أيتهما شاء، فأيتهما جعلها، فالأخرى تطوع.

والأغلب عندهم في الظن أن الثانية فرضة، لفضل صلاة الجماعة على الصلاة الفذ، وتأولوا في قول رسول الله على الصلاة الفذ، وتأولوا في قول رسول الله على نافلة: فضيلة، وزيادة ابن الأسود: فإنها لكما نافلة. قالوا: معنى نافلة: فضيلة، وزيادة خير؛ ولا يوجب ان يكون معنى قوله ذلك ان يكون تطوعا؛ واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿ نَافِلُهُ لَكَ ﴾ [الإسراء: (٢٧)]. أي فضيلة وبقوله عز وجل: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلُهُ ﴾ [الأنبياء: (٢٧)]. \_ أي فضيلة .

ومن أدل دليل على أن الأولى فرضه والثانية نفل على مذهب مالك وأصحابه، مما لم يختلفوا فيه - أنهم لم يختلفوا ان من صلى وحده، لا يكون إماما في تلك الصلاة، فدل على أنها غير فريضة واذا كانت غير فريضة، كانت تطوعا - وبالله التوفيق.

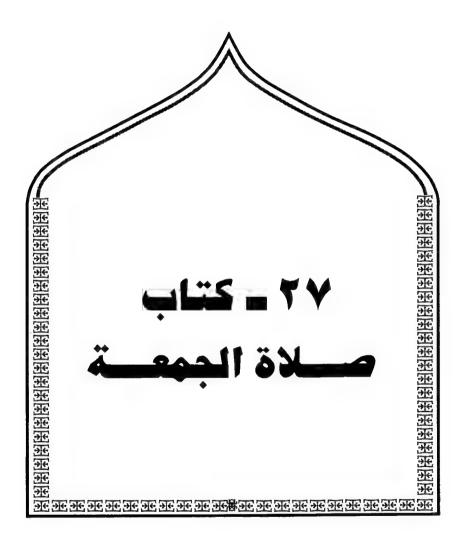



## الوعيد فيمن ترك الجمعة من غير عذر

[1] مالك، عن صفوان بن سليم، قال مالك: لا أدري أعن النبي على أم لا ؟ قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر ولا علة، طبع الله على قلبه(١).

قال ابوعمر: هذا الحديث يستند من وجوه عن النبي على أحسنها اسنادا حديث ابي الجعد الضمري: أخبرنا محمد بن عبد الملك، وعبيد بن محمد، قالا حدثنا عبد الله بن مسرور، قال حدثنا عيسى ابن مسكين، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر، قال حدثنا ابو أسامة، ويزيد بن هارون، قالا حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، قال سمعت ابا الجعد الضمري – وكانت له صحبة – يقول: قال رسول الله على قلبه (٢).

أخبرنا عبد الرحمن بن مروان، قال أخبرنا الحسن بن حي القلزمي، قال حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود، قال حدثنا عبد الله بن هاشم، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن محمد بن عمرو: قال حدثني عبيدة بن سفيان، عن ابي الجعد الضمري – وكانت له صحبة – قال: قال رسول الله على قال رسول الله على قلبه (٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي موصولا.

<sup>(</sup>۲) حم (۳/ ۲۲۶). د (۱/ ۱۰۵۲/ ۲۰۵۱). ت (۲/ ۳۷۳/ ۵۰۰)وحسنه. ن (۳/ ۹۷/ ۱۳۸۸).

ك (٣/ ٦٢٤). وصبححه وحسنه الذهبي. وصححه ابن خبزيمة (٣/ ١٨٥٧-١٨٥٨).=

حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا داود ابن عبد الله الجعفري، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن اسيد ابن ابي أسيد البراد، عن ابن ابي قـتادة، عن ابيه، أن رسول الله على قال: من ترك الجـمعة ثلاث مرات من غـير ضرورة، فـقد طبع على قلبه (۱).

حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال حدثنا علي بن محمد بن لؤلؤ، قال حدثنا ابو يزيد خالد بن النضر، قال حدثنا محمد بن موسى الحرشي، قال حدثنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا أسيد بن ابي أسيد، عن عبد الله بن أبي قتادة عن جابر، قال: قال رسول الله عليه الله عن عبد الله بن أبي قادة عن خير ضرورة، طبع الله على قلبه (٢).

هكذا قال عبد الله بن جعفر في هذا الحديث، جعله عن جابر، والأول – عندي – أولى بالصواب على رواية الدراوردي وعبد الله بن جعفر هذا، هو والد علي بن المديني، وهو علي بن عبد الله بن جعفر ابن نجيح، وعلي أحد أئمة أهل الحديث وابوه عبد الله بن جعفر مدني ضعيف.

<sup>=</sup> وحب: الاحسان ( ٧/ ٢٧٨٧). وحسنه البغوي (شرح السنة: ٣/٣١٣/ ١٠٥٣) وقال: «ولايعرف لابي الجعد الضمري الا هذا الحديث وله صحبة ولايعرف اسمه».

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٣٠٠). ك (٤٨٨/٢) وقال صحيح الاسناد. وحسن اسناده المنذري في الترغيب والترهيب (١٩٥/١). وتبعه الهيشمي في المجمع (١٩٥/٢). وحسن اسناده ايضا ابن حجر في التلخيص الحبير (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٢) حم (٣/ ٣٣٢). ن (٣/ ٩٨/٩٨). جه (١/ ٣٥٧). ك (١/ ٢٩٢) وابن خزيمة في صحيحه (٣/ ٢٩٢). وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: (واسناد حديث جابر صحيح رجاله ثقات). وذكر الحديث المحافظ في التلخيص الحبير(٢/ ٥٢). ونقل عن الدارقطني قوله : (انه اصح من حديث أبي الجعد).

وحدثنا يعيش بن سعيد، واحمد بن قاسم، ومحمد بن ابراهيم، قالوا أخبرنا محمد بن معاوية، قال حدثنا محمد بن الحسين بن مرداس، ابو العباس الأيلي، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا عبد الله بن نافع، عن ابي معشر، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، ان رسول الله على قلبه(۱). ترك الجمعة ثلاثا ولاء من غير عذر، طبع الله على قلبه(۱).

اخبرنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا احمد أحمد بن خالد ؛ وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا احمد ابن ابراهيم بن جامع، قالا حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا على عاصم بن علي، قال حدثنا فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي عليه يقول: لينتهين أقوام عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم يكونون من الغافلين(٢).

حدثنا خلف بن قاسم، قال حدثنا محمد بن احمد بن المسور، وبكير بن الحسن الرازي - بمصر، قالا حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا السد بن موسى، قال حدثنا الفرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت النبي عليه يقول: لينتهين قوم عن تركهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في الاوسط (۳/ ۳۹۵/ ۲۸۶۹) من طريق حسان بن ابراهيم عن أبي معشر عن محمد بن عمرو عن أبي محمد بن عمرو عن أبي سلمة به. وقال: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة الا ابو معشر، تفرد به حسان».

<sup>(</sup>۲)و(۳) م (۲/ ۸۹۱/۵۹۱) من حدیث ابن عمر و أبي هریرة. ن(۹۸/۹۸/۱۳۲۹). جه (۱/ ۲۲۰/۲۹۷). من حدیث ابن عمر وابن عباس.

وبهذا الاسناد عن أسد بن موسى، قال حدثني مروان بن معاوية، قال حدثنا عوف الأعرابي، قال حدثنا سعيد بن ابي الحسن، قال سمعت ابن عباس، يقول: من ترك أربع جمع متواليات، فقد نبذ الاسلام وراء ظهره(١).

وبه عن أسد قال: حدثنا محمد بن مطرف، عن ابي حازم، عن سعيد بن المسيب، عن النبي عَلَيْهُ قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات من غير عذر، طبع على قلبه (٢).

حدثنا محمد بن قاسم بن محمد وأحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، ومحمد بن ابراهيم بن سعيد، قالوا: حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا حمزة بن محمد بن عيسى الكاتب، قال حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال حدثنا عوف الأعرابي، عن سعيد بن ابي الحسن، عن ابن عباس، قال: من ترك ثلاث جمع متواليات – من غير عذر، فقد نبذ الاسلام وراء ظهره (٣).

ورواه سفيان الثوري، عن عوف عن سعيد بن ابي الحسن عن ابن عباس – مثله.

وبالاسناد عن نعيم بن حماد، قال: حدثنا عبد الله بن ادريس، وجرير بن عبد الحميد، عن ليث بن ابي سليم، عن مجاهد أن رجلا سأل ابن عباس شهرا كل يوم يسأله ما تقول في رجل يصوم بالنهار ويقوم الليل، ولا يحضر صلاة الجمعة ولا جماعة ؟ فكل ذلك يقول له ابن عباس: صاحبك في النار.

<sup>(</sup>۱) اخرجه أبو يعلى (زوائد أبي يعلى: ١/ ٣٧١) من حديث ابن عباس موقوفا. واسناده صحيح كما قال المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٥١١) وقال الهيثمي في المجمع (١/ ١٩٦): «رجاله رجاله لصحيح».

<sup>(</sup>٢) هذا حديث مرسل وقد تقدم موصولا.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

قال ابو عمر: قد يجوز أن يكون ابن عباس علم منه مع ذلك ما أوجب أن يقول له: صاحبك في النار، وروي عن النبي عليه باسناد فيه لين أنه قال: من ترك الجمعة ثلاثا من غير عذر، كتب منافقا(١).

وروي عنه ﷺ أنه قال: الجمعة واجبة الاعلى امرأة، أو صبي أو على أو مريض، أو مسافر (٢).

وأما قوله في الحديث: من غير عذر، فالعذر يتسع القول فيه، وجملته كل مانع حائل بينه وبين الجمعة عما يتأذى به، أو يخاف عدوانه، أو يبطل بذلك فرضا لا بد منه؛ فمن ذلك السلطان الجائر يظلم، والمطر الوابل المتصل، و المرض الحابس وما كان مثل ذلك ؛ ومن العذر أيضا أن تكون عنده جنازة لا يقوم بها غيره، وان تركها ضاعت وفسدت؛ وقد روينا هذا في الجنازة عن يحيى بن سعيد الانصاري، ويحيى بن ابي كثير، والأوزاعي والليث بن سعد؛ وعن عطاء بن ابي رباح أنه سئل عن رجل كان مع الإمام - وهو يخطب في الجمعة، فبلغه أن أباه أخذه الموت فرخص له أن يذهب اليه، ويترك الإمام في الخطبة.

<sup>(</sup>١) الطبراني في الكبير (١/ ٤٢٢/١٧٠) عن اسامة. وقال الهيشمي في المجمع (١٩٦/٢): «وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف عند الاكثرين».

<sup>(</sup>۲) د (۱٬ ۲۲ / ۲۲ / ۲۰) وقال: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه شيئا. ك (۲۸۸/۱) موصولا من حديث أبي موسى، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وذكر البيهقي في سننه (۳/ ۱۷۳) بأن ذكر أبي موسى الاشعري في الحديث ليس بمحفوظ. ثم اخرجه عن اسحاق بن منصور مرسلا (۱۸۳/۳) وقال: ( هذا الحديث وإن كان فيه ارسال فهو مرسل جيد، فطارق من خيار التابعين وممن رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يسمع منه، ولحديثه هذا شواهده. وانظر إرواء الغليل (۳/ ۲۵/ ۵۹).

قال ابو عسر: هذا - عندي - على انه لم يكن لأبيه أحد غيره يقوم لمن حضره الموت بما يحتاج - الميت اليه من حضوره للتغميض والتلقين، وسائر ما يحتاج اليه ؛ لان تركه في مثل تلك الحال عقوق، والعقوق من الكبائر؛ وقد تنوب له عن الجمعة - الظهر، ولم يأت الوعيد في ترك الجسمعة الا من غير عندر - ثلاثا، فكيف بواحدة من عذر بين، فقول عطاء صحيح - والله أعلم.

وقد وردت في فرض - الجمعة آثار قد ذكرتها في غير هذا الموضع، وأصح ما في ذلك ما ذكرته في هذا الباب، وقد ذكرنا على من تجب الجمعة من أهل المصر وغيرهم في باب ابن شهاب والحمد لله.

## ما جاء ني نضيلة يوم الجمعة

[۲] مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله على ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه – وأشار رسول الله بيده يقللها(١).

هكذا يقول عامة رواة الموطأ في هذا الحديث وهو قائم يصلي الا قتيبة بن سعيد، وأبا مصعب ، فإنهما لم يقولا في روايتهما لهذا الحديث عن مالك: وهو قائم ، ولا قاله ابن ابي أويس في هذا الحديث عن مالك، ولا قاله التنيسي، وإنما قالوا فيه: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها شيئا الا أعطاه، وبعضهم يقول: أعطاه إياه، والمعروف في حديث ابي الزناد هذا، قوله: وهو قائم من رواية مالك وغيره.

وكذلك رواه ورقاء في نسخته عن ابي الزناد، وكذلك رواه ابن سيرين عن ابى هريرة .

أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال اخبرنا عبيد الله بن محمد بن أبي غالب، قال اخبرنا محمد بن بدر، قال اخبرنا رزق الله ابن موسى، قال حدثنا ورقاء بن عمر، عن ابي الزناد، عن الأعرج، عن ابي هريرة عن النبي عليه في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه. قال: وأشار رسول الله عليه وقبض أصابعه كأنه يقللها (١).

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ٤٨٦). خ (۲/ ٥٣٧) م (۹۳ / ٥٨٣/٣). من طريق مالك.

وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال اخبرنا عمرو بن زرارة، وحدثنا أحمد ابن محمد، قال حدثنا احمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثني يعقوب بن ابراهيم، قالا أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن ابي هريرة، قال: قال ابو القاسم عن محمد، عن ابي هريرة، قال: قال ابو القاسم الله شيئا الا أعطاه الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه، قلنا: ما يقللها ؟ قال: يزهدها، وغيره يقول - يصغرها - كأنه يشير الى ضيق وقتها(١).

وقد روى ابن جريج ، عن عطاء أنه سمع ابا هريرة يقول: في الجمعة ساعة لا يسأل الله فيها المسلم شيئا وهو يصلي الا أعطاه، قال: ويقول أبو هريرة بيده يقللها هكذا موقوفا.

في هذا الحديث دليل على فضل يوم الجمعة، ودليل على ان بعضه أفضل من بعضه كلان تلك الساعة أفضل من غيرها، واذا جاز ان يكون يوم أفضل من يوم، جاز أن تكون ساعة أفضل من ساعة، والفضائل لا تدرك بقياس، وإنما فيها التسليم والتعلم والشكر.

وأما قوله فيه: وهو قائم يصلي، فإنه يحتمل القيام المعروف، ويحتمل أن يكون القيام ههنا المواظبة على الشيء لا الوقوف، من قوله عز وجل: ﴿مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ [آل عمران: (٧٥)]. \_ أي مواظباً بالاختلاف والاقتضاء، والى هذا التأويل يذهب من قال: إن الساعة بعد العصر؛ لانه ليس بوقت صلاة ، ولكنه وقت مواظبة في انتظارها، ومن هذا قول الأعشى:

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۳۰). خ (۱۱/ ۲۳۲/ ۱۶۰۰). م (۲/ ۱۲۸۵/ ۲۵۸(۱۶)). ن (۱۳/ ۱۲۹/ ۱۳۹۱).

# يقوم على الوغم في قومه ويعفو اذا شاء أو ينتقـــم

لم يرد بقوله ههنا يوم الوقوف من غير شيء، ولكنه أراد المطالبة بالوغم (١) حتى يدركه بالمواظبة عليه.

وأما الساعة المذكورة في يوم الجمعة فاختلف فيها: فقال قوم: رفعت - وهذا عندنا - غير صحيح:

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد، قال اخبرنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا عبيد بن محمد الوراق، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال اخبرني داود بن ابي عاصم، عن عبد الله بن أنيس، عن مولى معاوية، قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن الساعة التي في يوم الجمعة التي لا يدعو فيها المسلم الا استجيب له قد رفعت، قال: كذب من قال ذلك ؛ قلت: فهي في كل جمعة أستقبلها ؟ قال: نعم، هكذا قال عبد الله ابن أنيس.

وذكر سنيد عن حجاج، عن ابن جريج ، قال اخبرني داود بن ابي عاصم، عن عبد الله بن أنيس ، مولى معاوية، قال: قلت لأبي هريرة زعموا أن الساعة – فذكر مثله سواء.

قال ابو عمر: على هذا القول جماعة العلماء ، الا أنها اختلفت فيها الآثار وعلماء الأمصار، فذهب عبد الله بن سلام الى أنها بعد العصر الى غروب الشمس وتابعه على ذلك قوم.

ومن حجة من ذهب الى ذلك: ما حدثناه عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا أحمد بن صالح، قال حدثنا ابن وهب، قال اخبرني عمرو بن الحارث – أن الجلاح مولى عبد العزيز بن مروان، حدثه ان أبا سلمة بن

<sup>(</sup>١) الوغم: هو الحرب والقتال.

عبد الرحمن، حدثه عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله على أنه قال: يوم الجمعة ثنتا عشر - يريد ثنتا عشرة ساعة، فيها ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئا الا أتاه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر(۱).

قال ابو عمر: يقال إن قوله في هذا الحديث فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر من قول ابي سلمة، وابو سلمة هو الذي روى حديث ابي هريرة وقصته مع كعب وعبد الله بن سلام في الساعة التي في يوم الجمعة، وسيأتي حديثه ذلك في باب يزيد بن الهاد من كتابنا هذا النهاء الله .

وقال آخرون: الساعة المذكورة في يوم الجمعة هي ساعة الصلاة وحينها من الإقامة الى السلام، واحتجوا بما حدثناه سعيد ابن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا خالد ابن مخلد .

وحدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير ، قال حدثنا زياد بن أيوب، قال حدثنا ابو عامر، قالا حدثنا كثير بن عبد الله، عن ابيه، عن جده، قال سمعت رسول الله عن يقول: إن في الجمعة ساعة من النهار لا يسأل العبد فيها شيئا الا أعطي سؤله، قيل: أي ساعة هي؟ قال: حين تقام الصلاة الى الانصراف منها (٢).

<sup>(</sup>۱) د (۱۰ ٤٨/٦٣٦/۱). ن (۳/ ۱۰ ۱۳۸۸/۱۱)، ك (۲۷۹/۱) وقـال: «صـحـيح على شـرط مسلم » ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) ت (٤٩٠/٣٦١/٢)، جه (١/ ٣٦٠/٣٦٠). كلاهما من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: حديث حسن غريب.

والحديث في إسناده:كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال الحافظ في التقريب «ضعيف، أفرط من نسبه الى الكذب».

قال ابو عمر: كثير بن عبد الله هذا هو كثير بن عبد الله بن عمرو ابن عوف المزني، ضعيف منسوب الى الكذب، لا يحتج به ولا بمثله.

وقال آخرون: الساعة المذكورة في يوم الجمعة من حين يفتتح الإمام الخطبة الى فراغ الصلاة.

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ، ويعيش بن سعيد، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن غالب التمتام، قال حدثنا موسى بن مسعود النهدي ابو حذيفة، قال حدثنا ابو ذر محمد بن غنيم، عن محمد بن عبد الرحمن، عن ابيه، عن ابن عمر، ان النبي قال: إن في الجمعة لساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا الا أعطاه إياه، قيل: يارسول الله، أي ساعة هي ؟ قال: من حين يقوم الإمام في خطبته الى أن يفرغ من خطبته. هكذا في الحديث: الى أن يفرغ من خطبته، والمحفوظ الى أن يفرغ من صلاته.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال أحمد بن صالح، قال حدثنا ابن وهب، قال اخبرني مخرمة بن بكير، عن ابيه، عن ابي بردة بن ابي موسى الأشعري، قال: قال لي عبد الله بن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله عليه في شأن ساعة الجمعة، قال: قلت: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله عليه يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام الى أن تقضى الصلاة (۱).

وحدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد ابن جرير، حدثنا عبيد بن محمد الوراق، حدثنا روح بن عبادة،

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ١٤٨٤/ ٥٨٨). د (۱/ ١٣٦/ ١٩٠١).

حدثنا عوف، عن معاوية بن قرة، عن ابي بردة بن ابي موسى، أنه قال لعبد الله بن عمر: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام الى أن تقضى الصلاة، فقال ابن عمر: أصاب الله بك .

قال وحدثنا ابن حميد، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن واصل بن حبان، عن ابي بردة، قال: قلت لأبي: إني لأ أعلم أي ساعة هي؟ فقال: وما يدريك؟ فقلت: هي الساعة التي يخرج فيها الإمام وهي أفضل الساعات، فقال: بارك الله عليك. قال: وحدثني يعقوب بن ابراهيم، حدثنا جرير، عن اسماعيل، وسالم، عن الشعبي، أنه كان يقول في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة: هي ما بين خروج الإمام الى انقضاء الصلاة.

قال: وحدثنا يعقوب، حدثنا اسماعيل بن علية، حدثنا ابن عون عن محمد، قال: هي الساعة التي كان يصلي فيها النبي عليه السلام.

قال: وحدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن ادريس، حدثنا حصين، عن الشعبي، عن عوف بن حضيرة، قال: الساعة التي ترجى في الجمعة من حين تقام الصلاة الى انصراف الإمام.

قال وحدثنا ابن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن ابي اسحاق، عن ابي بردة، قال: الساعة التي في الجمعة عند نزول الإمام على المنبر.

قال ابو عمر: يشهد لهذه الأقاويل ما جاء في الحديث الثابت قوله: وأشار بيده يقللها ويصغرها . ويحتج أيضا من ذهب الى ذلك بحديث ابي الجلد عن علي بن ابي طالب عن النبي عليه السلام أنه قال : اذا زالت الشمس وفاءت الأفياء وراحت الأرواح، فاطلبوا الى

الله حوائجكم، فإنها ساعة الأوابين ثم تلا: ﴿ فَإِنَّامُ كَانَ لِلْأَوَّلِينِ كَ عَفُورًا ﴾ (١).

وروى موسى بن معاوية، عن ابي عبد الرحمن المقريء، عن حيوة بن شريح، عن بكر بن عـمرو، عن الحارث بن يزيد الحـضرمي، عن عبد الرحـمن بن حجيرة، عن ابي ذر الغفاري، ان امـرأته سألته عن الساعة التي يستجـاب فيها يوم الجمعة للعبـد المؤمن، فقال: إنها بعد زيغ الشمس بيسير الى ذراع، فإن سألتني بعدها، فأنت طالق.

وذكر سنيل عن وكيع، عن محمد بن قيس، قال: تذاكرنا عند الشعبي الساعة التي ترجى في الجمعة، قال: هي ما بين أن يحرم البيع الى أن يحل.

قال: وحدثنا معتمر، قال: قلت لابن عون: ما كان رأي ابن سيرين في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة ؟ قال: قلت: لابن سيرين: أي ساعة هي عندك ؟ قال: أكثر ظني أنها الساعة التي كان يصلي فيها رسول الله عليه . وقال آخرون: هي من صلاة العصر الى غروب الشمس .

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد بن جرير، حدثنا ابن حميد، حدثنا هارون، عن عنبسة، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة

<sup>(</sup>۱) ذكره الهندي في كنز العمال (٣٣٤٨/١٠٣/٢) ورمز الى شعب الايمان للبيهقي في تخريجه عن علي بن أبي طالب. واخرجه ابو نعيم في الحلية (٧/ ٢٢٧- ٢٢٨) من طريق سفيان عن مسعر عن ابراهيم السكسكي عن ابن أبي اوفى: وقال: «غريب من حديث مسعر لم نكتبه الا عنه». واخرجه عبد الرزاق

<sup>(</sup> المصنف:٣/ ٤٨١٨/٦٧)عن أبي سفيان وهو مرسل: كما قال السيوطي في الجامع.

ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس، وكان سعيد اذا صلى العصر، لم يكلم احدا الى غروب الشمس.

قال أبو عمر: أما من قال: إنها بعد العصر، ومن قال إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، فقد ذكرنا القائلين بذلك في باب يزيد بن الهاد في قصة عبد الله بن سلام مع ابي هريرة وكعب، والله عز وجل أعلم بالساعة أي الساعات هي؛ لان أخبار الآحاد لا يقطع على معانيها، والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة، فإنه لا يخيب إن شاء الله، ولقد أحسن عبيد ابن الأبرص حيث قال:

# من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيبب

وقد احتج بعض من خالف مذهب عبد الله بن سلام في هذا الباب بقوله يَكُلِيهُ في الأحاديث المذكورة في هذا الباب وهو قائم يصلي، قالوا: فقوله قائم يصلي يدفع قول من قال إنها آخر ساعة من النهار بعد العصر؛ لانها ليست ساعة يجوز للعبد المسلم فيها أن يقوم فيصلي؛ وقد ينفصل من هذا الادخال بوجهين، أحدهما: أن ابا هريرة سلم لابن سلام تأويله ولم يعترض عليه بقوله قائم، فإن كان صحيحا، فمعناه على ما قال بعض أهل اللغة إن قائما قد يكون بمعنى مقيم، قالوا: ومن ذلك قول الله عز وجل: ﴿ مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِماً ﴾ يعني مقيما، والوجه الآخر أنه لو كان عنده صحيحا في اللفظ والمعنى، لعارض به ابن سلام - والله أعلم - وستأتي قصة؛ سلام مع أبي هريرة في باب يزيد بن الهاد من هذا الكتاب إن شاء الله .

### باب منه

[٣] مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابي هريرة أنه قال: خرجت الى الطور فلقيت كعب الأحبار، فبجلست معه فحدثني عن التوراة، وحدثته عن رسول الله على ، فكان فيما حدثته أن قلت: قال رسول الله على: خير يوم طلعت عليه الـشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة ؛ وما من دابة الا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين يصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة الا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم - وهو يصلى يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه، قال كعب: ذلك في كل سنة مرة . فقلت: بل في كل جمعة، فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله على قال ابو هريرة: فلقيت بصرة بن ابي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور، فقال: لو أدركتك قبل أن تخرج اليه ما خرجت، سمعت رسول الله عليه يقول: لا تعمل ألمطي الا الى ثلاثة مساجد، الى المسجد الحرام، أو الى مسجدى هذا، أو الى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك ؛ قال ابو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب وما حدثته في يوم الجمعة فقلت : قال كعب: ذلك في كل سنة مرة، قال: قال عبد الله بن سلام: كذب كعب؛ فقلت: ثم قرأ كعب التوراة فقال: بل هي في كل جمعة، قال عبد الله بن سلام: صدق كعب، ثم قال عبد الله بن سلام: قد علمت أية ساعة هي، فقال ابو هريرة: أخبرني بها ولا تضن على، فقال عبد الله بن سلام: هي آخر ساعة في يوم الجمعة، قال ابو هريرة: فقلت : كيف تكون آخر ساعة في يوم الجمعة - وقد قال رسول الله على : لا

يصادفها عبد مسلم وهو يصلي ؟ وتلك الساعة لا يصلى فيها ؛ فقال عبدالله بن سلام: ألم يقل رسول الله على : من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي، قال ابو هريرة : فقلت: بلى، قال: فهو ذلك(١).

قال ابو عمر: لا أعلم أحدا ساق هذا الحديث احسن سياقة من مالك عن يزيد بن الهاد ولا أتم معنى منه فيه، الا أنه قال فيه: بصرة ابن ابي بصرة ولم يتابعه أحد عليه، وإنما الحديث معروف لابي هريرة: فلقيت أبا بصرة الغفاري، كذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن ابي أسامة عن ابي هريرة، وكذلك رواه سعيد بن المسيب و سعيد المقبري عن ابي هريرة - كلهم يقول فيه: فلقيت أبا بصرة الغفاري، لم يقل واحد منهم: فلقيت بصرة بن ابي بصرة كما في حديث مالك عن يزيد بن الهاد وأظن الوهم فيه جاء من قبل مالك أو من قبل يزيد بن الهاد والله أعلم.

وفيه من الفقه والعلم ضروب، فأما قوله: خرجت الى الطور، فقد بان في الحديث أنه لم يخرج اليه الا تبركا به ليصلي فيه ولهذا المعنى لا يجب الخروج الا الى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث، وعلى هذا جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجد أو في أحدها أنه يلزمه قصدها لذلك، ومن نذر صلاة في مسجد سواها، صلى في موضعه ومسجده ولا شيء عليه، ولا يعرف العلماء غير الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث: المسجد

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۶۸٦)و(٦/ ٣٩٨). د (۱/ ٣٩٤/ ٦٣٤). ت (۲/ ٣٦٢/ ٤٩١) وقــال «حـــديث حسن صحـيح». ن (٣/ ١٤٢٩). والحديث يوجد طرف منه في الصــحيحين وهو الا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد...».

| | | | | | | | | | | |

الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد بيت المقدس لا يـجرى عندهم مجراها شيء من المساجد سواها.

وقد روى محمد بن خالد الجندي عن المثنى بن الصباح عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله على الله على الرحال الى أربعة مساجد: الى المسجد الحرام ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى، والى مسجد الجند.

قال ابو عـمر: هذا حديث منكـر لا أصل له، ومحمـد بن خالد الجندي والمثنى بن الصباح متروكان، ولا يثبت من جهة النقل، والجند باليمن بلد طاوس.

قال ابو عمر: من كانت له حاجة من حوائج دنياه الى ناحية الطور، فليس خروجه الى ذلك من هذا في شيء، وأما قوله: فلقيت كعب الأحبار، فكعب الأحبار هو كعب بن ماتع، يكنى أبا اسحاق من آل ذي رعين من حمير، ذكر الغلابي عن ابن معين قال: هو كعب بن ماتع من ذي هجر الحميري.

قال ابو عمر: قيل: أسلم كعب الاحبار في زمن عمر بن الخطاب، وقيل: كان إسلامه قبل ذلك، وهو من كبار التابعين وعلمائهم وثقاتهم، وكان من أعلم الناس بأخبار التوراة، وكان حبرا من أحبار يهود ثم أسلم فحسن إسلامه، وكان له فهم ودين، وكان عمر يرضى عنه وربما سأله ؛ وتوفي في خلافة عثمان سنة أربع وثلاثين قبل أن يقتل عثمان بعام .

وفيه الإباحة في الحديث عن التوراة لأهل العلم بها، وسماع ذلك مباح ممن لا يتهم بالكذب، الا ان الحكم في الحديث عن أهل الكتاب ما قد ذكرناه في آخر كتاب العلم فمن تأمل هذا المعنى هناك اكتفى إن شاء الله .

وفيه أن خير الأيام يوم الجمعة، وهذا على الإطلاق والعموم، وفي ذلك دليل على أن الأيام بعضها أفضل من بعض، ولكن الفضائل في ذلك لا تعلم الا بتوقيف، ولا تدرك بقياس.

وذكر موسى بن معاوية، عن ابي معاوية، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن ضمرة، عن كعب الآحبار، قال: الصدقة يوم الجمعة تضاعف.

قال: وحدثنا محمد بن فضيل، عن حصين، عن هلال بن يساف عن كعب الأحبار، أنه قال في يوم الجمعة: إنه لتفزع فيه الخلائق كلها الا الجن والإنس، وإنه لتضعف فيه الحسنة، وإنه يوم القيامة، وفيه الخبر عن خلق آدم وهبوطه الى الأرض وإنه قد تيب عليه من خطيئته، وذلك والحمد لله ثابت بنص التنزيل الذي لا يجوز عليه التحريف والتبديل، ولكن ليس في القرآن ان ذلك كان يوم الجمعة.

وفيه دليل على إباحة الحديث عما يأتي ويكون، وهذا من علم الغيب، فما كان منه عن الانبياء الذين يجوز عليهم إدراك بعضه من جهة الرسالة أو عمن أضاف الى الله بخبر كتبه أو رسله، فذلك جائز؛ وقيام الساعة من الغيب الذي لم يطلع عليه أحد على حقيقته، ونحن – وإن علمنا أنها تقوم يوم الجمعة بهذا الحديث – فلسنا ندري أي جمعة هي ؟ وقد سئل رسول الله عليه عن الساعة وقيامها، فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل(۱) ، وقد سأل عنها جبريل

<sup>(</sup>۱) م (۱/۳۸–۳۹/۸). من حدیث عسمر بن الخطاب واخرجه ایضا من حدیث أبي هریرة. خ (۱) م (۱/۳۸–۱۹۸۸). م (۱/۳۹/۱).

فقال نحو ذلك وقال الله عز وجل: ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ ﴾ (١).

وقد أخبر رسول الله ﷺ عن شروط وعلامات تكون قبلها وقد ظهر أكثرها أو كثير منها، وقال الله عز وجل: ﴿ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْنَةً ﴾ [الأعراف: (۱۸۷)].

وأما قوله: وما من دابة الا وهي مصيخة، فالإصاخة الاستماع، وهو ههنا استماع حذر وإشفاق، وخشية الفجأة والبغتة، وأما أصل الكلمة في اللغة، فالاستماع.

قال أعرابي:

وحديثها كالقطر يسمع من راعي سنين تتابعت جدبا فأصاخ يرجو أن يكون حيا ويقول من فرح أيا رباوقال آخر:

لم أرم حتى اذا أصاخـــا صرخت لو يسمع الصراخا وقال أمية بن ابى الصلت :

فهم عند رب ينظرون قضاءه يصيخون بالأسماع للوحي ركد وقال غيره يصف ثورا بريا يستمع صوت قانص:

ويصيخ أحيانا كما استمع ال مضل لصوت ناشــــد

والمضل: الذي قد ضل بعيره أو دابته أو شيئه، يقال منه: أضل الرجل دابته فهو مضل، وضلت البهيمة فهي ضالة ؛ والناشد الطالب، يقال منه: قد نشدت ضالتي اذا ناديت فيها وطلبتها، ومنه

<sup>(</sup>۱) حم (۳٤۸/۱). خ (۹/۹ ، ۲٤٣٣/۱). من حديث ابن عباس مطولا.

نشدتك الله أي سألتك بالله، وأما المنشد فهو المعرف بالضالة، وقيل: هو الدال عليها، والمعنى واحد متقارب، ومنه قوله ﷺ: في لقطة مكة: لا تحل الا لمنشد، (١) فمن هنا يقال: أنشدت كما يقال في الشعر: أنشدت الشعر؛ ومن الأول يقال: نشدت، هذا قول جماعة من أهل اللغة.

وفي هذا الحديث دليل على أن الإنس والجن لا يعلمون من معنى الساعة ما يعرف غيرهم من الدواب، وهذا أمر تقصر عنه أفهامنا، ومن هذا الجنس من العلم لم يؤت الناس منه الا قليلا.

وأما قوله: وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم - وهو يصلي يسأل الله شيئا - الا آتاه الله إياه، فقد اختلف في تلك الساعة على حسبما قدمنا ذكره في باب أبي الزناد من هذا الكتاب، وقول عبد الله بن سلام فيها أثبت شيء - إن شاء الله - الا ترى الى رجوع أبي هريرة الى قوله وسكوته عندما ألزمه من الإدخال والمعارضة، بأن منتظر الصلاة في صلاة - وهو قول ابي هريرة وكعب، وقد روي بنحو قول عبد الله بن سلام أحاديث مرفوعة قد ذكرنا بضعها هناك، ومنها ما حدثناه خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسن بن رشيق، قال: حدثنا الصباحي، قال حدثنا يحيى بن ابي طالب، حدثنا بكر بن بكار، حدثنا محمد بن ابي حميد، حدثنا موسى بن وردان، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عليه التمسوا الساعة التي في يوم الجمعة بعد العصر الى غروب الشمس» (۲).

<sup>(</sup>١) سبق تقديمه في الحديث الذي تقدمه.

<sup>(</sup>٢) ت (٢/ ٣٦٠/٣٦). وقال: « هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روي هذا الحديث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه، ومحمد بن أبي حميد يضعف، ضعفه بعض اهل العلم من قبل حفظه، ويقال له: « حماد بن أبي حميد». ويقال هو أبو ابراهيم الانصاري وهو منكر الحديث».

حدثنا يونس بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا ابو كريب، قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا عبد السلام بن حفص، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن ابيه عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: إن الساعة التي يتحرى فيها الدعاء يوم الجمعة، هي آخر ساعة من الجمعة.

أخبرنا أحمد بن محمد - قراءة مني عليه - أن أحمد بن الفضل بن العباس حدثهم، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا ابو كريب، قال حدثنا ابن ادريس، وأسد بن عمرو، والمحاربي عن محمد بن عمرو، عن ابي سلمة. عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: ان في يوم الجمعة لساعة يقللها لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله فيها خيرا الا أعطاه الله إياه (١). فقال عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي؛ آخر ساعات النهار من يوم الجمعة. قال الله عز وجل: ﴿ خُلِقَ هَيْ الْمَانِينَ مِنْ عَجُلِّ سَأُورِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [الأنباء: (٣٧)].

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد ابن جرير، قال حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال حدثنا ابن ابي فديك، قال حدثني بن ابي ذئب، عن سعيد بن ابي سعد المقبري، عن ابيه، عن ابي هريرة أن الرسول على قال: إن في الجمعة الساعة لا يوافقها مؤمن يسأل الله فيها شيئا الا أعطاه (٢)، قال: فقدم علينا كعب الأحبار فقال له ابو هريرة: ذكر رسول الله على ساعة في يوم الجمعة لا يوافقها مؤمن يصلي يسأل الله شيئا الا أعطاه، قال كعب: صدق والذي أكرمه، إنها الساعة التي خلق الله فيها آدم والتي تقوم فيها الساعة.

<sup>(</sup>١)و(٢) تقدم تخريجهما في الباب نفسه.

وحدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد ابن جرير، حدثني عمرو بن محمد العثماني، حدثنا اسماعيل بن ابي أويس، حدثني أخي، عن سليمان بن بلال، عن الثقة، عن صفوان ابن سليم، عن ابي سعيد الخدري، ابن سليم، عن ابي سعيد الخدري، قال النبي عليه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة بعد العصر الى غروب الشمس(۱).

قال: وحدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن الجلاح، مولى عمر بن عبد العزيز، أن أبا سلمة حدثه عن جابر، عن رسول الله ﷺ أنه قال: في الجمعة اثنتا عشر ساعة، منها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه، التمسوها آخر ساعة بعد العصر (٢).

قال ابو عمر: الصحيح في هذا ما جاء عن ابي سلمة عن ابي هريرة، وأما عن أبي سلمة عن أبي سعيد أو جابر فلا والله أعلم.

حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا أحمد بن الفضل، حدثنا محمد ابن جبير، حدثنا ابن المثنى، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن ابراهيم بن ميسرة، قال: أخبرني من أرسله عمرو بن أوس الى ابي هريرة يسأله عن الساعة التي في الجمعة ، فقال: هي بعد العصر ؛ وشعبة عن الحكم، عن ابن عباس: قوله مثله، وشعبة عن يونس بن حباب، عن عطاء عن ابي هريرة مثله .

وحدثنا أحمد، حدثنا محمد، حدثنا ابن حميد، حدثنا هارون،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأصبهاني في التـرغيب والترهيب (۱/ ٣٨١/ ٨٨٠): وذكره المنذري في التـرغيب والترهيب (١/ ٢٨/٤٩٥) رامزا له بالضعف وعزاه للأصبهاني.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

عن عبسة، عن سالم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: الساعة التي تذكر يوم الجمعة ما بين صلاة العصر الى غروب الشمس، وكان سعيد بن جبير اذا صلى العصر يوم الجمعة لم يتكلم الى غروب الشمس .

وذكر موسى بن معاوية، عن جرير، عن ليث، عن مجاهد، وطاوس، عن ابي هريرة أنه قال: الساعة التي في الجمعة بعد العصر حتى تغيب الشمس، قال: فكان طاوس اذا صلى العصر يوم الجمعة لم يكلم أحدا ولم يلتفت، مشغولا بالدعاء والذكر حتى تغيب الشمس.

وذكر سنيد عن حجاج، عن ابن جريج، قال: اخبرني اسماعيل ابن كثير أن طاوسا أخبره ان الساعة من يوم الجمعة التي تقوم فيها الساعة، والتي انزل فيها آدم، والتي لا يدعو فيها المسلم بدعوة صالحة الا استجاب الله له من حين تصفر الشمس الى حين تغيب. فهذا ما بلغنا من الأخبار في معنى قول عبد الله بن سلام في ساعة يوم الجمعة، وذلك أثبت ما قيل في ذلك - إن شاء الله .

أما الآثار المخالفة لذلك والأقوال، فقد مضى ذكرها في باب ابي الزناد والحمد لله.

وأما قوله: فقال كعب: هي في كل سنة مرة، فقلت: بل في كل جمعة، ثم قـرأ كعب التوراة فقال: صدق رسـول الله ﷺ، ففيه دليل على أن العالم قـد يخطيء، وأنه ربما قال على أكبر ظنه فأخطأ ظنه .

وفيه أن من سمع الخطأ وجب عليه إنكاره ورده على كل من سمعه منه اذا كان عنده في رده أصل صحيح - كأصل ابي هريرة في إنكاره على كعب .

وفيه أن على العالم اذا رد عليه قوله طلب التثبت فيه والوقوف على صحته حيث رجاه من مواضعه حتى تصح له أو يصح قول منكره فينصرف اليه.

وفيه دليل على أن الواجب على كل من عرف الحق أن يذعن اليه، فأما قول ابي هريرة: فلقيت بصرة بن ابي بصرة الغفاري - الى آخر قصته معه، فهكذا في الحديث من رواية مالك، بصرة بن ابي بصرة لم يختلف عنه في ذلك، ولا عن يزيد بن الهاد، وإنما جاء ذلك من يزيد لا من مالك فيما أظن - والله أعلم .

وغير يزيد يقول في هذا الحديث: فلقيت أبا بصرة الغفاري، وابو بصرة اسمه حُمَيْل بن بصرة، وقد سماه زيد بن أسلم في حديثه هذا.

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا زكريا بن يحيى الناقد، قال حدثنا سعيد بن سليمان، عن محمد بن عبد الرحمن بن مجير، قال حدثنا زيد بن أسلم، عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابي هريرة أنه خرج الى الطور ليصلي فيه ثم أقبل فلقي حميل الغفاري فقال له حميل: من أين جئت ؟ قال: من الطور، قال: أما إني لو لقيتك لم تأته، قال: لم ؟ قال: لأني سمعت رسول الله عليه يقول: لا تضرب أكباد لم ؟ قال: لا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس(١).

وروى القعنبي قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن المقبري عن ابي هريرة أنه خرج الى الطور يصلي فيه، ثم أقبل فلقيني حميل ابن بصرة الغفاري – ثم ذكر مثله حرفا بحرف الى آخره.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا اسماعيل بن على اللخمي ببغداد، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا أحمد ابن ابراهيم، حدثنا عثمان بن عمر، قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابيه عن عبد الله بن سلام قال: بدأ الله خلق الأرض فخلق سبع أرضين في يومين: يوم الأحد ويوم الإثنين، وقدر فيها أقواتها في يومين: يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، ثم استوى الى السماء فخلقهن في يومين: يوم الخميس وقضاهن في آخر يوم الجمعة، وهي الساعة التي خلق الله فيها آدم على عجل والساعة التي تقوم فيها الساعة ما خلق الله عز وجل من دابة الاهي تفزع من يوم الجمعة الا الانسان والشيطان.

وحدثنا عبد الله حدثنا اسماعيل، حدثنا محمد بن عشمان، قال اخبرنا حدثنا ابو بلال الأشعري، قال حدثنا الفضيل بن سليمان، قال اخبرنا محمد بن زيد، قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال: اجتمع ابو هريرة وعبد الله بن سلام فذكروا عن النبي على الساعات التي في يوم الجمعة، وذكر أنه قالها فقال عبد الله بن سلام، أنا أعلم أية ساعة هي بدأ الله عز وجل في خلق السماوات والأرض يوم الأحد، وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة، وفي قول عبد الله بن سلام: كذب كعب ثم قوله: صدق كعب، دليل على ما والرجوع اليه - اذا بان لهم، ومعنى قوله: كذب كعب يريد غلط كعب، وقد تضع العرب أحيانا هذه اللفظة بمعنى الغلط، وقد فسرنا ابن عمرو، وفي قول عبد الله بن سلام: قد علمت أي ساعة هي دليل على أن للعالم أن يقول: أنا أعلم كذا، وقد علمت كذا، وأنا

أعلم بكذا - اذا لم يكن ذلك على سبيل الفخر والسمعة، وفي قول ابي هريرة: أخبرني بها ولا تضن علي - أي لا تبخل علي - دليل على ما كان القوم عليه من الحرص على العلم والبحث عنه، وفي مراجعة ابي هريرة لعبد الله بن سلام حين قال: هي آخر ساعة من يوم الجمعة، واعتراضه عليه بأنها ساعة لا يصلى فيها، ورسول الله شيئا قد قال: لا يوافقها عبد مسلم - وهو يصلي - يسأل الله شيئا الا أعطاه إياه، أدل دليل على إثبات المناظرة والمعارضة وطلب الحجة ومواضع الصواب، وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله ومواضع الصواب، وفي إدخال عبد الله بن سلام عليه قول رسول الله دليل بين على ما كان القوم عليه من البصر بالاحتجاج والاعتراضات والادخال والإلزامات في المناظرة، وهذا سبيل أهل الفقه أجمع، الا طائفة لا تعد في العلماء أعرقوا في التقليد، وأزاحوا أنفسهم من المناظرة والتفهم، وسموا المذاكرة مناظرة جهلا منهم بالأصول التي منها ينزع أهل النظر، واليها يفزع أولوا البصر والله المستعان .

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن اسحاق، عن محمد بن ابراهيم بن الحارث، عن ابي سلمة عن ابي هريرة، عن عبد الله بن سلام قال: قال النبي عليه: من انتظر الصلاة فهو في الصلاة حتى يصلي، قال: أنت سمعته ؟ قلت: نعم، قال: فهو كذلك (۱).

وأخبرنا أحمد بن عبد الله، حدثنا الحسن بن اسماعيل، حدثنا عبد الملك بن يحيى حدثنا محمد بن اسماعيل، حدثنا سنيد، حدثنا

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٤٥١). وذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ١٦٩) وقال: «حديث أبي هريرة في الصحيح وحديث ابن سلام في الصحيح ولكنه موقوف رواه البزار ورجاله ثقات كلهم».

الحجاج، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: عن بعض أهل العلم: لا أعلمه الا ابن عباس أنه قال في الساعة المستجاب فيها يوم الجمعة: هي بعد العصر، فقيل له: لا صلاة بعد العصر، قال: بلى، ولكن ما كان في مصلاه لم يقم منه فهو في الصلاة.

## ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة

[3] مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن، عن ابي صالح السمان، عن ابي هريرة، أن رسول الله على قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام، طويت الصحف وحضرت الملائكة يستمعون الذكر (١).

قال ابو عمر: الذكر ههنا الخطبة وما فيها من ذكر الله وتلاوة القرآن؛ واختلف العلماء في تأويل هذا الحديث: فقالت طائفة: أراد ساعات النهار من أوله، واحتجوا بظاهر هذا الحديث وقالوا: لا بأس بالمسير الى الجمعة مع طلوع الشمس، وهو أفضل عندهم على هذا الحديث؛ وكان مالك يكره البكور الى الجمعة غدوة وضحى، ويستحب التهجير على قدر الا من كان منزله بعيدا عن المسجد فليخرج قدر ما يأتي المسجد فيدرك الصلاة والخطبة.

وقال الشافعي وابو حنيفة وداود: يستحب البكور الى الجمعة، قال الشافعي: البكور بعد الفجر الى الزوال.

وذكر الأثرم قال: قيل لأبي عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل: كان مالك بن أنس يقول: لا ينبغي التهجير يوم الجمعة باكرا، فقال: هذا

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۶۰). خ (۲/ ۱۶۰۵/ ۱۸۸). م (۲/ ۲۸۰/ ۵۰۰). د (۱/ ۱۹۶۲/ ۵۳۱). ت (۲/ ۲۷۳/ ۹۹۹). ن (۳/ ۱۱/ ۱۸۳۷).

خلاف حديث النبي ﷺ وأنكره، وقال: سبحان الله الى أي شيء ذهب في هذا والنبي ﷺ يقول: كالمهدي جزورا وكالمهدي كذا.

وكان ابن حبيب يميل الى هذا القول وينكر قول مالك، وقال: هو تحريف في تأويل الحديث ومحال من وجوه؛ قال: وذلك أنه لا تكون ساعات في ساعة واحدة، قال: والشمس إنما تزول في الساعة السادسة من النهار، وهو وقت الأذان وخروج الإمام الى الخطبة، فدل ذلك على أن الساعات المذكورة في هذا الحديث هي ساعات النهار المعروفات، فبدأ بأول ساعات اليوم فقال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ثم قال في الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان فكأنما قرب بدنة، ثم قال في الخامسة بيضة، ثم انقطع التهجير وحان وقت الأذان؛ قال: فشرح الحديث بين في لفظه، ولكنه حرف عن وجهه وشرح بالخلف من القول وبما لا يتكون وزهد شارحه الناس وجهه وشرح بالخلف من القول وبما لا يتكون وزهد شارحه الناس فيما رغبهم فيه رسول الله عليه واحدة عند زوال الشمس، قال: وقد خات الآثار بالتهجير الى الجمعة في أول النهار، وقد سقنا من ذلك في موضعه من كتاب واضح السنن ما فيه بيان وكفاية – هذا كله قول ابن حبيب.

قال ابو عمر: هذا منه تحامل على مالك - رضي الله عنه - فهو الذي قال القول الذي أنكره ابن حبيب، وجعله خلفا من القول وتحريفا من التأويل؛ والذي قاله مالك هو الذي تشهد له الآثار الصحاح الثابتة من رواية الفقهاء الأثمة مع ما صحبه عنده من عمل العلماء ببلده؛ لان مثل هذا يصح فيه الاحتجاج بالعمل، لان مالكا كان مجالسا لعلماء المدينة ومشاهدا لوقت حركتهم وخروجهم الى الجمعة، وكان أشد الفقهاء اتباعا لسلفه؛ ولو رآهم يبكرون الى الجمعة ويخرجون اليها مع طلوع الشمس، ما أنكر ذلك مع حرصه على اتباعهم.

قال احمد بن حنبل: مالك عندي أتبع من سفيان – يريد أشد اتباعا – لسلفه، والله أعلم.

قال يحيى بن عمر عن حرملة انه سأل ابن وهب عن تفسير هذه الساعات، أهو الغدو من أول ساعات النهار أو إنما أراد بهذه الساعات ساعة الرواح، فقال ابن وهب: سألت مالكا عن هذا فقال: أما الذي يقع في قلبي فإنه إنما اراد ساعة واحدة تكون فيها هذه الساعات من راح في أول تلك الساعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة، ولو لم تكن كذلك ما صليت الجمعة حتى يكون النهار تسع ساعات في وقت العصر أو قريب من ذلك.

قال ابو عمر: فهذا قول مالك الذي أنكره ابن حبيب، وأما الآثار التي تشهد لصحة ما ذهب اليه مالك في ذلك، فأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر ابو جعفر، قال حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا سفيان، عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة يبلغ به النبي على قال: اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الناس الأول فالأول، المهجر الى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا - حتى ذكر الدجاجة والبيضة، فاذا جلس الإمام طويت الصحف، واستمعوا الخطبة (۱). الا ترى الى ما في هذا الحديث أنه قال: يكتبون الناس - الأول فالأول - المهجر الى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه حالهجر الى الجمعة كالمهدي بدنة ثم الذي يليه - الحديث. فجعل الأول مهجرا وهذه اللفظة إنما هي مأخوذة من الهاجرة والهجر، وذلك وقت النهوض الى

<sup>(</sup>۱) م (۲/ ۸۸۰/ ۲۶( ۵۸۰)). ن (۳/ ۱۰۸ / ۱۰۸ ۱۰۸ ). جه (۱/ ۳۶۷/ ۹۲ / ۲۰۱).

ابن خزيمة في صحيحه (١٧٦٩/١٣٣/٣). كلهم من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة.

الجمعة، وليس ذلك عند طلوع السمس، لأن ذلك الوقت ليس بهاجرة ولا هجير – والله أعلم.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا حامد بن يحيى، قال حدثنا سفيان، عن الزهري، وحفظته منه عن سعيد بن المسيب أنه أخبره عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عليه اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من المسجد ملائكة يكتبون الناس على منازلهم - الأول، فالأول ؛ فاذا خرج الإمام، طويت الصحف واستمعوا الخطبة؛ فالمهجر الى الصلاة كالمهدي بدنة، ثم الذي يليه كالمهدي بقرة، ثم الذي يليه كالمهدي كبشا - حتى ذكر الدجاجة والبيضة (۱)؛ قيل لسفيان: يقولون هذا عن الأعرج، عن ابي هريرة قال: ما سمعته الزهري ذكر الأعرج قط، ما سمعته يقول الاعن سعيد أنه أخبره عن ابي هريرة.

قال ابو عمر: ففي هذا الحديث: المهجر - كما ترى - ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، ثم الذي الناعات.

ورواه ابن ابي ذئب عن الزهري، عن الأعرج، عن ابي هريرة، بنحوه: حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبد الله بن روح، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن ابي ذئب، عن الزهري عن الأعرج عن ابي هريرة، عن النبي عليه قال: المتعجل الى الجمعة كالمهدي بدنة ثم كالمهدي بقرة، ثم كالمهدي شاة، ثم كالمهدي طائرا(٢) - هكذا قال ابن ابي ذئب: المتعجل - ولم يقل المهجر ولا ذكر الساعات المذكورة في حديث سمي.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث بعده .

وروى هذا الحديث سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة وسعيد بن المسيب وابي عبد الله الأغر، عن ابي هريرة عن النبي عليه أنه قال: المهجر الى الصلاة كالذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي كبشا، ثم كالذي يهدي دجاجة ؛ قال: وحسبت أنه قال كالذي يهدي بيضة (۱) – حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا اسماعيل ابن ابي أويس قال حدثني أخي، عن سليمان بن بلال.

وروى ابراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن الأغر ابي عبد الله عن ابي هريرة – نحو هذا الحديث مختصرا.

وقد روى ابن عجلان حديث سمي - فلم يذكر فيه الساعات التي ذكر مالك، وجاء بلفظ هو نحو حديث ابن شهاب.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابو اسماعيل الترمذي، قال حدثنا ابو صالح، قال حدثني الليث، قال حدثني محمد بن العجلان، عن سمي مولى ابي بكر، عن ابي صالح السمان عن ابي هريرة عن رسول الله ﷺ أنه قال: تقعد ملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد يكتبون الناس – على منازلهم، فالناس فيها كرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة، وكرجل قدم دجاجة، وكرجل قدم عصفورا، وكرجل قدم بيضة (٢)، قال: وحدثني العجلان مثلا بمثل الا أنه لم يضعف.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۰۹–۱۱۰) . م (۲/ ۱۸۰/ ۸۰۰).

<sup>(</sup>٢) خ (٢/ ٨٨١ /٤٦٥) وفيه «دجاجة» بدل «عصفورا». ن (٣/ ١٠٩ /١٠٨١)، وفي الكبرى ايضا (١٣٨٦ /١٠٩).

ورواه يحيى بن ابي كـثير، عن ابي سلمـة، عن ابي هريرة - بمثل حديث ابن شهاب الا أنه قال: المتعجل ولم يقل المهجر:

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا اسحاق بن ابي حسان، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب، قال حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني يعيى بن ابي كثير، قال: حدثني ابو سلمة قال حدثني ابو هريرة، عن رسول الله عليه أنه قال: المتعجل الى الجمعة كالمهدي جزورا، والذي يليه كالمهدي بقرة، والذي يليه كالمهدي شاة، والذي يليه كالمهدي الطير؛ فاذا جلس الإمام على المنبر، ختمت الصحف، فهكذا أحاديث الأئمة الفقهاء مثل حديث سعيد بن المسيب، وأبي سلمة، إنما فيها المهجر والمتعجل والذي يليه، والذي يليه، والذي يليه – ليس فيها ساعات؛ وهذه الآثار كلها تدل على ما ذهب اليه مالك – والله أعلم.

ورواه العلاء بن عبد الرحمن، عن ابيه عن أبي هريرة - فلم يذكر فيه الساعات أيضا - حدثناه يونس بن عبد الله، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه، عن ابي هريرة، قال: قال رسول الله عليه: لا تطلع الشمس على يوم أفضل من يوم الجمعة، وما من دابة الا وهي تفزع ليوم الجمعة الا هذين الثقلين: الجن والإنس، على باب من أبواب المسجد ملكان يكتبان الأول فالأول، كرجل قدم بدنة، وكرجل قدم بقرة، وكرجل قدم شاة،

وكرجل قدم طيرا، وكرجل قدم بيضة، فاذا قعد الإمام طويت الصحف(١).

قال أبو عمر: لم أجد ذكر الساعات إلا في حديث مالك عن سمي، وفي حديث علي بن زيد، عن أوس بن خالد، عن ابي هريرة عن النبي علي قال: إن الملائكة يوم الجمعة على أبواب المسجد، يكتبون الناس على منازلهم جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان من ساعة كذا، جاء فلان من علي، علي منازلهم جاء فلان ولم يدرك الجمعة اذا لم يدرك جاء فلان وقد أدرك الصلاة، جاء فلان ولم يدرك الجمعة اذا لم يدرك الخطبة؛ حدثناه سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا جعفر بن محمد، قال حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد.

وأخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا ابراهيم بن موسى، قال اخبرنا عيسى - يعني ابن يونس، قال اخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال حدثني عطاء الخراساني، عن مولى امرأته أم عشمان - يعني ابن عطاء، قال: سمعت عليا على منبر الكوفة يقول: اذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها الى الأسواق، فيرمون الناس بالترابيث، ويبطئونهم عن الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على باب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة، والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام؛ فاذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر والصمت - ولم يلغ،

 <sup>(</sup>۱) حم (۲/۷۰۶و۲۷۲). حب: الاحسان (۷/ ٥/ ۲۷۷۰) و(۷/ ۱۱/ ۲۷۷۶).
 البغوي في شرح السنة (٤/ ۲۳۳/ ۲۳۲). وصححه. واخرجه بمعنى مقارب: خ (۲/ ۱۱۵ ۹۲۹). م (۲/ ۸۵۷) ۲( ۵۸۰).

كان له كفلان من الأجر، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغا - ولم ينصت، كان له كفل من وزر، ومن قال لصاحبه يوم الجمعة: صه فقد لغا، ومن لغا فليس له من جمعته تلك شيء؟ ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك (١).

قال ابو داود: رواه الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، قال: بالترابيث، وقال: مولى امرأته أم عثمان بن عطاء.

<sup>(</sup>۱) د (۱/٦٣٧/۱). حم (۱/٩٣) كلاهما من طريق عطاء الخراساني عن مولى امرأته عن على وذكره الهيثمي في المجمع (١٧٧/٢). وقال (روى أبو داود طرفا منه يسيرا ورواه احمد وفيه رجل لم يسم».

## باب منه

[ 0] مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، انه قال: دخل رجل من أصحاب رسول الله على المسجد يوم الجمعة – وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر: أية ساعة هذه؟ قال: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق فسمعت النداء، فما زدت على أن توضأت، فقال عمر: الوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله على كان يأمر بالغسل(١).

هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلا – عن ابن شهاب، عن سالم – لم يقولوا عن ابيه، ووصله عن مالك روح بن عبادة، وجويرية بن أسماء، وابراهيم بن طهمان، وعثمان بن الحكم الجذامي، وابو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وعبد الوهاب بن عطاء، ويحيى بن مالك بن أنس، وعبد الرحمن بن مهدي، والوليد بن مسلم، وعبد العزيز بن عمران، ومحمد بن عمر الواقدي واسحاق بن ابراهيم الحنيني، والقعنبي – في رواية اسماعيل بن اسحاق عنه؛ فرووه عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابيه، فأما حديث روح بن عبادة، فحدثناه عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا احمد بن عبد الله بن عبد الله، ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز، قالوا: حدثنا أحمد بن خالد، قال: حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز، قالوا: حدثنا أحمد بن أصرم، قال

<sup>(</sup>۱) الطحاوي : مرسلا (۱۷/۱). وذكره الترسذي في سننه (۳۱۷/۲) وقال: وسألت محمدا عن هذا؟ فقال: الصحيح حديث الزهري عن سالم عن ابيه، قال محمد: وقد روي عن مالك أيضا عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو هذا الحديث. وقال البيهقي في السنن (۲۹۶): «وهكذا حديث ارسله مالك بن انس في الموطأ فلم يذكر عبد الله بن عمر في اسناده ووصله خارج الموطأ والموصول صحيح».

حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا مالك، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، قال: بينا عمر بن الخطاب قائم يخطب يوم الجمعة، إذ جاء رجل فذكر الحديث(١).

وأما حديث جويرية عن مالك، فذكر اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال حدثنا جويرية بن أسماء، عن مالك، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم للخطبة اذ دخل رجل من أصحاب النبي عليه من المهاجرين الأولين، فناداه عمر أية ساعة هذه - وذكر الحديث(٢) وكذلك رواه اسماعيل عن القعنبي عن مالك عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه - مسندا.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق – فذكر الحديثين جميعا – كما ذكرناه سواء وقد روينا حديث جويرية هذا عن نافع، عن ابن عمر – ليس فيه ذكر مالك، ومعلوم أن سماع جويرية من نافع صحيح – وإن كان قد روى أيضا عن مالك عن نافع، أحاديث.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، ويعيش بن سعيد، قالا حدثنا قاسم ابن بأصبغ، قال: حدثنا ابو غسان: مالك بن اسماعيل - إملاء من كتابه، قال: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قال بينما عمر - فذكر الحديث (٣). وروى هذا الحديث

<sup>(</sup>١) البيهقي (١/ ٢٩٤) من طريق روح بن عبادة عن مالك. وانظر الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) خ (٢/ ٢٥٤/ ٨٧٨). م (٢/ ٨٥/ ٥٤٨). ت (٢/ ٢٢٣/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) وانظر الحديث الذي قبله.

جماعة من أصحاب ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر ابن الخطاب بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب - الحديث - سواء منهم: معمر وابو أويس، وغيرهما، ويقولون إن سماع ابي أويس من ابن شهاب مع مالك واحد - وأن عرضهما كان على ابن شهاب واحدا.

فأما حديث معمر، فذكره عبد الرزاق عن معمر ؛ وأما حديث ابي أويس فحدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن اصبغ، قال: حدثنا ابراهيم بن عبد الرحيم، قال حدثنا ابراهيم بن ابي العباس الشامي، قال حدثنا ابو أويس عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، ان عمر بن الخطاب بينما هو قائم للخطبة يوم الجمعة – فذكر الحديث.

وعند ابن شهاب أيضا في هذا الباب، حديث آخر، عن سالم، عن ابيه أن رسول الله عليه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، رواه جماعة عن ابن شهاب، منهم معمر، وابن عيينة، ورواه الزبيدي عن الزهري، عن سالم، عن ابيه عن عمر بن الخطاب، عن النبي عليه قال: من جاء منكم الجمعة، فليغسل(۱).

وليس هذا الحديث عند مالك في الموطأ بهذا الاسناد، وهو – عنده – عن نافع، عن ابن عمر، وهذا الحديث أيضا عند الأوزاعي، عن الزهري، عن سالم عن ابيه، عن النبي عليه: من جاء منكم الجمعة، فلي غتسل، وليس عنده حديث ابن شهاب، عن سالم عن ابيه، ان عمر بينما هو يخطب. وقد يمكن ان يكون ذلك كله حديثا واحدا – والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۹و۳۷). خ (۲/ ۸۵۵/ ۹۸۵). م (۲/ ۹۷۵/ ۹۶۸). ت (۲/ ۹۲۵/ ۲۹۶). ن (۳/ ۲۰ ۱/ ۷۳۷).

fiii ii ii ii ii

وعند الأوزاعي في هذه القصة، حديث يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، حدثناه محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد ابن معاوية، قال حدثنا اسحاق بن ابي حسان، قال حدثنا هشام بن عمار، قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثنا يحيي بن ابي كثير، قال: حدثنا ابو سلمة عن ابي هريرة قال: بينا عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان بن عفان المسجد، فعرض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت؛ فقال عمر: والوضوء أيضا! أو لم تسمعوا ان رسول الله عليه يقول: اذا أراد أحدكم الجمعة فليغتسل(١).

ففي هذا الحديث، أن الرجل عثمان بن عفان، ولا أعلم خلافا بين أهل العلم بالحديث والسير في ذلك – أنه عثمان بن عفان، وكذلك قال مالك في سماع ابن القاسم منه، وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن ابيه أن عمر بن الخطاب، بينا هو قائم يوم الجمعة يخطب، فدخل رجل من أصحاب النبي عَلَيْ فناداه عمر: أية ساعة هذه ؟ فقال: إني شغلت اليوم، فلم أنقلب الى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد أن توضأت، فقال عمر: والوضوء أيضا! وقد علمت أن رسول الله علي كان يأمر بالغسل (٢)، قال معمر: الرجل هو عثمان بن عفان.

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا احمد بن محمد البري، قال حدثنا ابو معمر، قال حدثنا

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۱۸۰ ۲۸۸). م (۲/ ۱۸۰ ۱۵ (۱۸ ۲۶۲ / ۲۶۳). د (۱/ ۲۶۲ / ۲۶۳).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

عبدالوارث، عن حسين (ح) وحدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا ابو توبة ابن داسة، قال حدثنا سليمان بن الأشعث، قال: حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع، قال حدثنا معاوية - جميعا- عن يحيى - يعني ابن ابي كثير، قال اخبرني ابو سلمة، أن ابا هريرة أخبره ان عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل، فقال عمر: أتحت بسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو الا أن سمعت النداء فتوضأت فقال عمر: والوضوء أيضا! ألم تسمعوا أن رسول الله علية الم يقول: اذا أتى أحدكم الجمعة، فليغتسل(١).

وقرأت على سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، ان قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا جعفر بن محمد الصائغ، قال حدثنا محمد بن سابق، قال حدثنا شيبان، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة عن ابي هريرة أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يوم الجمعة، اذ دخل عثمان بن عفان - فذكر الحديث، وقد روى هذا الخبر ابن عباس عن النبي علية:

أخبرنا اسماعيل بن عبد الرحمن، قال حدثنا محمد بن العباس الحلبي، قال حدثنا علي بن عبد الحميد الغضائري، قال حدثنا محمد ابن ابي عمر العدني، قال حدثنا بشر بن السري عن عمر بن الوليد الشني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: جاء رجل – والنبي عليه الشني، عن عكرمة – فقال النبي عليه: يلهو أحدكم، حتى اذا كادت يخطب يوم الجمعة - فقال النبي عليه: يلهو أحدكم، فقال: ما فعلت يا الجمعة تفوته، جاء يتخطى رقاب الناس يؤذيهم، فقال: ما فعلت يا رسول الله، ولكن كنت راقدا ثم استيقظت فقمت وتوضأت ثم أقبلت، فقال النبي عليه أو يوم الجمعة وضوء؟ هكذا حدثت به

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

مرفوعاً، وهو - عندي - وهم لا أدري ممن - والله أعلم. وإنما القصة محفوظة لعمر، لا للنبي ﷺ.

وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن دينار ان عكرمة مولى ابن عباس أخبره ان عثمان بن عفان جاء - وعمر يخطب يوم الجمعة - فذكر الحديثين كحديث ابن عمر، وابي هريرة - بمعنى واحد.

قال ابو عمر: أما قوله في هذا الحديث: أية ساعة هذه، فلم يرد الاستفهام، وإنما توبيخ في لفظ الاستفهام، معروف في لسان العرب، تقول: اذا أنكرت القول أو الفعل -: أي شيء هذا ؟ ومنه قول عمر أيضا لعبد الله بن عياش بن ابي ربيعة: أنت قائل لمكة خير من المدينة؟ وأما قوله: يا أمير المؤمنين، انقلبت من السوق، فإن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أول من دعي بأ مير المؤمنين، وإنما كان يقال لأبي بكر رضي الله عنه: خليفة رسول الله، وكان يقال لعمر: خليفة ابي بكر حتى تسمى بهذا الاسم.

وكان السبب في ذلك، ما حدثناه ابو القاسم خلف بن القاسم، حدثنا ابو أحمد الحسين بن جعفر الزيات بمصر، قال: حدثنا ابو زكريا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف (ح)، وحدثنا ابراهيم بن شاكر، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا احمد بن عبد الله بن صالح، قال حدثنا عمرو بن خالد، قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة عن الزهري، أن عمر بن عبد العزيز سأل أبا بكر بن سليمان ابن أبي حثمة: لاي شيء كان أبو بكر يكتب من خليفة رسول الله عليه وكان عمر يكتب من خليفة أبي بكر، ومن أول من كتب عبد الله أمير المؤمنين؟ فقال:

حدثتني الشفاء – وكانت من المهاجرات الأول – أن عمر بن الخطاب كتب الى عامل العراق: ابعث الي برجلين جلدين نبيلين، أسألهما عن العراق وأهله، فبعث اليه عامل العراق بلبيد بن ربيعة، وعدي بن حاتم فلما قدما المدينة، أناخا راحلتيهما بفناء المسجد، ثم دخلا المسجد فاذا هما بعمرو بن العاص، فقالا له: استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين، فقال عمرو: أنتما أصبتما اسمه، نحن المؤمنين، فقال أميرنا، فوثب عمرو فدخل فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال عمر: وما بدا لك يا ابن العاص في هذا الاسم ربي يعلم لتخرجن عمر و وما بدا لك يا ابن العاص في هذا الاسم ربي يعلم لتخرجن عا قلت؟ فقال: ان لبيد بن ربيعة، وعدي بن حاتم، قدما فأناخا عمرو على أمير المؤمنين، فهما – والله – أصابا اسمك أنت الأمير ونحن المؤمنون؛ قال: فجرى الكتاب من يومئذ قال يعقوب: وكانت الشفاء جدة ابي بكر بن سليمان.

وفي الحديث في هذا الباب أيضا شهود الخيار والفضلاء السوق، ومعناه التجر فيه؛ وهكذا كان المهاجرون يعانون المتاجر؛ لانه لم يكن لهم حيطان ولا غلات يعتمرونها الا بعد حين، وكانت الانصار ينظرون في أموالهم ويعتمرونها، وفي هذا كله دليل على طلب الرزق والتعرض له والتحرف.

وفيه ان السوق يوم الجمعة لم يكن الناس يمنعونه، ومن تجر فيه الى وقت النداء، فإن ذلك مباح الى ذلك الوقت، لان الله تعالى إنما أمر بترك البيع وبطلان المتاجر بعد سماع النداء للسعي الى ذكر الله لا لغير ذلك.

قال ابن القاسم: قال مالك: لا أرى أن يمنع أحد الأسواق يوم الجمعة؛ لأنها كانت قائمة في زمن عمر بن الخطاب في ذلك الوقت،

قال: والذاهب الى السوق عثمان، قيل له: أيمنع الناس السوق قبل الأذان يوم الجمعة ؟ قال: لا.

وفيه دليل على ان من أوامر رسول الله عَلَيْهِ: ما يكون على غير الوجوب فرضا، وهذا معروف في القرآن والسنة في أوامر الله وأوامر رسوله – عليه الصلاة والسلام، وقد أكثر الناس في كتب الأصول من إيضاح ذلك، فكرهت ذكره ههنا.

ومن الدليل على أن أمر رسول الله على الغسل يوم الجمعة ليس بفرض واجب، أن عمر في هذا الحديث لم يأمر عثمان بالانصراف للغسل، ولا انصرف عثمان حين ذكره عمر بذلك ؛ ولو كان الغسل واجبا فرضا للجمعة، ما أجزأت الجمعة الابه، كما لا تجزيء الصلاة الابوضوء للمحدث، أو بالغسل للجنب، ولو كان كذلك ما جهله عمر ولا عثمان.

وفي هذا كله ما يوضح لك أن قول رسول الله ﷺ في حديث ابي سعيد الخدري، وحديث ابي هريرة غسل الجمعة واجب على كل محتلم كغسل الجنابة (١). وتفسيره أنه وجوب سنة واستحباب وفضيلة، وأن قوله كغسل الجنابة، أراد به الهيئة والحال والكيفية، فمن هذا الوجه، وقع التشبيه بغسل الجنابة لا من جهة الوجوب – فافهم.

حدثنا أحمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة، قال هدبة، قال حدثنا همام، عن قتادة، عن الحسن عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله عَلَيْةِ: من توضأ للجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۲۰). خ (۲/ ٤٥٤/ ۹۷۸). م (۲/ ۸۰۰/ ۶۵۸). د (۱/ ۳۶۲/ ۱۶۳). ن (۳/ ۲۰۰۰/ ۲۷۳۱). جه (۱/ ۶۵۳/ ۹۸۰۱).

أفضل (١). وقد ذكرنا شرح لفظ هذا الحديث عن أهل اللغة في باب صفوان بن سليم.

وقد أجمع المسلمون - قديما وحديثا - على أن غسل الجمعة ليس بفرض واجب، وفي ذلك ما يكفي ويغني عن الإكثار ولا يجوز على الأمة بأسرها جهل معنى السنة، ومعنى الكتاب وهذا مفهوم عند ذوي الالباب؛ الا ان العلماء مع إجماعهم على ان غسل الجمعة ليس بفرض واجب، اختلفوا فيه: هل هو سنة مسنونة للأمة، أم هو استحباب وفضل، أو كان لعلة فارتفعت وليس بسنة، فذهب مالك والثوري، وجماعة من أهل العلم، أن غسل الجمعة سنة مؤكدة لانها قد عمل بها رسول الله على والخلفاء بعده والمسلمون، فاستحبوها وندبوا اليها، وهذا سبيل السنن المذكورة.

فمن حجة من ذهب هذا المذهب، حديث ابن عمر عن النبي على أنه قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل (٢) - رواه سالم، ونافع، عن ابن عمر. وهذا الأمر عندهم على المندب - كما ذكرنا ومما يدل على أنه على الندب، حديث سمي، عن ابي صالح عن ابي هريرة، ان رسول الله على قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بدنة (٣).

وفي معنى حديث سمي في هذا الحديث حديث أوس بن أوس الثقفي، وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وآثار كثيرة تدل على فضله، وتندب اليه؛ ومثل حديث ابن عمر: من جاء منكم الجمعة،

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ $\Lambda$ -۱۱–۱۰–۱۲–۲۲). د (۱/۲۰۱/۲۵۱) . ت (۲/۳۲۹/۲۹۱) وقال : حدیث حسن. ن (۳/۰۱/۱۲۷۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في الباب قبله.

فليغتسل، حديث ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، ان رسول الله على النبر -: يا معشر الجمع - وهو على المنبر -: يا معشر المسلمين، ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب، فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك(۱). فقد أمرهم في هذا الحديث بالغسل، وأخذ الطيب والسواك، وليس واحد منهما واجبا فعله فرضا، وكل ذلك حسن معروف، مرغوب فيه، مندوب اليه، وقد اختلف عن مالك في هذا الحديث، وسنذكر ذلك في موضعه من كتابنا هذا - إن شاء الله.

ومثل ذلك من الآثار في غسل الجمعة، ما رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن سعيد بن ابي هلال، وبكير بن الأشج، عن ابي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري، عن ابيه، ان رسول الله عليه قال: الغسل يوم الجمعة على كل محتلم والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه (٢).

ذكره النسائي، وابو داود جميعا عن محمد بن سلمة المرادي، عن ابن وهب ومثله أيضا حديث بكير بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة عن النبي ﷺ أنه قال: على كل محتلم رواح الى

<sup>(</sup>۱) جه (۱/ ۱۰۹۸/۳٤۹) عن ابن عباس مرفوعا وقال البوصيري: هذا اسناد فيه صالح بن أبي الاخضر لينه الجمهور وباقي رجال الاسناد ثقات.

البيهقي (١/ ٢٩٩) من حديث أبي هريرة. وقال: « هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ عن مالك ورواه الجماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا». عبد الرزاق (٣/ ١/١٩٧) عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. واخرجه من حديث البراء بن عازب: حم (١٠٨/٢).

<sup>(</sup>Y) , (Y/1/0/V(73A). c(1/03Y/33T). c(T/Y-1/3VT1).

الجمعة، وعلى من راح الى الجمعة الغسل، ذكره ابو داود (١)، ومثله أيضا، ما رواه مفضل بن فضالة، عن يحيى بن أيوب، عن خالد بن يزيد، عن عبد الله بن مسرور، عن ابي سلمة عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: على من راح الى الجمعة الغسل كما يغتسل من الجنابة (٢).

حدثنا ابو الأحوص، قال حدثنا فضالة بن مفضل بن فضالة، قال: حدثنا ابو الأحوص، قال حدثنا ابي الزبير، عن جابر، عن النبي عليه فذكر وحديث ابي الزبير، عن جابر، عن النبي عليه فذكر نحو ذلك أيضا؛ حدثناه محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد ابن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا بشر، قال حدثنا داود - وهو ابن ابي هند - عن ابي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله عليه على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة (٣).

فهذه الآثار كلها تدل على وجوب سنة، لما قدمنا من دليل حديث عمر، وعثمان المذكور في هذا الباب ؛ ودليل الاجماع، وغير ذلك مما ذكرنا، وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: سألت عطاء فقلت له: الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: نعم، ومن تركه فليس بآثم، وذهبت

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۲٤٤/ ۳٤۲). ن(۳/ ۹۹/ ۱۳۷۰). وصححه ابن خزیمة (۳/ ۱۱۰/ ۱۷۲۱). وابن حبان (الاحسان: ۲۲/۶/ ۱۲۲).

<sup>(</sup>۲) خ (۲/ ۱۹۹۱/۳۰). م (۲/ ۱۸۰/ ۱۹۸۷). د (۱/ ۲۰۰۰/۲۰۳).

<sup>(</sup>٣) ن (٣/ ١٠٤/ ١٢٧٧). حم (٣/ ٤٠٥). حب: الاحسان(١٢١٩/٢١). من طريق أبي المنتف الزبير عن جابر مرفوعا، وابو الزبير مدلس وقد عنعنه. واخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٩٦١/١٩٦٥). من طريق عمر بن العزيز عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة: اخرجه: خ (٢/ ١٩٨٥/٨٩٨ ١٩٨٨). م (7/ ٥٨٤/٨٩٨ ١٩٨٨).

طائفة من أهل العلم الى أن الخسل يوم الجمعة ليس بواجب وجوب سنة، وليس بسنة، وان الطيب يغني عنه، وأن الأمر به إنما كان لعلة قد زالت. واحتجوا بأن ابن عمر روى هذا الحديث في الأمر بغسل الجمعة وفسره بهذا التفسير.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن غالب التمتام، قال حدثنا اسحاق بن عبد الواحد الموصلي – بالموصل، قال حدثنا يحيى بن سليم، عن اسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان الناس يغدون في أعمالهم، فاذا كانت الجمعة جاءوا – وعليهم ثياب رديئة، وألوانها متغيرة، قال: فشكوا ذلك الى رسول الله عليه فقال: من جاء منكم الى الجمعة، فليغتسل، وليتخذ ثوبين سوى ثوبى مهنته (۱).

وذكر مالك عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يروح الى الجمعة الا ادهن وتطيب الا أن يكون حراما -ولم يذكر الغسل. وهذه عائشة رضي الله عنها، روت في ذلك ما ذكرنا عنها وروي عنها أيضا أنها قالت: يغتسل من أربع: من الجنابة، والجمعة والحجامة، وغسل الميت وهو حديث ليس بالقوي(٢)، وكانت تذهب في غسل الجمعة الى أنه ليس بواجب، وتذكر في العلة ما ذكر ابن عمر ؛ اخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابو داود، قال: حدثنا

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۳-۹-۱۱-۲۱.). خ (۸۷۷/٤٥٣/۲). م (۲/۵۷۹/۱۱]و[۲]). ت (۲/ ۳٦٤/۲۹۲). ن (۳/۳۱/۱۰۳/۱). جه (۱/۳٤٦/۱۱) كلهم من حديث ابن عمر مختصرا.

<sup>(</sup>۲) حم (۱/۲۵۲). د (۲/۸۲۱۸)و(۳۲/۵۱۱/۳۱). ك (۱/۱۲۲) قال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

البيه قي في السنن (١/ ٢٩٩) وانظر كـــلامـــه في هذا الحـــديث وتـعــقب ابن =

مسدد، قال حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: كان الناس مهان أنفسهم، فيروحون الى الجمعة بهيئتهم قيل لهم: لو اغتسلتم(١).

وذكر الشافعي وعبد الرزاق عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قالت: إنما كان الناس عمال أنفسهم، وكانوا يروحون بهيئتهم فقيل لهم: لو اغتسلتم.

وحدثنا احمد بن قاسم، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة، قال: حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة مثله سواء.

وحدثنا محمد بن ابراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا احمد بن شعيب، قال أخبرنا محمود بن خالد، عن الوليد، قال حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر، أنه سمع القاسم بن محمد ابن ابي بكر، أنهم ذكروا غسل يوم الجمعة عند عائشة: فقالت: إنما كان الناس يسكنون العالية، فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فاذا أصابهم الروح، سطعت أرواحهم فتأذى بهم الناس، فذكر ذلك لرسول الله وقال: أولا يغتسلون ؟(٢).

<sup>=</sup> التركماني له. قال المجد ابن تيمية في المنتقى: (٢٣٨/١).: رواه احمد والدارقطني وابو داود ولفظه: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الاسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني مصعب بن شيبة ليس بالقوي ولا بالحافظ. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١٣٧/١). رواه احمد وابو داود والبيهقي، وفي اسناده مصعب بن شيبة، وفيه مقال، وضعفه أبو زرعة واحمد والبخاري، وصححه ابن خزيمة.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۹۱۱ ۲۱ ۲۱ ۲۱ ۹۱ ۲۱ ۱۸ ۱۸ ۱۸ د (۱/ ۲۰۲ ۲۰۳).

<sup>(</sup>۲) خ(۲/٤۸۹/۲۰۶) بلفظ «لو انکم تطهرتهم لیومکم هذا».ن(۳/۱۰۶/۱۰۷۸) ابن خزیمة في صحیحه (۲/۷۲۷/۱۷۷۶).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبد الله بن روح المدائني، أخبرنا شبابة بن سوار، قال: حدثنا ابو زيد، قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة، انه ذكر عندها غسل يوم الجمعة، فقالت: سبحان الله، إنما كان الناس يسكنون العالية – فذكر مثله.

وجاء عن ابن عباس في ذلك كالذي جاء عن ابن عمر وعائشة: أخبرني عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن ابي عمرو، وعن عكرمة، أن ناسا من أهل العراق، جاءوا فقالوا: يا ابن عباس: الغسل يوم الجمعة واجب؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل، فليس عليه بواجب، وسأخبرك كيف كان بدء الغسل، كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا، يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا، متقارب السقف، إنما هو عريش فخرج رسول الله عليه في يوم حار بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله عليه تلك الربح، قال: أيها الناس اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، ثم جاء الله بالخير، ولبسوا غير الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان الصوف، وكفوا العمل، ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق(۱).

وحدثنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعيد، قال حدثنا خالد بن أحمد بن عمرو، قال حدثنا خالد بن

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۲۵۰/۲۰۰). وصححه ابن خزيمة (۳/ ۱۲۷/ ۱۷۵۵). وذكـره الهيشـمي في المجمع (۲) د (۱/ ۲۵۰/ ۳۵). وقال: (قلت في الصحيح بعضه-رواه احمد ورجاله رجال الصحيح).

مخلد، قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن ابي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب، ومن اغتسل فهو خير وأطهر، ثم قال: كان الناس على عهد رسول الله على السيحد ضيقا متقارب السقف، فخرج رسول الله على يوم صائف، شديد الحر، ومنبره صغير، إنما هو ثلاث درجات، فخطب الناس، فعرق الناس في الصوف، فصار يؤذي بعضهم بعضا، حتى بلغت أرواحهم رسول الله على وهو على المنبر فقال: يا أيها الناس اذا كان هذا اليوم، فاغتسلوا وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه.

وأبو سعيد الخدري روى وجوب غسل الجمعة، وقد روينا عنه ما يدل على أنه ليس بواجب، ذكر عبد الرزاق عن عمر بن راشد، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة قال: سمعت أبا سعيد يقول: ثلاث هن على كل مسلم في يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ويمس طيبا - إن وجد(١). ومعلوم أن الطيب والسواك ليسا بواجبين، فكذلك الغسل.

وروينا عنه - مرفوعا أيضا- ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابراهيم بن عبد الرحمن، قال حدثنا صالح بن مالك، قال حدثنا الربيع بن بدر، عن الجريري عن ابي نضرة، عن ابي سعيد، قال قال رسول الله عليه من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (٢)، وهذا الحديث

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق في المصنف (۳/ ۲۰۰/ ۵۳۱۸) بهذا اللـفظ. واخرجه بلفظ آخر: عن رجل من الانصار عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. احمد (۳۲۳/۵)و(٤/ ٣٤) وقال الهيثمي في المجمع (۲/ ۱۷۰). ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>۲) اخرجه من حديث أبي سعيد: البزار في مسنده (مختصر زوائد البزار: ۱/ ۲۹۰) البيه قي (۲۹٦/۱) كالاهما من طريق اسيد بن زيسد.

ذكره عبد الرزاق، عن الشوري، عن رجل، عن ابي نضرة، عن جابر عن النبي على مثله (۱). وقد روى يزيد بن أبان الرقاشي، عن أنس عن النبي على مثله (۲). ورواه قتادة عن الحسن، عن سمرة عن النبي وحديث الحسن عن سمرة – وان كان الحسن لم يسمع من سمرة فيما يقولون – الاحديث العقيقة أحسنها اسنادا، وقد نقل أنه سمع من سمرة غير حديث العقيقة، والى هذا ذهب البخاري، وقوله سمع من سمرة غير حديث العقيقة، والى هذا ذهب البخاري، وقوله وقبه وأنه فضيلة وسنة مستحبة، وكان الشافعي يقول: انه سنة، ويحتج بحديث سمرة ومن تابعه عن النبي الشافعي يقول: انه سنة، ويحتج بحديث سمرة ومن تابعه عن النبي

وعزاه أيضا الحافظ في التخليص (٢/ ٦٧) لمسند عبد بن حميد ومصنف إسحاق بن راهويه وقال في حديث استحاق «اسناد فيه ضعيف» وقال البزار: لا نعلمه عن أبي ستعيد الا من هذا الوجه، واسيد، كوفي شديد التشيع احتمال حديثه اهل العلم. وذكر الهيشمي هذا الحديث في المجمع (١٧٨/٢) وقال «رواه البزار وفيه اسيد بن زيد وهو كذاب».

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق في المصنف (٩/ ٥٣١٣/١٩٩) بسند مبهم. البزار في مسنده (مختصر زوائد البزار: ١/ ٤٣٩/٢٩٠) وعلقه البيهقي (٢٩٦/١). وقال الحافظ في المتلخيص الحبير (٢/ ٢٧): «ورواه العقيلي من طريق قتادة عن الحسن عن جابر - شم قال: ورواه البيهقي باسناد فيه نظر من حديث ابن عباس، وباسناد فيه انقطاع من حديث جابر». وقال البزار: لانعلمه عن جابر الا من حديث قيس عن الاعمش. وذكره الهيثمي في المجمع (١٧٨/٢) وقال ر واه البزار وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري وضعفه جماعة.

<sup>(</sup>٢) جـه (١٠٩١/٣٤٧/١) من طريق يزيد الرقاشي عن انس. واورده الهيشمي في المجمع (٢) جـه (١٧٩/٣٤٧) وقال (رواه البزار وفيه يزيد الرقاشي وفيه كلام». وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: اسناده ضعيف لضعف يزيد بن ابان الرقاشي. وقد تقدم في هذا الباب حديث قتادة عن الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة الاحديث العقيقة، ونقل ذلك الحافظ في التلخيص (٢/٦٧) وقال: «وهوقول البزار وغيره، وقيل لم يسمع منه شيئا اصلا وانما يحدث من كتابه». ثم نقل عن الدارقطني في العلل قوله «والصواب رواية يزيد بن زريع وغيره عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة» ثم قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة». لا يضر لضعف من وهم فيه والصواب كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة».

غير تفسير وجوبه، وبقول عائشة وما أشبهه. ومن أثبت حديث في سقوط غسل الجمعة، وهو حديث لم يختلفوا في صحة اسناده: ما حدثناه عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابو داود حدثنا مسدد، حدثنا ابو معاوية، عن الأعمش، عن ابي صالح، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله عليه الله عليه عن الجمعة واستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة وزيادة ثلاث أيام، ومن مس الحصا، فقد لغا(١).

وذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن ابراهيم قال: ما كانوا يرون غسلا واجبا الا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل الجمعة. قال عبد الرزاق، وأخبرنا الثوري، عن سعد بن ابراهيم، عن عمر بن عبد العزيز، عن رجل من أصحاب محمد على قال: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما: يوم الجمعة، وأن يستن، وأن يصيب من طيب أهله(٢). قال عبد الرزاق وهو أحب القولين الى سفيان، يقول هو واجب - يعني وجوب سنة. وذكر عبد الرزاق، عن ابن عيينة عن مسعر، عن وبرة، عن همام بن الحارث، عن ابن مسعود، ان الغسل يوم الجمعة سنة، وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب، وبالله التوفيق وهو المستعان.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٩٦/ ٥٢) عن رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: « حق على كل مسلم أن يغتسل كل سبعة أيام وأن يمس طيبا إن وجده. »

#### باب منه

[7] مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله على قال: اذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل(١).

هكذا قال: اذا جاء أحدكم، وتابعه جماعة؛ ومنهم من يقول: اذا راح أحدكم الى الجمعة، والمعنى واحد.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، وأحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحبرنا محمد عبد الله بن زكريا؛ قالوا: حدثنا احمد بن شعيب، قال اخبرنا محمد ابن عقيل، حدثنا حفص بن ابراهيم بن طهمان، عن ايوب ومنصور، ومالك عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه الله المحمة، فليغتسل.

وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد، حدثنا السحاق بن ابراهيم، حدثنا هارون بن سعيد بن الهيثم، حدثنا خالد ابن نزار، عن ابراهيم بن طهمان، عن مالك ومنصور، ومحمد بن عبد الله، وأيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه قال: من أتى الجمعة فليغتسل.

وحدثنا خلف بن قاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر، وحسن بن رشيق، والعباس بن مطروح الأزدي، قالوا: حدثنا محمد بن أحمد ابن جعفر الكوفي، حدثنا احمد بن صالح، حدثنا مطرف واسماعيل، قال وقرأت على عبد الله بن نافع، قالوا: حدثنا مالك، عن نافع،

<sup>(</sup>١) انظر الباب الذي قبله.

عن ابن عمر، ان رسول الله ﷺ قال: اذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل.

روى هذا الحديث عن نافع جماعة، ورواه ايضا سالم عن ابن عمر من حديث ابن شهاب، عن سالم، من حديث ابن شهاب، عن النبي عليه أله . وقد رواه بكير بن ا الأشج، عن نافع، عن ابن عمر عن حفصة، عن النبي عليه السلام.

حدثنا خلف بن القاسم بن سهل الحافظ، قال حدثنا الحسين بن جعفر الزيات، قال حدثنا يوسف بن يزيد، قال حدثنا اسماعيل بن مسلمة بن قعنب، قال حدثنا حماد بن زيد، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه الله عليه الله عمر، قال: قال رسول الله عليه الله المسلمة بن عمر، قال: قال رسول الله المسلمة بن قال بن عمر، قال: قال رسول الله المسلمة بن قال بن عمر، قال: قال رسول الله المسلمة بن قال بن عمر، قال: قال رسول الله الله بن إلى الل

وممن روى هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر عن النبي عَلَيْهِ - مالك، وأيوب، وعبيد الله، وابن جريج وعبيد العزيز بن ابي رواد، ومنصور بن المعتمر، والليث بن سعيد، ومالك بن مغول، والضحاك ابن عثمان، وليث بن ابي سليم وحجاج ابن أرطاة، وأشعث، كلهم عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عَلَيْهِ قال: من جاء منكم الجمعة، فليغتسل.

ورواه معمر والأوزاعي، وابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه عن النبي ﷺ قال: اذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل.

ورواه الزبيدي عن الزهري، عن سالم أنه أخبره عن ابيه عن عمر ابن الخطاب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول من جاء منكم الجمعة، فليغتسل. وروى يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، أن عمر بن الخطاب بينما هو يخطب يـوم الجمعة اذ جاء رجل

فجلس ؛ فقال عمر لم تحتبسون عن الجمعة ؟ فقال الرجل يا أمير المؤمنين، ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت ثم أقبلت، فقال عمر: الوضوء أيضا؟ ألم تسمع أن رسول الله عليه قال: اذا راح أحدكم الى الجمعة، فليغتسل (١).

وروى معمر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر ان عمر ابن الجن الجن الخطاب، بينما هو قائم يوم الجمعة يخطب - فذكر مثل هذا سواء، قال في آخره والوضوء أيضا؟ وقد علمت ان رسول الله كان يأمر بالغسل، وقد رواه جماعة عن ابن شهاب كذلك مسندا.

واختلف فيه عن مالك، فرواه عنه جمهور أصحابه عن ابن شهاب، عن سالم، ان عمر - مرسلا. ورواه بعضهم عنه، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر، ان عمر - متصلا. وقد ذكرنا ذلك كله في باب ابن شهاب عن سالم من كتابنا هذا. وذكرنا كثيرا من أسانيد هذه الآثار هناك.

واستوعبنا القول في وجوب غسل الجمعة وسقوطه، ومن رأه سنة، وكيف الوجه فيه بما للعلماء في ذلك من المذاهب هنالك، أيضا فلا وجه لاعادة شيء من ذلك ههنا.

وأما حديث ابن عمر عن حفصة في هذا الباب، فحدثناه عبد الله ابن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود ؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد ابن الهيثم ابو الأحوص، قالوا جميعا حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرملي، قال: حدثنا المفضل بن فضالة، عن عياش بن عباس، عن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب قبله.

بكير بن عبد الله بن الأشج، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، عن النبي ﷺ قال: على كل محتلم الرواح الى الجمعة، وعلى من راح الى الجمعة الغسل(١).

قال ابو عمر: هذا الحديث يدل على أن الغسل إنما يجب عند الرواح، وكذلك قوله عليه السلام من جاء منكم الجمعة فليغتسل، واذا جاء احدكم فليغتسل، وهذا اللفظ انما يوجب الغسل عند الرواح على ظاهره والله أعلم.

وهذا موضع اختلف العلماء فيه فذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد - على اختلاف عنه الى أن الغسل لا يكون للجمعة الا عند الرواح اليها متصلا بالرواح، وقد روي عن الأوزاعي أنه يجزئه أن يغتسل قبل الفجر للجنابة والجمعة، وذهب الشافعي وابو حنيفة والثوري الى أن من اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسلها، وهو قول الحسن البصري، وابراهيم النخعى ؛ وبه قال احمد، واسحاق وابو ثور والطبري، وهو قول عبـد الله بن وهب صاحب مالك، وقال ابو يوسف اذا اغتسل بعد الفجر ثم أحدث فتوضأ ثم شهد الجمعة، لم يكن كمن شهد الجمعة على غسل، قال ابو يوسف ان كان الغسل ليوم فاغتسل بعد الفجر ثم أحدث فصلى الجمعة بوضوء فغسله تام، وان كان الغسل للصلاة، فإنما شهد الجمعة على وضوء، وقال مالك: من اغتسل عند الرواح ثم احدث فتوضأ وشهد الجمعة أجزأه غسله، وان اغتسل أول النهار ويريد به الجمعة، لم يجزه من غسل الجمعة، وقال الشوري اذا اغتسل يوم الجمعة من جنابة أو غيرها، أجزأه من غسل الجمعة فهذا يدل على أن الغسل عنده لليوم لا للرواح الى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب قبله.

الجمعة ؛ وقال الأوزاعي الغسل هو الرواح الى الجمعة، فان اغتسل لغيره بعد الفجر لم يجزه من الجمعة، وقال الشافعي الغسل للجمعة سنة، فمن اغتسل بعد الفجر للجنابة ولها أجزأه، وإن غسل لها دون الجنابة وهو جنب لم يجزه؛ وقال عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون اذا اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل، فهذا يشبه مذهب مالك، ويشبه مذهب الثورى.

فأما قوله في هذا الحديث وغيره غسل يوم الجمعة واجب، فقد مضى القول في سقوط وجوبه من جهة الأثر والنظر بالدلائل الواضحة في باب ابن شهاب، عن سالم من كتابنا هذا، والأصل أن لا فرض الا بيقين ؛ وأما من ذهب الى ان الغسل لليوم فليس بشىء، لإجماعهم على أنه لو اغتسل بعد الجمعة في باقي اليوم لم يكن مغتسلا، وأنه غير مصيب في فعله، فدل هذا على أن الغسل للرواح الى الصلاة ؛ واذا حملت الآثار على هذا صحت ولم تتعارض، فهذا أولى ما في هذا الباب؛ وقال ابو بكر الأثرم سئل احمد بن حنبل عن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب قبله.

الذي يغتسل سحر الجمعة ثم يحدث، أيغتسل أم يجزئه الوضوء؟ فقال يجزئه ولا يعيد الغسل ؛ ثم قال ما سمعت في هذا حديثا أعلى من حديث ابن أبزى ؛ قال ابو بكر حدثناه ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عبدة بن ابي لبابة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن ابيه، أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل فيتوضأ ولا يعيد غسلا.

وأجمع العلماء على أن غسل الجمعة ليس بواجب، الا طائفة من أهل الظاهر قالوا بوجوبه، وشددوا في ذلك، وأما سائر العلماء والفقهاء فإنما هم فيه على قولين: أحدهما أنه سنة، والآخر أنه مستحب، وأن الأمر به كان لعلة فسقط، والطيب يجزيء عنه، وقد بينا هذه المعانى من اقوالهم فيما سلف من كتابنا هذا عند ذكر حديث ابن شهاب، عن سالم، واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة وهو جنب ولم يذكر جنابته. فـذهبت طائفـة من أهل العلم الى أن ذلك يجزيء من غسل الجنابة وان لم ينو الجنابة - وكان ناسيا لها؛ وممن ذهب الى هـذا، ابن كنانـة واشـهب، وابن وهب، ومطرف، وابن نافع، وهؤلاء من جلة أصحاب مالك وبه قال ابو ابراهيم المزنى صاحب الشافعي، واليه ذهب ؛ وقالت طائفة أخرى من أهل العلم إن ذلك لا يجزئه حتى ينوي غسل الجنابة ويكون ذاكرا لجنابته، قاصدا الى الغسل منها ؛ وممن ذهب الى هذا ابن القاسم، وحكاه ابن عبد الحكم عن مالك، وهو قول الشافعي، وأكثر أصحابه، واليه ذهب داود بن على؛ ولم يختلف قول مالك وأصحابه ان من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة معها، أنه غير مغتسل للجمعة، ولا يجزئه من غسل الجمعة الا شيء روي عن اشهب بن عبد العزيز أنه قال يجزيه غسل الجنابة من غسل الجمعة، ذكره محمد بن عبد الله ابن

عبد الحكم، عن أشهب وكذلك ذكر البرقي عن أشهب، وقال عبد العزيز بن ابي سلمة، والشوري والشافعي، والليث بن سعد، والطبري: المغتسل للجنابة يوم الجمعة يجزئه من غسل الجمعة، ومن الجنابة جميعا - اذا نوى غسل الجنابة وإن لم ينو الجمعة.

وأجمعوا ان من اغتسل ينوي الغسل للجنابة وللجمعة جميعا في وقت الرواح، ان ذلك يجزئه منهما جميعا، وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة، ولا يضره اشتراك النية في ذلك، الا قوما من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا الغسل، اذا اشترك فيه الفرض والنفل ؛ وقد روي مثل هذا في رواية شذت عن مالك، وللحجة عليهم موضع غير هذا، قال ابو بكر الأثرم قلت لأحمد بن حنبل: رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوي به غسل الجمعة، فقال أرجو أن يجزئه منهما جميعا، فقلت له يروى عن مالك أنه قال لايجزئه عند واحد منهما، فأنكره ؛ قال ابو بكر: حدثنا احمد بن ابي شعيب، قال حدثنا موسى – وهو ابن أعين – عن ليث، عن نافع، عن ابن عمر، انه كان يغتسل للجمعة والجنابة غسلا واحدا.

#### باب منه

[۷] مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، أن رسول الله على قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم(١).

هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جماعة رواته - فيما علمت، ولم يختلفوا في إسناده هذا ؛ ورواه بكر بن الشرود الصنعاني، عن مالك ابن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري، عن ابيه، عن النبي وهذا خطأ في الاسناد، وبكر بن الشرود سيء الحفظ، ضعيف الحديث، عنده مناكير؛ وقد تقدم القول مستوعبا في غسل الجمعة، وما في ذلك من الآثار، والمعاني للسلف من العلماء والخلف منهم - في باب ابن شهاب عن سالم من هذا الكتاب، فلا وجه لاعادته ههنا.

وأما قوله في هذا الحديث: واجب، فظاهره الوجوب الذي هو الفرض - وليس كذلك ؛ لآثار وردت تخرج هذا اللفظ عن ظاهره الى معنى السنة والفضل، وقد ذكرناها في باب ابن شهاب عن سالم عند قول عمر لعثمان: الوضوء أيضا(٢) - وقد علمت أن رسول الله عَيْنِيْ كان يأمر بالغسل.

وقد يحتمل أن يكون قوله في هذا الحديث واجب، أي وجوب السنة، أو واجب في الاخلاق الجميلة؛ كما تقول العرب: وجب حقك - وليس على أن ذلك واجب فرضا.

<sup>(</sup>١) و (٢) تقدم تخريجهما في الباب قبله.

ومن الدليل علي ما قلناه في معنى هذا الحديث، وما تأولنا فيه وهو مع ذلك قول أكثر العلماء، واليه ذهب أئمة الفتوى في أمصار المسلمين ؛ - ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق، قال حدثنا عبد الله بن رجاء، قال اخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله علي قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل(۱). فكيف يجوزمع هذا الحديث ومثله ان يحمل قوله على خلس يوم الجمعة واجب على كل محتلم - على ظاهره، هذا ما لا سبيل اليه.

ومما يدل على ما قلنا، ان أبا سعيد الخدري روى هذا الحديث الذي ظاهره وجوب غسل الجمعة، وكان يفتي بخلاف ذلك ؛ وذلك دليل على أنه فهم من معنى الحديث ومخرجه وفحواه، أنه ليس على ظاهره، وأن المعنى فيه ما تأولنا – وبالله توفيقنا.

وذكر عبد الرزاق، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، قال: سمعت ابا سعيد الخدري يقول: ثلاث هن على كل مسلم - يوم الجمعة: الغسل، والسواك، ومس الطيب - إن وجده (٢).

قال ابو عمر: معلوم ان الطيب والسواك ليسا بواجبين يـوم الجمعة ولا غيـره، فكذلك الغسل ؛ وقد روي عن ابي سـعيد الخـدري، ما يدلك على أنه حـمله على خلاف ظاهر حـديثه الذي رواه مالك في هذا الباب.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال

<sup>(</sup>١) و (٢) تقدم تخريجه في الباب قبله.

حدثنا ابراهيم بن عبد الرحيم، قال حدثنا صالح بن مالك، قال حدثنا الربيع بن بدر، عن الجريري، عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَلَيْلَةً : من أتى الجمعة فتوضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل(١). وهذا أوضح شيء في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة، وفيه دليل على أن حديث صفوان بن سليم ليس على ظاهره، والاصل في الفرائض - ان لا تجب الا بيقين، ولا يقين في ايجاب غسل الجمعة - مع ما وصفنا.

حدثنا عبد الرحمن بن مروان - قال حدثنا ابو محمد الحسن بن يحيى - قاضي القلزم، قال: حدثنا عبد الله بن علي بن الجارود، قال حدثنا عبد الله بن مهدي، عن حدثنا عبد الله بن هاشم، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال: قال رسول الله عليه الله عن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل (٢).

قال ابو عمر: نعمت في هذا الحديث وما كان في معناه لا تكتب الا بالتاء، ولا يوقف عليها إلا بالتاء، وهي مجزومة في الوصل والوقوف، الا أن تتصل بساكن بعدها فتكسر، وسئل ابو حاتم: من أين دخل التأنيث في نعمت ؟ فقال: أرادوا نعمت الفعلة، أو نعمت الخصلة ؛ قال: ولا يقول عربي: نعمة - بالهاء، قال ابو حاتم: قلت للأصمعي في الحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل، فالغسل أفضل - ما قولهم فيها ؟ قال: أظنه يريد: فبالسنة آخذ، أضمر ذلك - إن شاء الله.

أخبرنا احمد بن سعيد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي دليم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو الطاهر احمد بن

<sup>(</sup>١) و(٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

عمرو بن السرح، قال حدثنا انس بن عياض، عن يحيى بن سعيد قال: سألت عمرة عن غسل الجمعة، فذكرت أنها سمعت عائشة تقول: كان الناس عمال أنفسهم يروحون بهيئة، فقيل: لو اغتسلتم(١).

حدثنا احمد بن سعيد، قال حدثنا ابن ابي دليم، قال حدثنا ابن وضاح. قال حدثنا زيد بن البشر، قال حدثنا ابن وهب، أن مالكا سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ قال: سنة ومعروف. قيل له: إن في الحديث واجب، قال: ليس كل ما جاء في الحديث يكون كذلك.

وحدثنا احمد بن سعيد بن بشر، قال حدثنا ابن ابي دليم، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا اشهب، عن مالك أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو ؟ فقال: هو حسن وليس بواجب.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، واحمد بن سعيد، قالوا حدثنا ابن ابي دليم، قال: حدثنا ابن وضاح قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، قال حدثنا ضمرة بن ربيعة، عن عثمان بن عطاء عن ابيه، قال: من لم يستطع ان يغتسل يوم الجمعة، فليمس طيبا.

قال ابن وضاح وحدثنا دحيم، قال حدثنا الوليد بن مسلم، عن موسى بن صهيب، قال: كانوا يقولون: الطيب يجزيء من الغسل يوم الجمعة، قال ابن وضاح: وحدثنا هشام بن خالد، قال حدثنا بقية، عن يونس بن راشد، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، قال: الطيب يجزىء من الغسل يوم الجمعة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب قبله.

قال ابو عمر: قد مضى في باب ابن شهاب عن سالم من الحجة في سقوط وجوب غسل يوم الجمعة من جهة الأثر والنظر ما فيه كفاية، وذكرنا هنالك ما استقر عليه القول في غسل الجمعة، وما اختاره جمهور العلماء فيه ؛ والذي عليه أكثر الفقهاء أنه سنة دون فريضة، وهو الصواب – وبالله التوفيق.

### باب منه

[٨] مالك عن ابن شهاب، عن ابن السباق ان رسول الله ﷺ قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضيره ان يمس منه وعليكم بالسواك(١).

هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ عن مالك عن ابن شهاب عن ابن السباق مرسلا، كما يروى، ولا أعلم فيه بين رواة الموطأ اختلافا.

ورواه حجاج بن سليمان الرعيني، عن مالك، عن الزهري عن ابي سلمة وحميد ابني عبد الرحمن بن عوف، وعن أحدهما عن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال في يوم الجمعة: جعله الله عيدا، فاغتسلوا وعليكم بالسواك.

رواه عن حجاج هذا، وهو حجاج بن سليمان بن أفلح الرعيني أبا الأزهر جماعة هكذا، ولا يصح فيه عن مالك الا في الموطأ.

وقد رواه يزيد بن سعيد الصباح، عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري، عن ابيه، عن ابي هريرة ولم يتابعه احد من الرواة على ذلك ويزيد بن سعيد هذا من أهل الاسكندرية ضعيف.

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٣٥/ ١٦ - ٥). البيهقي (٣/ ٢٤٣) وقال:

د هذا هو الصحيح مرسل وقد روي موصولا ولايصح وصله. ٢

وأخرجه ابن ماجه موصـولا من حديث ابن عباس (١/ ٩٨/٣٤٩). قال في الزوائد: في إسناده صالح بن أبي الاخضر لينه الجمهور وباقي رجاله ثقات.

حدثنا خلف بن المقاسم الحافظ قال: حدثنا ابو طالب محمد بن زكريا، عن يحيى بن أعين المقدسي بها، قال: حدثنا الحسن بن أحمد ابن سليمان ابو علي البصري، قال حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي قال: حضرت مالكا سنة اثنتين وسبعين ومائة، وهو يسأل عن غسل الجمعة قال: حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك.

قال أبو عمر: لم يتابعه احد على الاسنادين جميعا في هذين الحديثين، ومما أجاز لنا ابو جعفر احمد بن رحمون الإفريقي، وحدثنا به عنه أيضا ابو العباس احمد بن سهل بن المبارك البصري، قال: حدثنا احمد بن خالد بن ميسرة، واحمد بن قراد الجهيني، قالا: حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي، قال حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن ابيه من ابي هريرة ان رسول الله عليه قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين ان هذا اليوم جعله الله عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك(۱).

وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا ابو بكر احمد بن صالح بن عمر المقري بالرملة أنبأنا عبد الله بن سليمان وحدثنا خلف حدثنا احمد بن الحسن بن اسحاق الرازي حدثنا ابو رفاعة، عمارة بن وثيمة بن موسى، وابو على الحسن بن أحمد بن سليمان، قالوا:

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۲۴ / ۲۶۳) و (۲۹۹/۱) من طريق يزيد بن سعيد الاسكندراني عن مالك. وقال: هكذا رواه مسلم عن هذا الشيخ عن مالك ورواه الجماعة عن مالك عن الزهري عن ابن السباق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا.

حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي الاسكندراني، قال: سمعت مالك بن أنس قال: حدثني سعيد بن ابي سعيد، عن ابي هريرة.

وقال الحسن بن أحمد عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة، قال رسول الله عَلَيْهُ في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك.

وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد، ولا يصح شيء من روايته في هذا الباب.

وقد اختلف في هذا الحديث أصحاب ابن شهاب ايضا، فرواه مالك كما رأيت في هذا، ورواه ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب، قال: اخبرني أنس أن النبي عليه قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك.

حدثني خلف بن قاسم أنبأنا احمد بن الحسن بن اسحاق أنبأنا يحيى بن عثمان بن صالح أنبأنا أبي أنبأنا ابن لهيعة، حدثني عقيل أن ابن شهاب، أخبره عن أنس أن رسول الله على قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين ان هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين ومن كان عنده طيب فلا يضيره ان يمس منه، وعليكم بالسواك.

ورواه معمر عن الزهري، قال: اخبرني من لا أتهم من أصحاب محمد عليه السلام انهم سمعوا رسول الله عليه في جمعة من الجمع وهو على المنبريقول: يا معشر المسلمين ان هذا اليوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا فيه بالماء ومن كان عنده طيب فلا يضيره ان يمس منه، وعليكم بالسواك(١).

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٣/ ١٩٧/٣) عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وقد تقدمت شواهده.

و في هذا الحديث من الفقه الأمر بغسل الجمعة وقد مضى القول فيه من باب ابن شهاب عن سالم فأغني عن إعادته ههنا، وفيه الغسل للعيدين، لقوله ان هذا يوم جعله الله عيدا، فاغتسلوا، وفيه أخذ الطيب في يوم الجمعة، وأخذه مندوب اليه حسن مرغوب فيه، كان رسول الله عليه يعرف برائحة الطيب اذا مشى (١).

وقال ﷺ: لا تردوا الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل(٢).

وفيه الحث على السواك، والآثار في السواك كثيرة، وقد مضى القول في سواك القوم، فيما مضى من كتابنا انه كان الأراك والبشام.

قال ابو عمر: وكل ماجلا الاسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء فجائز الاستنان به، وهذا القول يحمله أهل العلم أنه كان من رسول الله عليه وهو يخطب في الجمعة واذا كان كذلك كان فيه دليل على ان للخطيب ان يأتي في خطبته بكل ما يحتاج اليه الناس من فصول الأعياد وغيرها، تعليما لهم وتنبيها على ما يصلحهم في دينهم.

<sup>(</sup>۱) اخرجه الدارمي (۱/ ۳۲)، ابن سعد في الطبقات (۱/ ۳۹۹) من طريق الاعمش عن ابراهيم. وابراهيم هو ابن يزيد النخعي تابعي صغير، وعامة رواياته عن التابعين فالحديث اذن مرسل او معضل. واخرج الحديث موصولا من حديث انس وبلفظ مقارب: ابن سعد في الطبقات: (۱/ ۳۹۸-۳۹۹) وفي سنده يزيد الرقاشي ضعيف وابو بشر صاحب البصري. والطبراني في الاوسط: (۳/ ۳۲۱/ ۲۷۷۲) وفي سنده عمر بن سعيد الابح. وذكر الهيثمي الحديث في الاوسط: (۱/ ۲۸۷۲) وقال: رواه أبو يعلى والبزار، والطبراني في الاوسط ثم ساق لفظ الطبراني ثم قال: ورجال أبي يعلى وثقوا. واخرجه بسند ضعيف من حديث جابر: الدارمي (۱/ ۳۲).

وفيه دليل على أن من حلف ان يوم الجمعة يوم عيد لم يحنث، وكذلك إن قال والله لأعطينك كذا، ولأفعلن كذا يوم عيد، ولم ينو يوم الفطر، ولا الأضحى ، وأيام التشريق، ولا نوى شيئا أنه يبر بأن يفعل ذلك يوم الجمعة والله أعلم.

أخبرنا قاسم بن محمد قال حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا احمد ابن عمرو، قال: حدثنا محمد بن سنجر، قال: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو بن ابي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الغسل يوم الجمعة ليس بواجب ومن اغتسل فهو خير وأطهر، ثم قال: ان الناس على عهد رسول الله علي كانوا يلبسون الصوف، وكان المسجد ضيقا متقارب السقف، فخرج رسول الله علي يوم صائف شديد الحر، ومنبره صغير، إنما هو ثلاث درجات، فخطب الناس فعرق الناس في الصوف، فصاروا يؤذي بعضهم بعضا حتى بلغت أرواحهم رسول الله علي هو وليمس على المنبر، فقال: يا أيها الناس، اذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس احدكم ما يجد من طيبه أو دهنه.

#### باب منه

[٩] مالك، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه ان رسول الله على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته (١).

هكذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك، وذكره ابن وهب، عن يحيى ابن سعيد، وربيعة بن ابي عبد الرحمن أن رسول الله ﷺ قال: ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته.

المهنة: الخدمة - بفتح الميم، قال الأصمعي، ولا يقال بالكسر، وأجاز الكسائي فيها الكسر مثل الخدمة والجلسة والركبة. ومعنى قوله: ثوبي مهنته أي ثوبي بذلته، يقال منه: امتهنني القوم، أي ابتذلوني.

(وهذا الحديث يتصل من وجوه حسان عن النبي وكلي من حديث عائشة وغيرها، حدثني اسماعيل بن عبد الرحمن القرشي، قال حدثنا محمد بن العباس الحلبي، قال حدثنا ابو محمد عبد الرحمن بن عبيد الله بن أخي الإمام، قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري، قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة، يحيى بن سعيد الانصاري عن عمرة، عن عائشة قالت: إن الناس كانوا عمال أنفسهم، وكانت ثيابهم

<sup>(</sup>۱) أخرجه مرسلا أبو داود (۱/ ۱۰۷۸/۱۰۰). من طريق يحيى ابن سعيد عن محمد بن يحيى ابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن خزيمة في صحيحه (۳/ ۱۳۲/ ۱۷٦٥) من طريق يحيى بن سعيد عن رجل منهم وقال:

وقال وهب بن جرير عن أبيه عن يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن موسى بن سعد عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن النبي صلى الله عليه وسلم.

الأنمار، قالت: فكانوا يروحون بهيئتهم كما هي، قالت: فقال رسول الله ﷺ: لو اغتسلتم وما على أحدكم ان يتخذ ليوم الجمعة ثوبين سوى ثوبى مهنته.

حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن، قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا محمد بن خزيمة البصري بمصر، قال حدثنا حاتم بن عبيد الله ابو عبيدة، قال حدثنا مهدي بن ميمون، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله عليه على أحدكم أن يكون له ثوبان سوى ثوبي مهنته لجمعته أو لعيده(۱)؟

وحدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا سعيد بن السكن، قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم النهشلي، قال حدثنا سعيد ابن الصلت، قال حدثنا جعفر بن محمد، عن ابيه عن جده علي بن الحسين، عن ابن عباس، قال كان رسول الله عليه العيدين برد حبرة (٢).

وحدثني سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا السماعيل بن اسحاق، وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قالا حدثنا مسدد بن مسرهد، قال حدثنا حفص بن غياث، عن الحجاج، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ كان يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة (٣).

<sup>(</sup>۱) جه (۱/ ۹۲/۳٤۹) من طریق محمد بن یحیی عن عمرو بن أبي سلمه عن زهیر عن هشام بن عروة به. وصححه ابن خزیمة (۳۲/ ۱۷۲۵).

<sup>(</sup>٢) اورده الهيشمي في مجمع الزوائد (٢/ ١٩٨) وقال: « رواه الطبراني في الاوسط ورجاله ثقات». انظر الصحيحة (٣/ ١٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) البسيمه في (٣/ ٢٤٧ و ٢٨٠). ابسن خريمة في صحيحه (٣/ ١٣٦/ ١٧٦١). من =

حدثنا احمد بن محمد بن احمد، قال حدثنا الحسن بن سلمة، قال حدثنا محمد بن صالح الوراق الرازي، قال حدثنا عبد القدوس بن عبد الكبير، قال حدثني محمد بن عبد الله الخزاعي، قال حدثني عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن الأسود، أو ابن ابي الأسود، عن أنس، قال: كان رسول الله عليه الله المتجد ثوبا لبسه يوم الجمعة (۱).

قال ابو عمر: هو عبد الله بن ابي الأسود، بصري يروي عن أنس، يروي عنه عنبسة بن عبد الرحمن القرشي، وعبد القدوس بن عبد الكبير أيضا بصري معروف، روى عنه يوسف بن موسى القطان، وغيره ؛ واما محمد بن عبد الله الخزاعي، فلا أعرفه.

أخبرنا يعيش بن سعيد، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا احمد بن يزيد احمد بن محمد بن سلام البغدادي، قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي، قال حدثنا وهب بن جرير، قال حدثني ابي، قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن ابي حبيب، عن موسى بن سعد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام، قال: قال نبي الله عن عبد الله بن سلام، قال: قال نبي الله عن عبد الله بن سلام، قال: قال نبي الله عن عبد الله بن سحد أحدكم أن يتخذ ثوبين للجمعة سوى ثوبي مهنته (۱).

<sup>=</sup> طريق حجاج بن ارطاة عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله. قلت اسناده ضعيف لان فيه عنعنة الحجاج بن ارطاة. قال فيه الحافظ في التقريب (صدوق كثير الخطأ والتدليس).

<sup>(</sup>۱) البغوي في شرح السنة (٣١١٤/٤٣/١٢). الخطيب في تاريخه (١٣٧/٤). ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ١٨٣). مسن طريق عنبسة بن عبد الرحمن القرشسي. وقال فيه البغوي: ضعيف. وقال ابن الجوزي: (هذا حديث لا يصح وعنبسة مجروح) قال أبو حاتم: متروك الحديث، كان يضع الحديث وقال البخاري تركوه، وقال أبو داود والنسائي والدارقطني: ضعيف.

<sup>(</sup>۲) د (۱/ ۲۰۰/ ۲۰۰۱). جه (۱/ ۳٤۸/۱۰). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: «اسناده صحيح ورجاله ثقات ورواه أبو داود باسناد آخر».

قال ابو عمر: قوله ثوبين - يريد قميصا ورداء، أو جبة ورداء.

وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى، واحمد بن فتح، قالا حدثنا حمزة ابن محمد بن علي، قال حدثنا سليمان بن الحسن العطار البصري بالبصرة، قال حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الملك بن عمير، عن ابي الأحوص، عن ابيه انه أتى رسول الله عليه فرأه رسول الله عليه أشعث أغبر في هيئة أعرابي، فقال: ما لك من المال؟ قال: من كل المال قد آتاني الله، قال: فإن الله اذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه (۱).

قال ابو عمر: ابو الأحوص: عوف بن مالك، لابيه صحبة ورواية، وقد ذكرناه في الصحابة، حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه، قال: خطبنا رسول الله عن يوم جمعة فقال: وما على أحدكم لو اشترى ثوبين لجمعته سوى ثوبى مهنته (٢).

في هذا الحديث اتخاذ الثياب واكتسابها والتجمل بها في الجمعة، وكذلك الأعياد – والله الموفق للصواب.

ك (٤/ ١٨١) من طرق عن أبي إسـحـاق عن أبي الأحوص عن أبيـه. وقـال: صحـيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

 <sup>(</sup>۲) رواه ابن ماجه (١/ ٣٤٨/١) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة به وقال في الزوائد:
 إسناده صحيح ورجاله ثقات.

## يختار للخطبة أنصح الناس وأبينهم وأعلمهم

[1۰] مالك، عن زيد بن أسلم، أنه قال: قدم رجلان من المشرق، فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله على: إن من البيان لسحرا أو إن بعض البيان لسحر.

هكذا رواه يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم مرسلا، وما أظن أرسله عن مالك غيره، وقد وصله جماعة عن مالك، منهم القعنبي، وابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وابن نافع، ومطرف، والتنيسي، رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، عن النبي عليه وهو الصواب، وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح، وقد تقدم القول في ذلك في كتابنا هذا في أول باب زيد بن أسلم.

حدثنا ابو محمد عبد الله بن محمد الجهني، قال: حدثنا ابو عثمان سعيد بن عثمان بن السكن الحافظ، قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: اخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: قدم رجلان من المشرق، فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله يعض البيان لسحرا، أو ان بعض البيان لسحر(۱).

ورواه القطان أيضا عن مالك - هكذا مسندا: حدثني عبد الوارث ابن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس،

<sup>(</sup>۱) خ (۱۰/ ۲۹۰/ ۲۲۷۵). د (٥/ ٥٧١/ ٢٠٠٠). ت (٤/ ۲۲۹/ ۲۲۰).

عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: قدم رجلان فخطبا، فعجب الناس من بيانهما؛ فقال رسول الله على البيان لسحرا. وهكذا رواه الثوري، وابن عبينة، وزهير بن محمد، عن زيد بن أسلم عن ابن عمر، الا ان في روايتهم: فخطبا، أو خطب أحدهما. وقد روي عن النبي على قوله ان من البيان لسحرا من وجوه غير هذا، من حديث عمار وغيره (۱)، واختلف في المعني المقصود اليه بهذا الخبر، فقيل قصد به الى ذم البلاغة، اذ شبهت بالسحر، والسحر محرم مذموم، وذلك لما فيها من تصوير الباطل في صورة الحق، والتفيهق والتشدق، وقد جاء في الثرثارين المتفيهقين ما جاء من الذم، والى هذا المعنى ذهب طائفة من اصحاب مالك، واستدلوا على ذلك بادخال مالك له في موطئه في باب ما يكره من الكلام. وابي جمهور أهل الادب والعلم بلسان العرب الا ان يجعلوا قوله على المنان العرب الا ان يجعلوا قوله على الذي تدل عليه لسحرا – مدحا وثناء وتفضيلا للبيان واطراء، وهو الذي تدل عليه سياقة الخبر ولفظه – على ما نورده في هذا الباب إن شاء الله.

روى على بن حرب الموصلي، عن ابي سعيد الهيشم بن محفوظ، عن ابي المقوم يحيى بن ثعلبة الانصاري، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: اجتمع عند النبي عليه قيس بن عاصم، والزبرقان بن بدر، وعمرو بن الأهتم، ففخر الزبرقان فقال: يارسول الله أنا سيد تميم، المطاع فيهم، والمجاب منهم؛ آخذ لهم بحقوقهم، وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذلك، يعني عمرو بن الاهتم، فقال عمرو: وانه لشديد العارضة، مانع لجانبه، مطاع في أدانيه، فقال الزبرقان: والله لقد كذب يا رسول الله، وما يمنعه أن يتكلم الا الحسد، فقال عمرو:

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ٢٦٢). م (٢/ ٤٤٥/ ١٦٨).

أنا أحسدك! فوالله لبئيس الخال، حديث المال، أحمق الوالد، مبغض في العشيرة، والله يارسول الله، ما كذبت فيما قلت أولا، ولقد صدقت فيما قلت آخرا؛ رضيت فقلت احسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما وجدت؛ ولقد صدقت في الأمرين جميعا. فقال النبي فقلت أقبح ما البيان لسحرا(١).

وروى حماد بن زيد، عن محمد بن الزبير قال: قدم على رسول الله على إلى الله على رسول الله على إلى الله على الله على الزبرقان بن بدر، وعمرو بن الاهتم، وقيس بن عاصم؛ فقال رسول الله على العمرو: أخبرني عن الزبرقان، فقال: هو مطاع في ناديه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره، قال الزبرقان: هو والله يا رسول الله - يعلم أني أفضل منه، فقال عمرو: انه لزمر المروءة، ضيق العطن، أحمق الأب، لئيم الخال؛ يا رسول الله، صدقته في الأولى، وما كذبته في الأخرى؛ أرضاني فقلت أحسن ما علمت، وأسخطني فقلت أسوأ ما علمت؛ فقال رسول الله علي الله علمت السول الله علي الله علمت الله الله الله المرابيان لسحرا.

وذكر جماعة من أهل الاخبار، منهم المدائني وغيره؛ ان رسول الله ويلام الله وقال لعمرو بن الأهتم: أخبرني عن الزبرقان بن بدر، فقال: هو مطاع في أدانيه، شديد العارضة، مانع لما وراء ظهره، فقال الزبرقان: يا رسول الله، إنه ليعلم مني أكثر من هذا، ولكنه حسدني، فقال عسمرو: أما والله يا رسول؛ إنه لزمر المروءة، ضيق العطن، أحمق الوالد، لئيم الخال، ما كذبت في الأولى، ولقد صدقت في الآخرة،

حب:الاحسان ( ٩٦/١٣/ ٥٧٨٠) مختصرا. ك (٣/٦١٣). وسكت عليه ووافقه الذهبي. خ : في الادب المفرد: رقم ٨٧٢.

رضيت فقلت أحسن ما علمت، وسخطت فقلت أسوأ ما علمت، فقال رسول الله على من البيان لسحرا. وفي هذا دليل على مدح البيان وفضل البلاغة، والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها وفيه المجاز والاستعارة الحسنة، لان البيان ليس بسحر على الحقيقة.

وفيه الافراط في المدح؛ لانه لا شيء في الاعجاب والأخذ بالقلوب، يبلغ مبلغ السحر، وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة، وكل من استمالك فقد سحرك، وقد ذهب هذا القول منه وثلا سائرا في الناس، اذا سمعوا كلاما يعجبهم قالوا: ان من البيان لسحرا. ويقولون في مثل هذا أيضا: هذا السحر الحلال، ونحو ذلك، قد صار هذا مثلا أيضا. وروي أن سائلا سأل عمر بن عبد العزيز حاجة بكلام أعجبه، فقال عمر: هذا والله السحر الحلال. وقال ابن الرومي - عفا الله عنه - في هذا المعنى فأحسن:

وحديثها السحرالحلال لوأنها لم تجن قستل المسلم المتسحرز إن طال لم يملل وإن هي أوجرت ود المحسدث أنها لم توجر شرك العقول ونزهة ما مثلها للسامعين وعقله المستوفر ومن هذا ما أنشدني يوسف بن هارون في قصيدة له:

نطقت بسحر بعدها غير أنه من السحر ما لم يختلف في حلاله كذاك ابن سيرين بنفشة يوسف تكلم في الرؤيا بمثل مقالسه

وفي هذا الحديث ما يدل على أن التعجب من الاحسان والبيان، موجود في طباع ذوي العقول والسبلاغة، وكان ﷺ قد أوتي جوامع الكلم، الا أنه بانصافه كان يعرف لكل ذي فضل فضله.

وفي هذا ما يدل على أن أبصر الناس بالشيء، أشدهم فرحا بالجيد

منه؛ - ما لم يكن حسودا. وانما يحمد العلماء البلاغة واللسانة، ما لم يخرج الى حد الاسهاب والاطناب والتفيهق، فقد روى في الثرثارين المتفيهقين: أنهم أبغض الناس الى الله ورسوله(١).

وهذا - والله أعلم - اذا كان ممن يحاول تزيين الباطل وتحسينه بلفظه، ويريد اقامته في صورة الحق، فهذا هو المكروه الذي ورد فيه التغليظ، وأما قول الحق، فحسن جميل على كل حال، كان فيه اطناب أو لم يكن، اذا لم يتجاوز الحق؛ وان كنت أحب أوساط الامور، فان ذلك أعدلها، والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلاغة والايجاز والاختصار، وادراك المعاني الجسيمة بالالفاظ اليسيرة. ويقال ان الرجلين اللذين خطبا أو احدهما عند رسول عليها المذكورين في هذا الحديث: عمرو بن الاهتم والزبرقان بن بدر.

قال ابو عمر: أما قـوله لزمر، فالزمر: القليل – اراد قليل المروءة. والعطن: الفناء، وقوله ضيق العطن: كناية عن البخل.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا ابن احمد بن يزيد قال حدثنا ابن ادريس، عن مالك بن مغول، قال: كان زيد بن إياس يقول للشعبي: يا مبطل الحاجات - يعني أنه يشغل جلساءه عن حوائجهم بحسن حديثه.

<sup>(</sup>۱) الحديث أخـرجه: حم (٤/ ١٨٤). البـيهـقي (١٠/ ١٩٤) من حديث (٤/ ١٨٤) أبي ثعـلبة الخشنى و ت (٥/ ٣٢٤) والخطيب البغدادي (٣/٤) من حديث جابر وله.

قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وروى بعضهم هذا الحديث عن المبارك بن فضالة عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يـذكر فيه عن عبد ربه بن سعيد وهذا أصح. قلت وفي سند الترمذي: المبارك بن فضالة وهو مدلس وقد صرح بالتحديث في سند الترمذي.

حدثنا احمد بن محمد بن عبد الله بن سعيد المهراني، قال حدثنا بو الحسن، محمد بن عبد الله بن سعيد المهراني، قال حدثنا يزيد بن محمد بن المهلبي، قال: حدثنا العتبي عمن حدثه قال: كان الشعبي اذا سمع حديثا ورده، فكأنه زاد فيه من تحسينه للفظه، فسمع يوما حديثا وقد سمعه معه جليس له يقال له رزين، فرده الشعبي وحسنه، فقال له رزين: اتق الله يا أبا عمرو، ليس هكذا الحديث. فقال له الشعبي: يا رزين ما كان أحوجك الى محدرج، شديد الجلد، لين المهزة، عظيم الشمرة، أخذ ما بين مغرز عنق الى عجب ذنب، يوضع منك في مثل ذلك، فتكثر له رقصاتك من غير جذل، فلم يدر يوضع منك في مثل ذلك، فتكثر له رقصاتك من غير جذل، فلم يدر

ومن أحسن ما قيل في مدح البلاغة من النظم، قول حسان بن ثابت في ابن عباس:

صموت اذا ما الصمت زين أهله وفتاق أبكار الكلام المختصم وعي ما وعي القرآن من كل حكمة ونيطت له الآداب باللحم والدم وقال ثعلب: لا أعرف في حسن صفة الكلام، أحسن من هذين البيتين – وهما لعدي بن الحرث التيمى:

كأن كلام الناس جمع عنده فيأخذ من أطرافه يتخير فلم يرض الاكل بكر ثقيلة تكاد بيانا من دم الجوف تقطر قال ابو عمر:

البيتان اللذان قبلهما خير منهما، ولحسان أيضا في ابن عباس رضي الله عنه، ويروى للحطيئة:

اذا قسال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا

يقول مقالا لا يقولون مثله كنحت الصفا لم يبق في غاية فضلا كفى وشفى ما في النفوس فلم يدع لذى اربة في القول جدا ولا هـــزلا - في أبيات له.

ولغيره فيه أيضا:

اذا قال لم يترك صوابا ولم يقف بعي ولم يثن اللسان على هجر وقال بكر بن سوادة في خالد بن صفوان:

عليم بتنزيل الكلام ملقـــن ذكور لما ســــداه أول أولا ترى خطباء الناس يوم ارتجاله كأنهم الكروان عاين أجـــدلا

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال بكر، قال: حدثنا ابو داود، حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، قال حدثنا سعيد بن محمد، قال حدثنا ابو تميلة، قال حدثنا ابو جعفر النحوي عبد الله بن ثابت قال: حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله عليه يقول: ان من البيان سحرا، وان من العلم جهلا، وان من السعر حكما وان من القول عيالا(۱). فقال صعصعة بن صوحان: صدق رسول الله عليه الحق، فهو ألحن قوله: ان من البيان سحرا، فالرجل يكون عليه الحق، فهو ألحن بالحجج من صاحب الحق، فيسحر القوم ببيانه، فيذهب بالحق.

وأما قوله ان من العلم جهلا، فتكلف العالم الى علمه مالا يعمله، فيجهله ذلك. وأما قوله: ان من الشعر حكما، فهي هذه المواعظ التي يتعظ بها الناس.

<sup>(</sup>۱) د (٥٠١٢/٢٧٨/٥). وفي سنده: سعيــد بن محــمد بن ســعيد الجــرمي قال الحــافظ في التقريب: صدوق رمي بالتشيع.

وأما قوله: ان من القول عيالا، فعرضك كلامك وحديثك على من ليس من شأنه ولا يريده.

قال ابو عمر:

قوله ﷺ: إن من الشعر حكماً \_ أراد حكمة، وذلك نحو قول عز وجل: ﴿ أُولَئِمِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَبُ وَٱلْخَكُرَ وَٱلنَّبُوَةً ﴾. [الانعام: (٨٩)]. \_ يعني الحكمة والنبوة، وهذا أعرف وأشهر من أن يحتاج إلى شاهد، وبالله التوفيق.

# كلمة الحق على المنبر وغيره تجلب رضوان الله، وكلمة الباطل على المنبر وغيره تجلب سخط الله، طيتق الله المسلم ولا يقل إلا الحق

[۱۱] مالك، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبيه، عن بلال بن الحارث، أن رسول الله على قال: ان الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن ان تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه (۱).

قال ابو عمر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة للموطأ، وغير مالك يقول في هذا الحديث: عن محمد بن عمرو، عن ابيه عن جده، عن بلال بن الحارث، فهو في رواية مالك غير متصل، وفي رواية من قال عن ابيه عن جده متصل مسند، وقد تابع مالكا على مثل روايته عن محمد بن عمرو عن ابيه، الليث بن سعد، وابن لهيعة روياه عن ابن عجلان، عن محمد بن عمرو، عن ابيه، عن بلال بن الحارث، لم يقولا: عن جده ورواه الداروردي، وسفيان بن عينة، ومعاذ بن معاذ، وابو معاوية الضرير، وسعيد بن عامر، ويزيد بن هارون، ومحمد بن بشر، وعبد الرحمن المحاربي ومحمد ويعلى ابنا عيد، عن محمد بن عمرو، عن ابيه، عن جده، عن بلال بن الحارث عن محمد بن عمرو، عن ابيه، عن جده، عن بلال بن عيد، عن محمد بن عرو، عن ابيه، عن جده، عن بلال بن الحارث وتابعهم حيوية بن شريح، عن ابن عجلان عن محمد بن

<sup>(</sup>۱) ت (٤/ ٢٣١٩/٤٨٤). جه (٢/ ١٣١٢/٣٩٦). وقال الترمذي حديث حسن صحيح، حب: الاحسان(١/ ٢٨٥). و ك (١/ ٤٥). ووافقه الذهبي.

عمرو، عن ابيه عن جده، وتابعهم أيضا شيخ يكنى أبا سفيان: عبد الرحمن بن عبد ربه اليشكري عن مالك، عن محمد بن عمرو، عن ابيه، عن جده، ورواه الثوري، وموسى بن عقبة، عن محمد بن عمرو، عن جده، علقمة بن وقاص، لم يقولا عن ابيه، وقال حماد ابن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن محمد بن ابراهيم، عن علقمة ابن وقاص، والقول عندي فيه والله أعلم، قول من قال عن ابيه عن جده، واليه مال الدارقطني رحمه الله.

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثني ابي، عن ابيه علقمة بن وقاص، قال: مر به رجل له شرف، فقال له علقمة: ان لك رحما وان لك لحقا، واني رأيتك تدخل على هؤلاء الأمراء، وتكلم عندهم بما شاء الله أن تكلم، واني سمعت بلال بن الحارث: صاحب رسول الله عليه أن تكلم، واني سمعت بلال بن الحارث: بالكملة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه، وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه الى يوم يلقاه، قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تكلم، فرب كلام قد منعني ان أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث.

قال ابو عمر: لا أعلم خلافا في قموله، ﷺ في هذا الحديث: ان الرجل ليتكلم بالكلمة انها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما يسخط الله عز وجل، ويزين له باطلا يريده، من اراقة دم، أو

ظلم مسلم، ونحو ذلك، مما ينحط به في حبل هواه، فيبعد من الله، وينال سخطه وكذلك الكلمة التي يرضي بها الله عز وجل، عند السلطان ليصرفه عن هواه، ويكفه عن معصية يريدها، يبلغ بها أيضا من الله رضوانا لا يحسبه والله أعلم.

وهكذا فسره ابن عيينة وغيره وذلك بين في هذه الرواية وغيرها.

وجدت في سماع أبي بخطه، ان محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال حدثهم، قال: حدثنا سعيد بن عثمان، قال: حدثنا نصر بن مرزوق، قال: حدثنا أسد بن موسى، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن ابيه، عن جده، عن بلال بن الحارث، قال: إنكم تدخلون على هؤلاء الأمراء، وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: ان الرجل لـيتكلم بالكلمـة من رضوان الله لا يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه الى يـوم يلقاه، وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه. وبه عن أسد قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عـمرو، عن محمد بن ابراهيم التيـمي، عن علقمة بن وقاص، قال: كان علقمة يدخل على الأمراء ثم جلس عنهم، فقيل له: ما يجلسك عنهم؟ قال حدثني بلال بن الحارث، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقـول: ان العبـد ليتكلم بالكلمـة من رضوان الله لا يظن ان تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه، وان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه. هكذا قال حماد بن سلمة في هذا الحديث: عن محمد بن عمرو، عن محمد بن ابراهيم التيمي، وهو عندي وهم والله أعلم، والصحيح ما قالته الجماعة عن محمد بن عمرو عن أبيه.

حدثنا احمد بن فتح بن عبد الله، قال: حدثنا حمزة بن محمد، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن الحسين، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ابي غالب، عن ابي أمامة ان رجلا سأل رسول الله عليه عند الجمرة: أي الجهاد أفضل؟ فقال رسول الله عليهاد من قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر(۱).

حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قاسم، قال: حدثنا بقي بن مخلد، قال حدثنا ابراهيم بن هشام بن يحيى الغساني، قال: حدثني ابي، قال حدثنا عروة بن رؤيم اللخمي، عن هشام بن عروة عن ابيه، عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه الله عنه من كان وصلة لاخيه المسلم الى ذي سلطان في مبلغ بر، أو قال كلمة معناها، أو اقالة عشرة، أعانه الله

<sup>(</sup>۱) حم (٥/ ٢٥٦/٢٥١). جه (٢/ ١٣٣٠/ ٤٠). وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه: (في اسناده أبو غالب، وهو مختلف فيه، ضعفه ابن سعد وابو حاتم والنسائي، ووثقه الدارقطني. وقال ابن عدي: لا بأس به). وله شهواهد من حديث أبي سعيد الخدري، وطارق بن شهاب وعبد الله بن عبيد بن عمير عن ابيه عن جده.

حديث أبي سعيد الخدري: د (٤/ ١٤/٤). ت (٤/ ٩ ٠٩/٤) وقال (حسن غريب من هذا الوجه) جه (٢/ ١٣٣٠/ ٢٠١). ك (٤/ ٥٠٥-٥٠) مطولا وقال: «هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي عن أبي نضرة والشيخان رضي الله عنهما لم يحتجا بعلى بن زيد. وقال الذهبي: ابن جدعان صالح الحديث.

حديث طارق بن شهاب: حم (٣١٥/٤) وطارق بن شهاب قال فيه أبو داود: صحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه.

حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابيه عن جده: ك (٣/ ٢٢٦) وسكت عليه، وضعفه السذهبيسي.

على جواز الصراط يوم القيامة، عند دحض الاقدام (١). وبه عن بقي ابن مخلد، قال حدثنا محمد بن المثنى، أبو موسى قال: حدثنا سهل ابن حماد، قال: حدثنا المختار بن نافع، عن ابي حيان، عن ابيه عن علي بن ابي طالب، قال: قال رسول الله علي الله عمر تركه الحق ليس له صديق (٢).

حدثنا احمد بن سعيد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن ابي دليم، قال حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا صالح بن عبيد، قال: سمعت ابن مهدي يقول: عن حماد بن زيد، قال ابن عون: كان الرجل يفر، بما عنده، من الامراء جهده، فاذا أخذ لم يجد بدا.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة، عن قتادة، عن ابي نضرة عن ابي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: لا يمنعن أحدكم مخافة الناس، أن يتكلم بالحق اذا علمه (٣). وأخبرنا عبد الرحمن بن مروان،

<sup>(</sup>۱) حب:الإحسان (۲/ ۲۸۷/ ۵۳۰). واورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۱/ ۱۹۱) وقال: «رواه الطبراني في الصغير والاوسط وفيه ابراهيم بن هشام الغساني، وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره. وابراهيم هذا كذبه أبو زرعة وأبو حاتم كما في الميزان للذهبي».

<sup>(</sup>٢) ت (٥/ ٩٩١/٥) من حديث طويل. وقال: هذا حديث غريب لا نعرف الا من هذا الوجه والمختار بن نافع شيخ بصري كثير الغرائب.

<sup>(</sup>٣) م (٩٢/٣). حب: الاحسان (١/ ٥١٢/١). البيهقي (١٠ / ٩٠) من طريق شعبة باسناد صحيح. واخرجه من طريق علي بن زيد بن جدعان. ت (٤١٩١٤/١٩١٤). جه (٢١٩١/٢١٨/٢) وقال: حسن صحيح. ك (٤/ ٢٠٥) وقال علي بن زيد لم يحتج به الشيخان وقال الذهبي هو صالح الحديث، وحديثه يحسن عند المتابعة وقد توبع كما في الطريق السابق.

قال حدثنا الحسن بن محمد بن يحيى القلزمي، قال: حدثنا ابو سعيد حاتم بن الحسن الشاشي بمكة، قال: حدثنا ابو حاتم احمد بن زرعة، قال حدثنا الحسن بن رشيد، قال: حدثنا ابو مقاتل عن ابى حنيفة، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْكَةٍ: أكرم الشهداء يوم القيامة، حمزة بن عبد المطلب، ثم رجل قام الى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله (١). وروي من حديث ابراهيم الصائغ، عن عطاء، عن جابر مثله، قال: قال رسول الله ﷺ: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام الى إمام جائر فأمره أو نهاه، فقتله (٢). وروى ابن ابي نعيم قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: وفد الشيطان قوم يأتون هؤلاء الأمراء فيمشون إليهم بالنميمة والكذب، فيعطون على ذلك العطايا، ويجازون الجوائز. قرأت على قاسم بن محمد ان خالد بن سعيد حدثهم قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد ابن إسماعيل الصائغ، قال حدثنا ابو نعيم، قال: حدثنا عبيد الله بن الوليد الرصافي، قال: قلت لعطاء: أخ له صاحب سلطان يكتب ما يدخل ويخرج أمين على ذلك، ان ترك قلمه صار عليه دين، وان أخذ بقلمه كان له غنى ولعياله، قال الرأس من؟ قلت: خالد بن عبد الله. قال: أو ما تقرأ هذه الآية؟ ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ طَهِيرًا

<sup>(</sup>۱) اورده الهيـشمي في المجمع (٢٦٨/٩). وقـال: «رواه الطبراني في الاوسط، وفيـه ضعف». قلت: في سند المصنف (يعني ابن عبد البر) الحسن بن رشيد: ذكره الذهبي في الميزان: «قال فيه أبو حاتم: مجهول». وله شاهد من حديث جابر الآتي.

<sup>(</sup>Y) ك (٣/ ٩٥) عن رافع بن اشرس المروزي عن الصفار عن ابراهيم الصائخ. وقال صحيح الاسناد ورده الذهبي بقوله: «الصفار: لا يدرى من هو». وتابعه حكيم بن زيد الاشعري عن ابراهيم الصائغ: اخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (٦/ ٣٧٧). وحكيم هذا، اورده الذهبي في الميزان وقال: عن أبي اسحاق السبيعي قال الازدي: فيه نظر. الا ان ابن أبي حاتم سأل عنه اباه: فقال: صالح، هو شيخ.

لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ [القصص: (١٧)]. صاحب القلم عون لهم، ومن أقل من صاحب قلم عون لهم ليرم بقلمه، فان الله آتيه بغني أو رزق، وروينا عن رجاء بن حيوة قال: كنت واقفا بباب سليمان بن عبد الملك، فأتانى آت لم أره قبل ولا بعد، فقال: يا رجاء إنك قد بليت بهذا أو بلى بك، وفي دنوك منه فساد دينك، يا رجاء فعليك بالمعروف، وعون الضعيف، يا رجاء انه من رفع حاجة لضعيف الى سلطان لايقدر على رفعها ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل فيه الاقدام، وهذا فيه حديث مرفوع الى النبي ﷺ، حدثنا ابو القاسم، خلف بن القاسم بن سهل، قال حدثنا ابو بكر احمد بن صالح بن عمر المقرئ، قال: حدثنا عبد الله بن سليمان: ابو بكر الخراساني، قال: حدثنا عبد الله بن صالح المصري، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا الوليد بن رباح الذماري، قال: حدثني عمي نمران بن عبيد الذماري، عن أم الدرداء عن ابي الدرداء، قال: قال رسول الله عَلَيْقُ: من رفع حاجة ضعيف الى سلطان لا يستطيع رفعها اليه، ثبت الله قدميه أو قال قدمه على الصراط. حدثنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله ابن محمد، قال حدثنا احمد بن خالد، قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر، عن ابي اسحاق: عمارة بن عبد الله، عن حذيفة، قال: إياكم ومواقف الفتن، قيل: وما مواقف الفتن يا أبا عبد الله ؟ قال: أبواب الامراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول له ما ليس فيه، قال : وأخبرنا معمر عن قتادة، ان ابن مسعود، قال: ان عملي أبواب السلطان فتنا كمبارك الإبل والذي نفسي بيده، لا تصيبون من دنياهم شيئا الا أصابوا من دينكم مثله. حدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا الحسن ابن رشيق، وحدثنا أحمد بن فتح، قال حدثنا حمزة بن محمد، قالا:

حدثنا علي بن معبد بن بشر الرازي، قال حدثنا محمد بن عبد الله الرحمن بن خلف العنبري، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله ابن العيزار، قال: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: اللهم اني أعوذ بك من أن أقول شيئا من الحق أريد به سواك، وأعوذ بك من ضر ينزل بي يضطرني الى معصيتك، وأعوذ بك أن تزين لي شيئا من شأني يشينني عندك، وأعوذ بك أن يكون غيري أسعد بما أعطيتني من شأني يشينني عندك، وأعوذ بك أن يكون غيري أسعد بما أعطيتني مني، وأعوذ بك أن أكون عبرة للناس.

#### باب منه

[17] مالك، عن عبد الله بن دينار: أن ابا صالح السمان، أخبره ان ابا هريرة قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يهوي بها في نار جهنم، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة(١).

قال ابو عمر: هكذا هذا الحديث موقوفا في الموطأ على ابي هريرة، وقد أسنده عن مالك من لا يوثق به.

حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا محمد بن احمد بن يحيى حدثنا الحسن بن الحسن المروزي، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح، عن ابي هريرة، ان رسول الله عن عبد الله بن دينار على الكلمة لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها يوم القيامة.

هكذا حدثناه مرفوعا، وهو – عندي – من غلطه أو غلط شيخه، والله أعلم. ولا يصح عن مالك رفعه فيما أحسب، وإن صح عن ابن المبارك ما ذكرنا، فابن المبارك بحر، ثقة، حجة، وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن ابيه مرفوعا.

أخبرنا ابراهيم بن شاكر، ومحمد بن ابراهيم قالا: حدثنا محمد بن احمد بن يحيى، قال: حدثنا احمد بن عمرو البزار، قال حدثنا ابراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا عبد الصمد بن النعمان، قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن

<sup>(</sup>١) خ (١١/ ٣٧٣/ ٦٤٧٨)، من حديث أبي هريرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم.

ابيه، عن ابي صالح، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الرجل ليتكلم بالكلمة - فذكر الحديث. وقد تقدم القول في معنى هذا الحديث: في باب محمد بن عمرو بن علقمة - والحمد الله كثيرا، وصلى الله على محمد وآله.

# من كمال أدب المسلم ودينه الإنصات للفطيب على المنبر والمتكلم بكل كلمة حق

[١٣] مالك، عن ابي الزناد، عن الأعرج، عن ابي هريرة أن رسول الله على قال: اذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، فقد لغوت(١).

هكذا روى يحيى هذا الحديث عن مالك بهذا الاسناد، وكذلك هو في الموطأ عند جمهور الرواة.

ورواه جماعة من رواة الموطأ: اذا قلت لصاحبك انصت، فقد لغوت.

وبعضهم يقول فيه: يريد بذلك والإمام يخطب. وعند مالك في هذا الحديث اسنادان، احدهما: هذا عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة، والثاني عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، عن النبي عَيَالِيَّة: اذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت(٢).

ولم يرو يحيى في هذا الحديث عن مالك غير إسناد ابي الزناد، وجمعهما القعنبي وغيره عن مالك.

ذكر القعنبي حديث ابي الزناد في كتاب الصلاة، وذكر حديث الزهري في الزيادات؛ وقد رواهما ابن القاسم، وابن وهب، وغيرهما عن مالك جميعا كما ذكرت لك.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۸۰). م (۲/ ۲۸۰/ ۱۲ ((۸۰۱)).

<sup>(</sup>۲) خ (۲/ ۲۰۵۰) ۲ م (۲/ ۲۸۵ / ۸۵۱). د (۱/ ۱۱۱۷). ت (۲/ ۲۸۵ / ۲۱۵). ن (۳/ ۱۱۵ / ۱۱۵۰ / ۱۱۱۰). جه (۱/ ۲۰۵۲ / ۱۱۱۱).

وروى الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، وعن عقيل عن ابن شهاب، عن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن ابراهيم بن قارظ، سمع ابا هريرة يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: اذا قلت لصاحبك أنصت - والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت(١).

وقال ابن عـجلان في هذا الحديث: عـن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة: اذا قـلت لصـاحـبك أنصت - والإمـام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت، عليك بنفسك.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابو يحيى بن ابي ميسرة، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، قال حدثنا سعيد بن ابي أيوب، قال حدثني محمد بن عجلان، عن ابي الزناد، عن الاعرج، عن ابي هريرة: عن رسول الله عليه قال: اذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة فقد لغوت عليك بنفسك.

واخبرنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى القطان، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: قال النبي عليه السلام: من قال – والإمام يخطب – أنصت، فقد لغا.

اخبرنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا الحمد بن شعيب، قال اخبرنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، عن النبي عقيل قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة - والامام يخطب: أنصت فقد لغا.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث الذي قبله.

ورواه ابن جريج، عن ابن شهاب كما رواه الليث. ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن ابي هريرة، قال: سمعت رسول الله يقول: اذا قلت لصاحبك أنصت - والامام يخطب يوم الجمعة - فقد لغوت.

قال ابن شهاب: وحدثني عمر بن عبد العزيز، عن ابراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن ابي هريرة عن النبي ﷺ مثله.

ورواه معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن النبي ﷺ مرسلا(٢).

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن همام بن منبه، انه سمع ابا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: اذا قلت للناس أنصتوا يوم الجمعة -وهم ينطقون والامام يخطب - فقد لغوت(٣).

قال ابو عمر: أما قوله: فقد لغوت، فإنه يريد فقد جئت بالباطل، وجئت بغير الحق، واللغو: الباطل.

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢)و(٣) اخـرجهـما عـبد الرزاق (٣/ ٢٢٣) مـرســلا برقم ٥٤١٧ وموصــولا برقم (٥٤١٨). والحديث في الصحيحين بلفظ مقارب (وقد تقدم عن أبي هريرة).

قال قتادة في قول الله عز وجل: ﴿ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ ﴾ [الفرقان: (٧٢)]. قال: قال الكذب. ﴿ وَإِذَا مَرُّواً بِاللَّقِوِ مَرُّواً كِرَامًا ﴾ [الفرقان: (٧٧)]. قال: لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم، ولا يمالئونهم عليه.

وقال ابو عبيدة: اللغو: كل شيء من الكلام ليس بحسن، والفحش أشد من اللغو؛ واللغو والهجر في القول سواء، واللغو واللغا لغتان، يقال من اللغا لغيت تلغى مثل لقيت تلقى، وهو التكلم عا لا ينبغى، وعا لا نفع فيه.

وقال الأخفش: اللغو الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. وقال العجاج: عن اللغا ورفث التكلم.

قال ابو عمر: لا خلاف علمته بين فقهاء الأمصار في وجوب الانصات للخطبة على من سمعها في الجمعة، وأنه غير جائز أن يقول الرجل لمن سمعه من الجهال يتكلم - والإمام يخطب يوم الجمعة - أنصت، أو صه أو نحو ذلك أخذا بهذا الحديث واستعمالا له، وتقبلا لما فه.

قد روي عن الشعبي، وسعيد بن جبير، والنخعي، وابي بردة، أنهم كانوا يتكلمون في الخطبة، الاحين قراءة الامام القرآن في الخطبة خاصة، كلهم ذهبوا إلا إنصات إلا للقرآن، لقوله: ﴿ وَإِذَا قُرِئَ اللّهُ رَانُ فَأَسْتَمِعُوا لَلمُ وَأَنصِتُوا ﴾ [الاعراف: (٢٠٤)]. وفعلهم ذلك مردود عند أهل العلم بالسنة الثابتة المذكورة في هذا الباب، واحسن أحوالهم أن يقال إنهم لم يبلغهم الحديث في ذلك، لأنه حديث انفرد به أهل المدينة، ولا علم لمتقدمي أهل العراق به، والحجة في السنة لا فيما خالفها – وبالله التوفيق.

واختلف العلماء في وجوب الانصات على من شهد الخطبة - اذا لم يسمعها لبعده عن الامام: فذهب مالك، والشافعي، وابو حنيفة وأصحابه، والثوري والأوزاعي - الى أن الكلام لا يجوز لكل من شهد الخطبة، سمع أو لم يسمع. وكان عشمان بن عفان يقول في خطبته: استمعوا وانصتوا، فإن للمستمع الذي لا يسمع من الأجر مثل ما للمستمع السامع.

وعن ابن عمر، وابن عباس، أنهما كانا يكرهان الكلام والصلاة بعد خروج الامام، ولا مخالف لهولاء من الصحابة؛ فسقط قول الشافعي، ومن قال بقوله في هذا الباب، وكان عروة بن الزبير لا يرى بأسا بالكلام اذا لم يسمع الخطبة يوم الجمعة.

وقــال احمــد بن حنبل: لا بأس أن يقــرأ ويذكر الله من لا يســمع الخطبة.

وذكر عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد، عن ابراهيم، قال: إني لأقرأ جزئي اذا لم أسمع الخطبة يوم الجمعة(١).

قال ابو عـمر: هذا يدل على أنه لـو سمع الخطبة لـم يقرأ، وهذا أصح عنه من الذي تقدم، واذا لم يقرأ، فأحرى ان لا يتكلم.

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء، قال: يحرم الكلام ما كان الإمام على المنبر، وإن كان قد ذهب في غير ذكر الله(٢). قيل لعطاء: أيذكر الانسان الله – والامام يخطب يوم عرفة أو يوم الفطر وهو يعقل قول الإمام؟ قال: لا، كل ذلك عيد فلا يتكلمن الا أن يذهب الامام في غير ذكر الله. قال: قال عطاء: اذا استقى الامام فادع، هو يأمرك حين به به به به الرزاق، عن ابن جريج، قال:

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢١٣/ ٥٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢١٤/ ٥٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢١٢/ ٥٣٧١).

قال: قلت لعطاء: أسبح وأهلل يوم الجمعة - وأنا أعقل الخطبة ؟ قال: لا، الا الشيء اليسير، واجعله بينك وبين نفسك<sup>(۱)</sup>. قال: قلت لعطاء: فاذا كنت لا أسمع الامام، أسبح وأهلل وأدعو الله لنفسي ولأهلي، وأسميهم بأسمائهم واسمي قال: نعم.

عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعمرو بن دينار: أواجب الإنصات يوم الجمعة والامام يخطب؟ قال: كذلك زعموا(٢).

عبد الرزاق، عن معمر، قال: سئل الزهري عن التسبيح والتكبير - والامام يخطب ؟ قال: كان يؤمر بالصمت، قال: قلت: ذهب الإمام في غير ذكر الله في الجمعة ؟ قال: تكلم إن شئت. قال معمر: وقال قتادة: إن أحدثوا فلا تحدث (٣).

عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن ابراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاوسا يقول: اذا كان يوم الجمعة – والامام على المنبر – فلا يدعو أحد بشيء ولا يذكر الا ان يذكر الامام(٤).

وذكر الحسن بن علي الحلواني قال: حدثنا ابن ابي مريم، قال: شهدت الليث بن سعد - وموسى بن مصعب يخطبهم يوم الجمعة - فقال في خطبته: ﴿ إِنَّا آَعَتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ فقال في خطبته: ﴿ إِنَّا آَعَتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: (٢٩)]. فسمعت الليث يقول: اللهم لا تمقتنا.

وذكر الزبير بن ابي بكر القاضي، قال اخبرنا مصعب بن عثمان، عن مشيخته ان عبد الله بن عروة بن الزبير كان يشهد الجمعة، فيخرج

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢١٢/ ٥٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق في المصنف (٣/٢١٢/٥٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في المصنف (٣/١٣/٣ ٥٣٧٥).

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢١٤/٥٣٧٨).

•\*·\***==** |||||||||

خالمد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن ابي العاص فيخطب فيستقبله عبد الله بن عروة وينصت له، فاذا شتم خالد عليا، تكلم عبد الله بن عروة – وأقبل على أدنى إنسان الى جنبه؛ فيقال له: إن الامام يخطب، فيقول: إنا لم نؤمر أن ننصت لهذا.

قال ابو عمر: الذي عليه جماعة الفقهاء أن لا يدعو أحد ولا يذكر الله غير الامام في خطبته، وأما المستمع فلا ينطق بشيء، وإنما عليه الانصات والاستماع. وقد روي عن عطاء الخراساني وعكرمة أنهما قالا: من قال – والامام يخطب –: صه، فقد لغا؛ ومن لغا فلا جمعة له.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أسود محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا أسود ابن عامر، قال حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، عن ابي سلمة، عن ابي هريرة، قال: خطبنا النبي عليه يوم جمعة فذكر سورة، فقال أبو ذر لابي بن كعب: متى نزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه؛ فلما انصرف، قال له: ما لك من صلاتك الا ما لغوت، فسأل النبي عليه فقال: صدق(۱).

وقد روي من مرسلات الحسن أن هذه القصة عرضت لابن مسعود، أو لابي مسعود مع أبي، وأن النبي عليه السلام، قال: صدق أبي، والصحيح أن هذه القصة عرضت لأبي ذر مع أبي – على ما في هذا الحديث المسند المتصل.

<sup>(</sup>۱) اخرجه من حديث أبي بن كعب: جه (۱/ ٣٥٢/ ١١١١) وقال البوصيري في الزوائد «اسناده صحيح ورجاله ثقات».

وأخرجـه من حديث أبي ذر : ابن خزيمة في صــحيحه (٣/١٥٤/٢). امــا حديث أبي هريرة فاخرجه الطيالسي (٣١٣/ ٢٣٦٥).

11111111111

وأما قوله: مالك من جمعتك الا ما لغوت، وقول من قال: لا جمعة له؛ فهذا محمله، عندنا - على أنه ليس له ثواب من صلى الجمعة وأنصت، لا أنه أفسد الكلام صلاته وأبطلها؛ لان قوله ﷺ: تحريمها التكبير يدل على أن ما قبل التكبير لا يفسدها - والله أعلم.

اخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا يزيد سليمان بن الأشعث، قال حدثنا مسدد، وأبو كامل، قالا حدثنا يزيد ابن حبيب، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي عليه السلام قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر، فرجل حضرها يلغو – وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله، فإن شاء أعطاه، وإن شاء منعه؛ ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم، ولم يؤذ أحدا؛ فهي كفارة الى الجمعة التي تليها وثلاثة أيام (۱).

قال ابو عمر: ففي هذا الحديث قوله: فرجل حضرها يلغو فهو حظه منها - ولم يأ مره بالإعادة.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا ابن غير، قال أخبرنا مجالد عن الشعبي، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عليه من تكلم يوم الجمعة، والامام يخطب، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا(٢)، وهذا مثله أيضا لم يأمره بإعادة.

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۱۱۳/۱۲۵). وابن خزیمة (۳/ ۱۸۱۳/۱۸۷) وصححه.

<sup>(</sup>٢) حم (١/ ٢٣٠). ورواه طب (١٢/ ٩٠/٩٠٢). واورده الهيئمي في مسجمه الزوائد(٢/ ١٨٤) وقال: «رواه احمد والبزار والطبراني في الكبير، وفيه مجالد بن سعيد، وقد ضعفه الناس، ووثقه النسائي في رواية».

وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: هل تعلم من شيء يقطع جمعة الانسان حتى يجب عليه أن يصلي أربعا من كلام، أو تخطي رقاب الناس، أو شيء غير ذلك؟ قال: لا. وعن ابن جريج، عن عطاء، قال: يقال من تكلم فكلامه حظه من الجمعة يقول: من أجل الجمعة، فأما أن يوفي أربعا فلا.

قال ابو عمر: على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثر، وجماعة أهل النظر، لا يختلفون في ذلك، وحسبك بهذا أصلا وإجماعا.

واختلفوا في رد السلام وتشميت العاطس في الخطبة: فقال مالك وأصحابه: لا يشمت العاطس، ولا يرد السلام، الا إن رده إشارة كما يرد في الصلاة.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: لا يرد السلام ولا يشمت العاطس.

وقال الثوري والأوزاعي: لا بأس برد السلام وتشميت العاطس - والامام يخطب، وهو قول الحسن البصري، والنخعي، والشعبي، والحكم وحماد والزهري، وبه قال اسحاق، واختلف قول الشافعي في ذلك: فقال في الكتاب القديم بالعراق يستقبلون الامام بوجوههم وينصتون ولا يشمتوا عاطسا، ولا يردوا سلاما الا بالاشارة، وقال في الجديد بمصر: ولو سلم رجل، كرهته له ورأيت ان يرد عليه بعضهم، لان رد السلام فرض. قال: ولو عطس رجل والامام يخطب في الجمعة فشمته رجل، رجوت أن يسعه، لان التشميت سنة، واختاره المزني، وحكى البويطي عنه أنه لا بأس برد السلام وتشميت العاطس - والامام يخطب في الجمعة وغيرها؛ وكذلك حكى اسحاق بن منصور عن احمد واسحاق، وروي عن احمد أيضا: اذا لم يسمع الخطبة، شمت ورد.

وروي مثل ذلك عن عطاء، وقال الأثرم: قلت لاحمد بن حنبل: هل يرد السلام يوم الجمعة والامام يخطب؟ قال: نعم، قيل له: ويشمت العاطس؟ قال: نعم.

وقال ابوجعفر الطحاوي لما كان مأمورا بالانصات كالصلاة لم يشمت، كما لا يشمت في الصلاة؛ فإن قيل رد السلام فرض والصمت سنة، قال ابو جعفر: الصمت فرض، لان الخطبة فرض، وإنما تصح بالخاطب والمخطوب عليهم؛ فكما يفعلها الخاطب فرضا، كذلك المستمع فرض عليه ذلك.

قال ابو عمر: في هذا نظر، والصمت واجب بسنة رسول الله ﷺ، وبالله تعالى التوفيق.

### في الجمعة خطبتان يجلس بينهما

الك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله على خطب خطبتين يوم الجمعة وجلس بينهما.

هكذا رواه جماعة رواة الموطأ مرسلا وهو يتصل من وجوه ثابتة من غير حديث مالك. واخــتلف الفقهاء في الجلوس بين الخطبتين هل هو فرض أم سنة ؟ فـقال مـالك وأصحابه العـراقيـون وسائر فقـهاء الامصار الا الشافعي، الجلوس بين الخطبتين سنة، فان لم يجلس بينهما فلا شيء عليه. وقال الشافعي: هو فرض وان لم يجلس بينهما صلى ظهرا أربعا. واختلفوا أيضا في الخطبة هل هي من فروض صلاة الجمعة أم لا وقد جاء فيها أيضا عن أصحابنا أقاويل مضطربة. والخطبة عندنا في الجمعة فرض. وهو مذهب ابن القاسم، والحجة في ذلك أنها من بيان رسول الله ﷺ لمجـمـل الخطاب في صـلاة يوم الجمعة. قال الله تبارك وتعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نُودِي َ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمْعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُوا ٱلْبَيَّعُ ﴾ [الجمعة: (٩)]. فأبان رسول الله ﷺ صلاة الجمعة بفعله كيف هي وأي وقت هي، وبيانه لذلك فرض كسائر بيانه لمجملات الكتاب في الصلوات وركوعها وسجودها واوقاتها وفي الزكوات ومقاديرها وغير ذلك مما يطول ذكره. وقد استدل بعض اصحابنا على وجوب الخطبة بقول الله عز وجل: ﴿ وَتُرَكُّوكَ قَآبِماً ﴾ [الجمعة: (١١)]. لأنه عاتب بذلك الذين تركوا النبي ﷺ قائما يخطب يوم الجمعة وانفضوا الى التجارة التي قدمت العيس بها في تلك الساعة، وعابهم لذلك ولا يعاب الاعلى ترك الواجب، وما قدمناه من قول في وجوبها لازم أيضا قاطع وبالله التو فيق.

وكل ما وقع عليه اسم خطبة من كلام مؤلف يكون فيه ثناء على الله وصلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيء من القرآن يجزئ. ولا يجزئ عندي الا أقل ما يقع عليه اسم خطبة. واما تكبيرة واحدة أو تسبيحة أو تهليلة كما قال أبو حنيفة فلا. وقد ذكر ابن عبد الحكم في هذا شيئا لم أر لذكره وجها لما قدمنا ذكره من صحيح القول عندنا وبالله التوفيق.

وأما الاثر المتصل في معنى حديث مالك فأخبرنا خلف بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا عبد على بن عبد العزيز قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان النبي على « كان يجلس بين الخطبتين » (۱) قال على وحدثنا بشر بن المفضل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله على أن يخطب بخطبتين قائما يفصل بينهما بجلوس (۲). وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا ولي عن ابن معاوية قال حدثنا وكيع عن الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي سلي المنوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كان النبي سلي المناوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: وخطبته قصدا وكان يتلو في خطبته آيات القرآن (۲).

<sup>(</sup>۱)و(۲) خ (۲/۹۰۹/۹۲۹). م(۲/۹۸۹/۱۲۸). د (۱/۷۰۲/۲۹۰۱). ت (۲/ ۸۳/۲۰۹). ن (۳/۱۲۱/۱۱۹).

<sup>(</sup>۳) م (۲/ ۱۲۹/ ۲۲۸) نحوه. د (۱/ ۱۲۲/ ۱۱۰۱). ن (۲/ ۲۲۱/ ۱۱۵۱). جه (۱/ ۲۰۵۱ ۲۰۱۱).

## ما يقرأ به ني صلاة الجمعة

[10] مالك، عن ضمرة بن سعيد بن المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود، ان الضحاك بن قيس، سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ: به رسول الله على يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة ؟ قال: كان يقرأ: «هل أتاك حديث الغاشية » (١).

هذا حديث متصل صحيح، وقال فيه ابن عيينة، عن ضمرة ابن سعيد، عن عبيد الله، أن الضحاك بن قيس كتب الى النعمان بن بشير، اخبرني بأي شيء كان النبي عليه السلام: يقرأ في الجمعة ؟ فكتب اليه (٢). ثم ذكر الحديث، هكذا قال: كتب الضحاك، فكتب اليه النعمان.

حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن عيينة – حدثنا احمد بن زهير، قال حدثني أبي، قال حدثنا ابن عيينة – فذكره. وليس مخالفا لحديث مالك، لان في حديث مالك ان الضحاك سأل، وقد يحتمل ان يكون سأله بالكتابة اليه، ورواية أبي أويس لهذا الحديث كرواية مالك.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا احمد ابن زهير، قال حدثنا ابن ابي أويس، قال حدثني ابي، عن ضمرة بن سعيد المازني النجاري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عبة بن مسعود، عن الضحاك بن قيس الفهرى، عن النعمان بن بشير، قال: سألناه ما

<sup>(</sup>۱)e(۲) حم (٤/ ۷۷). م (۲/ ۹۸ ۸۸۸ (۳۲). د (۱/ ۷۲ / ۳۲۱۱). ن (۳/ ۱۱۰ / ۲۲۶۱). جه (۱/ ۵۰ ۳/ ۱۱۱۹).

كان النبي ﷺ يقرأ يوم الجمعة مع السورة التي ذكر فيها الجمعة ؟ قال: كان يقرأ فيها:

«هل أتاك حديث الغاشية »(١).

قال ابو عمر: لم يقل في هذا الحديث باثر سورة الجمعة، وقال مع سورة الجمعة، والمعنى في ذلك سواء ؛ والمراد به الركعة الشانية من الجسمعة، وفي الركعة الأولى سورة الجسمعة، وذلك كله مع فاتحة الكتاب في ابتداء كل ركعة على ما ستراه ممهدا واضحا في باب العلاء – إن شاء الله.

واختلف الفقهاء فيما يقرأ به في صلاة الجمعة، فقال مالك: أحب الي أن يقرأ الامام في الجمعة « هل أتاك حديث الغاشية » مع سورة الجمعة.

وقال مرة أخرى: أما الذي جاء به الحديث، فهل أتاك حديث الغاشية مع سورة الجمعة، والذي أدركت عليه الناس: ﴿ سَبِّحِ السَّمَ رَبِّكِ النَّاسَلُ: (١)].

قال ابو عمر: تحصيل مذهب مالك أن كلتا السورتين قراءتهما حسنة مستحبة مع سورة الجمعة في الركعة الثانية ؛ وأما الأولى، فسورة الجمعة، ولا ينبغي للإمام عنده ان يترك سورة الجمعة ولا سورة: « هل أتاك حديث الغاشية » « وسبح اسم ربك الأعلى » في الثانية ؛ فإن فعل وقرأ بغيرهما فقد أساء وبئس ما صنع ؛ ولا تفسد بذلك عليه صلاته اذا قرأ بأم القرآن وسورة معها في كل ركعة منها.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث الذي قبله.

وقال الشافعي وأبو ثور: يقرأ في الركعة الأولى من صلاة الجمعة بسورة الجمعة، وفي الثانية: ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ ﴾ [المنافقون: (١)]. ويستحب مالك، والشافعي وأبو ثور وداود بن علي، ألا يترك سورة الجمعة على حال.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: ما قرأ به الامام في صلاة الجمعة فحسن، وسورة الجمعة وغيرها في ذلك سواء، ويكرهون أن يؤقت في ذلك شيء من القرآن بعينه.

وقال الثوري: لا يعتمد أن يقرأ في الجمعة بالسور التي جاءت في الاحاديث، ولكنه يتعمدها أحيانا، ويدعها أحيانا.

قال ابو عمر: روى ابن عباس، وابو هريرة، عن النبي رَبِي اللهِ أنه كان يقرأ يوم الجمعة، وفي العيد أيضا بسورة الجمعة: « اذا جاءك المنافقون» فأما حديث ابن عباس، فرواه الثوري، وشعبة عن مخول بن راشد، عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن النبي راشد،

وأما حديث ابي هريرة فرواه جمعفر بن محمد، عن ابيمه عن عبيد الله بن أبي رافع، عن ابي هريرة، عن المنبي ﷺ وفيمه أن أبا هريرة، وعلى بن أبى طالب، كانا يفعلان ذلك(٢).

واختلف عن النعمان بن بشير في حديثه في هذا الباب، ففي حديث مالك عن ضمرة ما ذكرنا.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۲۰۵). م (۲/ ۲۹۹ / ۸۷۹). د (۱/ ۱۹۶۸ کا ۱۰۷۰).

ت (٢/ ٣٩٨/ ٢٠٥). ن (٣/ ١٢٤/ ١٤٢٠). و (٢/ ٤٩٧/ ٥٥٥). جه (١/ ٢٦٩/ ٢٨١).

<sup>(</sup>۲) م (۲/ ۹۷ - ۹۸ - ۹۷ / ۱۱۲ ). ت (۲/ ۹۲ - ۹۷ / ۹۱ ). جه (۲/ ۹۱ - ۹۱ / ۹۱ ). جه (۱/ ۹۱ - ۹۱ / ۹۱ ). جه (۱/ ۹۱ - ۹۱ / ۹۱ ).

وروى حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، ان النبي عليه السلام، كان يقرأ في العيدين والجمعة: « سبح اسم ربك الأعلى » و «هل أتاك حديث الغاشية »(١).

وهكذا روى سمرة بن جندب عن النبي ﷺ أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر، عن ابيه عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير<sup>(۲)</sup> ؛ قال ابو بكر: وحدثنا وكيع، عن سفيان، وشعبة عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر، عن ابيه عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير ان رسول الله عليه كان يقرأ في العيدين والجمعة: «هل أتاك حديث الغاشية » و« وسبح اسم ربك في الأعلى » واذا اجتمع عيدان في يوم قرأهما فيهما<sup>(۳)</sup>.

واخبرنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال اخبرنا احمد بن شعيب، قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال حدثنا خالد عن شعبة، قال: اخبرني معبد بن خالد، عن زيد - وهو ابن عقبة - عن سمرة بن جندب، قال: كان النبي عليه السلام يقرأ في الجمعة: « سبح اسم ربك الأعلى » و « هل أتاك حديث الغاشية»(٤)،

<sup>(</sup>۱) و (۲) و (۳) م (۲/۹۹۸/۸۷۸(۲۲)). د (۱/ ۱۲۲/۱۲۲).ت(۲/۱۱۳/۳هه). ن (۳/ ۱۲۰/۱۲۵)و(۳/ ۲۰۰/۱۰۵۷)و(۳/ ۱۸۹۸)، جمه (۱/۸۰۱/۱۲۸۱) ولم یذکر یوم الجمعة.

<sup>(</sup>٤) حم (١٣/٥) د (١ / ٦٧١/ ١٦٢٥). ن (٣/ ١٤٢١/ ١٤٢١) قـال الشـوكـاني في الـنيل (٢/ ٢٧٦) حديث سمرة قال العراقي في اسناده: صحيح.

وبهذا الاسناد عن خالد، قال: حدثنا شعبة، قال أخبرني مخول، قال سمعت مسلما البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، ان رسول الله عَلَيْ كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الضبح: « ألم تنزيل »، و« هل أتى على الانسان » وفي صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين(۱).

واخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا القعنبي، قال حدثنا سليمان بن بلال، عن جعفر ابن محمد، عن ابيه، عن ابن ابي رافع، قال: صلى بنا ابو هريرة الجمعة، وفي الركعة الآخرة: « اذا جاءك المنافقون»، قال: فأدركت أبا هريرة حين انصرف، فقلت له: إنك قرأت بسورتين كان علي يقرأ بهما في الكوفة، قال ابو هريرة: فإني سمعت رسول الله علي يقرأ بهما يوم الجمعة (۱). ويحتمل أن يكون سؤال الضحاك بن قيس للنعمان على سبيل التقرير، ويحتمل أن يكون على سبيل الاستفهام والاستخبار – عما جهل من ذلك – والنعمان أصغر سنا من الضحاك، ولم يزل الصحابة يأخذ بعضهم عن بعض رضي الله عنهم أجمعين.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجهما في الباب نفسه.

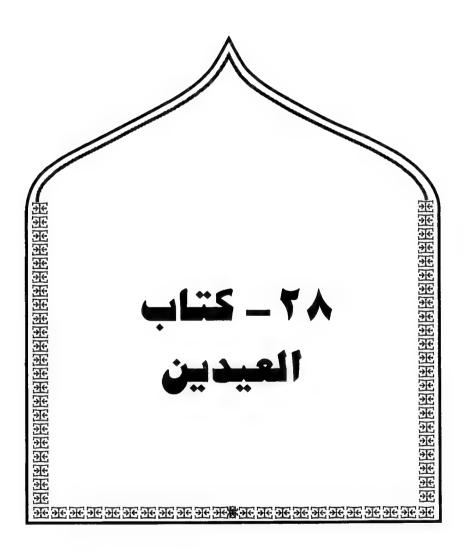

## ما جاء في النهي عن صيام العيدين

[1] مالك، عن ابن شهاب، عن ابي عبيد - مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى ثم انصرف، فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم (١).

قال ابو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان، فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب، وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له(٢).

قال ابو عبيد: ثم شهدت العيد مع علي بن ابي طالب وعشمان محصور، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب.

لا خلاف أعلمه في الموطأ في إسناد هذا الحديث ؛ ولا في متنه، ورواه جويرية عن مالك، فجعل لفظه مختصراً مرفوعا عن علي بن أبي طالب، في النهي عن الأكل من النسك فوق ثلاث قال: شهدت العيد مع علي بن ابي طالب، فسمعته يقول: إن رسول الله عليه نهاكم أن تأكلوا في نسككم فوق ثلاث ".

وقال فيه سعيد الزبيـري ومكي - جميعا عن مالك بإسناده عن أبي عبيد، أنه شهد العيد مع علي بن ابي طالب، وعثمان محصور فصلى

<sup>(</sup>۱) خ (٤/ ۹۹۲/ ۱۹۹۰). م (۲/ ۹۹۷/ ۱۱۳۷). د (۲/ ۲۰۸/ ۲۱۹۲).

ت (۱/۱٤۱/۱۷۷). جه (۱/۹۹ه/۱۷۲۲).

<sup>(</sup>۲) خ (۱۰/۹۲/۲۷۵٥).

<sup>(</sup>٣) خ (۱۰/ ۲۹/ ۷۷۰ ۰). م (٣/ ۲۰ ۱۰ / ۲۶۲۱).

قبل أن يخطب، ثم خطب فقال: أيها الناس، إن رسول الله عَلَيْهُ نهاكم أن تمسكوا لحم نسككم فوق ثلاث، فلا يصبحن في بيت أحد منكم لحم بعد ثلاث، وزاد في حديث هذا الباب معمر عن ابن شهاب، عن ابي عبيد بلا أذان ولا إقامة(١).

ذكر عبد الرزاق، عن معمر عن الزهري، عن ابي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله على عن صيام هذين اليومين، أما احدهما، فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم قال: ثم شهدت مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس هذا يوم اجتمع لكم فيه عيدان، فمن كان منكم من أهل العوالي، فقد أذنا له فليرجع، ومن شاء فليشهد الصلاة قال: ثم شهدت مع علي، فصلى قبل أن يخطب بلا أذان ولا إقامة، ثم خطب من أهل من خطب، فقال: يا أيها الناس إن رسول الله على عن أن تأكلوا من ضككم بعد ثلاث، فلا تأكلوها بعد(٢).

قال ابو عمر: أظن مالكا رحمه الله إنما قصر في موطئه عن ذكر النهي عن الأكل من النسك بعد ثلاث - في حديث علي هذا من رواية معمر هذه والله أعلم، لأن ذلك عنده منسوخ، وحديث علي به في ذلك الوقت حين سمعه أبو عبيد عمل، والعمل بالمنسوخ لا يجوز، فلذلك أنكره وترك ذكره من هذا الوجه، وقد ذكرنا هذا

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الباب نفسه.

المعنى، وذكرنا النسخ بإسناد واحد وأسانيد مختلفة، ومضى القول في ذلك في باب ربيعة بن أبي عبدالرحمن من كتابنا هذا.

قال ابو عسر: روي من وجوه شتى صحاح، عن النبي على الله الم يكن يؤذن له ولا يقام في العيدين من حديث جابر بن عبد الله، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، وسعد وهي كلها ثابتة عن النبي على الله الله العيد بغير أذان ولا إقامة وهو أمر لا خلاف فيه بين علماء المسلمين، وفقهاء الأمصار، وجماعة أهل الفقه والحديث ؛ لانها نافلة، وسنة غير فريضة، وإنما أحدث فيها الأذان بنو أمية، واختلف في أول من فعل ذلك منهم فذكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، قال حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة عن سعيد بن المسيب، قال: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية (٢) . قال: وحدثنا وكيع، قال: حدثنا ابي عن عاصم بن سليمان، عن ابي قلابة، قال: - أول من أحدث للعيد الأذان في العيدين ابن الزبير، قال: وحدثنا عبد الله بن إدريس، عن حصين، قال: أول من أخرج المنبر في العيدين بشر بن مروان، وأول من أذن في العيدين زياد (٢).

<sup>(</sup>۱) ستأتى باسانيدها.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٩١/٥٦٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرج الطريق الأخيرة منه ابن أبي شيبة (١/ ٥٦٦٩/٤٩١).

قال: وحدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير، قال: أول من اتخذ العيدين وخطب جالسا، وأذن في العيدين قدامه - زياد، قال: وحدثنا اسحاق بن منصور، قال: حدثنا ابو كدينة، عن ابي اسحاق، عن يحيى بن وثاب، قال: أول من جلس على المنبر في العيدين وأذن فيهما، زياد الذي يقال له ابن ابي سفيان.

وذكر عبد الرزاق، قال: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء عن ابن عباس، قال: أرسل الي ابن الزبير أول ما بويع له فقلت: إنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذن لها، قال: فلم يؤذن لها ابن الزبير، وأرسل اليه مع ذلك إنما الخطبة بعد الصلاة، وان ذلك كان يفعل، قال: فصلى ابن الزبير يومئذ قبل الخطبة، فسأله ابن صفوان وأصحابه، فقالوا: هلا آذنتنا، وفاتتهم الصلاة يومئذ، فلما ساء الذي بينه وبين ابن عباس، لم يعد ابن الزبير لأمر ابن عباس (۱).

قال ابو عمر: القول في تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين يأتي في هذا الباب بعد تمام القول في الاذان والإقامة فيهما - بعون الله إن شاء الله.

وقد جاء عن ابن سيرين في أول من أحدث الأذان في العيدين خلاف ما تقدم.

ذكر ابن ابي شيبة، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ابن عون، عن محمد قال: أول من أحدث الأذان في الفطر والأضحى بنو مروان، فهذا ما روي في أول من أذن في العيدين وأقام، وذلك أربعة أقوال: أحدها معاوية، والثاني ابن الزبير، والثالث زياد، والرابع بنو مروان.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۳۷۰/۹۰۹). م (۲/٤٠٢/۲(۲۸۸)).

عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٧٧ – ٢٧٨/ ٥٦٢٨). البيهقي (٣/ ٢٨٤).

قال ابو عمر: القول قلول من قال: إن معاوية أول من أذن له في العيدين – على ما قال سعيد بن المسيب، وقول من قال زياد أول من فعل ذلك مثله أيضا، لان زياداً عامله، وأما من قال: ابن الزبير، وبنو مروان، فقد قلصروا عما علمه غيرهم، ومن لم يعلم، فليس بحجة على من علم – وبالله التوفيق.

واما الأذان الأول - يوم الجمعة، فلا أعلم خلافا أن عثمان أول من فعل ذلك، وأمر به ؛ ذكر ابن ابي شيبة قال: حدثنا هشيم عن أشعث، عن الزهري، قال: أول من أحدث الأذان يوم الجمعة عثمان، ليؤذن أهل الأسواق<sup>(۱)</sup> قال: وحدثنا اسماعيل بن علية، عن برد، عن الزهري، قال: كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين الزهري، قال: كان الأذان عند خروج الإمام، فأحدث أمير المؤمنين عثمان التأذينة الثانية على الزوراء، ليجتمع الناس<sup>(۱)</sup> قال: وحدثنا ابن المبارك عن معمر، عن الزهري، قال: أرى أن يترك البيع عند الأذان الأول الذي أحدثه عثمان.

حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن ابي بكر، حدثنا ابو داود، حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني السائب بن يزيد، أن الأذان كان أوله حين يجلس الإمام على المنبر يوم الجمعة، في عهد النبي علي أمر عثمان بالأذان الثالث، فأذن خلافة عثمان وكثر الناس يوم الجمعة، أمر عثمان بالأذان الثالث، فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٥٤٣٨/٤٧٠).

<sup>(</sup>٢) ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٤٧٠/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>٣) خ (٢/٩٩٤/ ٢١٣). د (١/ ٥٥٥/ ٨٨٠١ – ٨٨٠١). ت (٢/ ٢٩٣/ ١١٥). ن (٣/ ١١١١/ ١٩٣١).

قال ابو عسر: في رواية يونس، عن الزهري، إن الذي أحدثه عثمان هو الأذان الثالث، وكذلك رواه مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، وقد تقدم من رواية برد، عن الزهري أنها التأذينة الثانية، وقال معمر عن الزهري: الأذان الأول الذي أحدثه عثمان، وهذا اضطراب شديد، إلا أن يحمل على وجه من التأويل.

وذكر إسماعيل بن اسحاق عن ابي ثابت، عن ابن وهب عن مالك، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، ان عثمان زاد النداء الثالث يوم الجمعة على الزوراء، ليسمع الناس، وقال ابن اسحاق في هذا الحديث عن الزهري، عن السائب بن يزيد، قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله على المنبر يوم الجمعة. وعلى باب المسجد وأبي بكر، وعمر، ذكره ابو داود، عن النفيلي عن محمد بن سلمة، عن ابن اسحاق، ثم ساق نحو حديث يونس الذي تقدم (۱).

وفي حديث ابن اسحاق هذا مع حديث مالك ويونس، ما يدل على أن الأذان كان بين يدي رسول الله على الأذان الاول، والثاني عند باب المسجد، والثالث أحدثه عثمان على الزوراء – والله أعلم؛ لان الاضطراب في ذلك كثير عن ابن شهاب، وقد روى صالح بن كيسان، ومحمد بن اسحاق، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه قال: لم يكن لرسول الله على الامؤذن واحد، وهذا يصحح رواية برد عن الزهري، ان عثمان أحدث التأذينة الثانية، وفي كيفية أول الأذان في الجمعة – عندي – نظر والله أعلم.

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

وأما الأحاديث المرفوعة في أذان العيد، فأخبرنا محمد بن ابراهيم ابن سعد، قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن، قال: حدثنا احمد بن شعيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال: أخبرنا ابو عوانة، عن عبد الملك بن ابي سليمان، عن عطاء عن جابر بن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ يوم عيد قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة(١).

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا يزيد بن أصبغ، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان، عن عطاء عن جابر ابن عبد الله، أنه شهد الصلاة مع النبي عَلَيْ يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة (٢).

وحدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا ابو الأحوص، عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمرة، قال: صليت مع رسول الله ﷺ غير مرة ولا مرتين – العيد بغير أذان ولا إقامة (٣).

وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى، عن بن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس أن رسول الله عليه صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبو بكر وعمر وعشمان - شك يحيى في عثمان (٤).

<sup>(</sup>۱) و (۲) م (۲/۳۰۲/٤(٥٨٨)). ن (۳/ ۲۰۱/ ۱۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) م (٢/٤٠٢/٧٨٨)، د (١/ ١٨٢/٨١١). ت (٢/٢١٤/٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) د (۱/ ۱۱٤۷/۲۸۰). جـه (۱/ ۲۰۲/۶۰۲)، (ولم يذكر غـير النبي ﷺ). ونحـوه: خ (۲/ ۹٦۲/۵۷۲). م (۲/ ۲۰۲/۸۸۶) (دون ان يذكرا الاذان والإقامة).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا مؤمل قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس، قال: صلى رسول الله عليه يوم العيد، ثم خطب؛ وصلى ابو بكر، ثم خطب، وصلى عمر ثم خطب، وصلى عثمان، ثم خطب بغير أذان ولا إقامة(۱).

حدثنا سعيد بن نصر، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا حصين ابن نمير، قال حدثنا الفضل بن عطية، قال: حدثنا سالم بن عبد الله عن ابيه قال: خرج رسول الله عليه يوم عيد، فبدأ فصلى بغير أذان ولا إقامة، ثم خطب، قال: وحدثني عطاء عن جابر بن عبد الله عثل ذلك (٢).

وحدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا ابن وضاح، قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن ابن عباس (٣).

وحدثنا عبد الله – بن محمد – واللفظ لحديثه – قال: حدثنا محمد ابن بكر، قال: حدثنا ابو داود، حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، قال سأل رجل ابن عباس: أشهدت العيد مع رسول الله عليه ؟ قال: نعم، ولولا منزلتي منه، ما شهدته من الصغر، فأتى رسول الله عليه العلم الذي كان عند دار كثير بن

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٢٣/ ١٣٢٤). من طريق مسدد.

<sup>(</sup>٣) خ (٢/ ٢٣٤/ ٣٢٨). د (١/ ٤٧٦/ ٢١١١). ن (٣/ ٣١٢/ ٥٨٥١).

الصلت، فصلى ثم خطب - ولم يذكر أذانا ولا إقامة، ثم أمر بالصدقة - وذكر الحديث(١).

وذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: اخبرني عطاء عن ابن عباس وجابر بن عبد الله، قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى (٢).

قال ابو عمر: وأما تقديم الصلاة قبل الخطبة في العيدين فعلى ذلك جماعة أهل العلم، ولا خلاف في ذلك بين فقهاء الأمصار من أهل الرأي والحديث، وهو الثابت عن رسول الله عَلَيْكُ وأصحابه والتابعين، وعلى ذلك علماء المسلمين، الا ما كان من بني أمية في ذلك أيضا.

وقد اختلف في أول من جعل الخطبة قبل الصلاة منهم، فقيل عثمان، وقيل معاوية، وقيل مروان – فالله أعلم، ومن قال مروان فإنما أراد بالمدينة، وهو أمير عليها لمعاوية، ولم يكن مروان ليحدث ذلك الاعن أمر من معاوية، ومن قال عثمان، احتج بما حدثناه عبد الوارث، حدثنا قاسم، حدثنا الخشني حدثنا ابن ابي عمر، حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة. فلما كان عثمان بن عفان كثر الناس، فقدم الخطبة قبل الصلاة – أراد بذلك ان لا يفترق الناس، وأن يجتمعوا.

وفي حديث مالك المذكور في هذا الباب، عن ابن شهاب، عن ابي عبيد – مولى ابن أزهر، انه شهد العيد مع عثمان، فصلى ثم انصرف فخطب، وما أظن مالكا ذكر ذلك والله أعلم الا إنكارا لقول من قال:

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) خ (۲/۳۷۵/ ۲۰۱۰). م (۲/ ۱۰۶/ ۲۸۸).

إن عشمان أول من جعل الخطبة في العيدين قبل الصلاة، وما ذكره مالك فليس فيه نفي لرواية يحيى بن سعيد، عن يوسف بن عبد الله ابن سلام؛ لان عشمان قصر الصلاة في سفر سنين، ثم أتمها بعد؛ وكذلك قدم الصلاة في العيدين سنين، ثم قدم الخطبة فحكى كل ما علم ورأى.

والحديثان صحيحان، وهو من حديث أهل المدينة، ذكره عبد الرزاق، وغيره، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر عثمان بن عفان.

قال ابو عمر: وهم ابن جريج في هذا الحديث فرواه عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام، قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم الفطر – عمر بن الخطاب، وهذا خطأ بين، لم تختلف الآثار عن ابي بكر وعمر، أنهما صليا في العيدين قبل الخطبة – على ما كان يصنع رسول الله عليه وهو الصحيح أيضا عن عثمان؛ لان ابن شهاب، حكى ذلك عن ابي عبيد – مولى ابن أزهر، أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي العيدين، فكلهم صلى قبل الخطبة، وليس في هذا الباب عنهم أصح من هذا الإسناد.

وأما حديث يوسف بن عبد الله بن سلام ؛ فخطب، لا يثبت.

ذكر عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أتدري أول من خطب يوم الفطر ثم صلى ؟ قال: لا أدري، أدركت الناس على ذلك(١). قال واخبرني ابن جريج، قال: قال ابن شهاب، أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة معاوية(٢).

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٨٣/٣٥).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٨٤/٥٦٤٥).

قال وأخبرني معمر، قال: بلغني أن أول من خطب ثم صلى معاوية، قال: وقد بلغني أيضا أن عثمان فعل ذلك، كان لا يدرك عامتهم الصلاة، فبدأ بالخطبة حتى يجتمع الناس(١).

قال ابو عمر: لا يصح عن عثمان - والله أعلم - وهذه أحاديث مقطوعة لا يحتج بمثلها، وليس فيه حديث يحتج به، الاحديث ابن شهاب، عن ابي عبيد، أنه صلى مع عمر وعثمان وعلي، فكلهم صلى ثم خطب في العيدين، هذا هو الصحيح - عنهم.

وأما الاختلاف الذي يمكن، ففي معاوية، وابن الـزبير، ومروان، فهـو - عندي - مثل قول من قال معاوية؛ لانه كان عاملا لمعاوية بالمدينة، فكأنه قال أول من فعلها بالمدينة مروان وفي الخبر الذي قدمنا من رواية ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، اذ أرسل اليه ابن الزبير - ما يدل على أن ابن الزبير كان يصلي في العيدين بعد الخطبة، وفي ذلك رد لقـول طارق بن شهاب وقـول طارق بن شهاب، ذكره عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة يوم العـيد مروان فقام اليه رجل فقال: يا مروان، خالفت السنة فقال مروان: يا فلان ترك ما هنالك فقال ابو سعـيد: أما هذا، فقد قضى الذي عليه، سمعت رسول الله فقل نقول: من رأى منكرا فاستطاع تغييره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (٢).

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٨٤/٥٦٤٥).

قال ابو عمر: قول مروان ترك ما هنالك، يدل على أنه قد تقدمه من تركه - والله أعلم.

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابو معاوية حدثنا ابو داود، قال: حدثنا ابو معاوية قال: حدثنا الأعمش، عن اسماعيل بن رجاء عن ابيه عن ابي سعيد الخدري، وعن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب عن ابي سعيد الخدري، قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة: أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة.

فقال ابو سعيد: من هذا ؟ فقالوا: فلان بن فلان، فقال أما هذا، فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله عليه يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان(۱).

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابن نمير، ابن وضاح، قال: حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن اسماعيل بن رجاء عن ابيه قال: أخرج مروان المنبر وبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فقال: يا مروان خالفت السنة ؛ أخرجت المنبر - ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ؛ فقال ابو سعيد: من هذا ؟ - فذكر الحديث - مثله حرفا بحرف الى آخره (٢).

وحدثنا سعيد قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد قال: حدثنا ابو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان،

<sup>(</sup>١)و(٢) انظر الذي قبله.

عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: إن أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة - مروان، فقام اليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: ترك ما هنالك ؛ فقال ابو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله عليه يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان(۱).

وذكر عبد الرزاق، أخبرنا داود بن قيس، قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، أنه سمع ابا سعيد الخدري يقول: خرجت مع مروان في يوم عيد فطر، أو أضحى – وهو بيني وبين ابن مسعود حتى أفضينا الى المصلى، فاذا كثير بن الصلت الكندي، قد بنى لمروان منبرا من لبن وطين، فعدل مروان الى المنبر حتى حاذاه فجذبته ليبدأ بالصلاة، فقال: يا أبا سعيد ترك ما تعلم ؛ فقلت: كلا – ورب المشارق والمغارب – ثلاث مرات، لا تأتون بخير مما أعلم، قال: ثم بدأ بالخطبة (٢).

قال ابوعمر: قول مروان: ترك ما هنالك، وترك ما تعلم، يدل على أن تركه قد كان تقدم، وأولى ما قيل به في هذا الباب، أن أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيدين – معاوية وهو قول ابن شهاب وغيره.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثني مطلب بن شعيب، قال أخبرنا عبد الله بن صالح، قال حدثني الليث قال: حدثني هشام بن سعيد عن عياض بن عبد الله بن سعيد، أنه حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: خرجت مع مروان يوما الى المصلى – ويد مروان في يدي – فأراد أن يرقى المنبر قبل أن

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>Y) = (Y/ · VO/ FOP). = (Y/ O · F/ PAA).

•<sup>77</sup>^== |||||||||

يصلي، فجذبت بيده فقلت: صلاة العيد قبل الخطبة، فقال مروان: هذا أمر قد ترك يا أبا سعيد، أما لو فعلنا ما تقول، ذهب الناس وتركونا، وقد ترك ما تعلم فقلت: اذاً لا تجدون خيرا مما أعلم إن رسول الله عليه كان يبدأ بالصلاة في هذا اليوم، فإذا فرغوا من الصلاة، قام فوعظ الناس، وأمرهم ببعث ان كان، أو أمر ثم انصر ف(۱).

قال ابو عمر ثبت عن النبي عَلَيْ أنه صلى في العيدين قبل الخطبة من حديث جابر، وابن عباس، وابن عمر، والبراء، وهاتان المسألتان ليس عند مالك فيهما حديث مسند، مسألة الأذان في صلاة العيدين، ومسألة تقديم الصلاة قبل الخطبة في ذلك، وقد عد ذلك عليه أبو بكر البزار - فيما ذكر له من السنن التي ليست عنده - رحمه الله.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي قال: أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال: سمعته يقول: إن النبي قام يوم الفطر فصلى، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب الناس وذكر الحديث(٢).

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الرزاق، عن أيوب، عن عطاء عن ابن عباس، قال: أشهد على رسول الله على أيوب، عن عطب ثم خطب ثم خطب ثم خطب ثم خطب ثم أي علي الله على الله على قبل أن يخطب ثم خطب ثم أي علي الله على الل

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>Y) , (Y\ T · T / 0 A A). c (1 / A Y F / 1 3 1 1).

<sup>(</sup>٣) خ (٣/ ٩٩٨/ ١٤٤١). م (٢/ ٢٠٢/ ١(١٤٨٨)). د (١/ ٩٧٢/ ١١٤٢ –١١٤٣). ن (٣/ ٥٠ ٢/ ٩٤١١). ن (٣/ ٥٠ ٢/ ٩٤٥١). جه (١/ ٦٠٤/ ٣٧٢١).

وهكذا رواه شعبة، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء عن ابن عباس، أن النبي ﷺ صلى في العيدين قبل الخطبة(١).

ورواه معمر، عن ايوب، عن عكرمة عن ابن عباس، قال: شهدت النبي ﷺ صلى يوم العيد ثم خطب فجعل موضع عطاء عكرمة.

حدثنا محمد بن ابراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعيب، قال: أخبرنا إسحاق بن ابراهيم، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، أن رسول الله عَلَيْ وأبا بكر، وعمر، كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة (٢).

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا عبد الله بن روح، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: حدثنا داود بن ابي هند عن الشعبي، عن البراء بن عازب، أن رسول الله ﷺ خطب يوم العيد بعد الصلاة (٣).

وحدثنا محمد بن ابراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: حدثنا أحمد بن شعبب، قال: حدثنا أبو حدثنا أحمد بن شعبب، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن منصور عن الشعبي، عن البراء قال: خطبنا رسول الله على النحر بعد الصلاة (٤).

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

<sup>(</sup>۲) خ (۲/ ۲۷۵/ ۱۲۳). م (۲/ ۱۵۰ ۱/ ۱۸۸۸). ن (۱۳/ ۱۵۰ ۱۲ ۱۲۵۱).

وذكر عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن هشام، عن عروة، عن وهب ابن كيسان، عن رجل، قال: شهدت مع ابي بكر يوم عيد فبدأ قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم شهدته مع عمر بن الخطاب، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة(١).

فهذا ما صح عندنا في الأذان للعيدين، وفي موضع الخطبة فيهما، وأما التكبير فيهما فسيأتي ذكره في آخر باب نافع، وأما القراءة فيهما فسيأتي ذكرها أيضا في باب ضمرة بن سعيد، وأما الاغتسال لهما، فليس فيه شيء ثبت عن النبي عليه من جهة النقل، وهو مستحب عند جماعة من أهل العلم قياسا على غسل الجمعة.

وأما قول عمر في حديثنا في هذا الباب في خطبته: إن هذين يومان نهى رسول الله ﷺ عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، فلا خلاف بين العلماء في صحة هذا الحديث.

واستعماله وكلهم مجمع على أن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى لا يجوز بوجه من الوجوه، لا للمتطوع ولا لناذر صومه ولا أن يقضي فيهما رمضان؛ لأن ذلك معصية، وقد صح عنه عَلَيْ أنه قال: لا نذر في معصية (٢). وإنما اختلف الفقهاء في صيام أيام التشريق للمتمتع، والناذر صومها، وقضاء رمضان فيهما والتطوع بآخر يوم منها، وسنذكر ذلك كله في كتابنا هذا – ان شاء الله.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٨٢/ ٥٦٣٩).

 <sup>(</sup>٢) تقدم تـخريجه في الـعقيـدة كتـاب استـتابة المرتدين والمشـركين باب من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.

وفيه دليل على الأكل من الضحايا وسائر النسك، وإن كان في قول الله عز وجل: ﴿ فَكُلُوا مِنْهَا وَلَطْعِمُوا ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴾ [الحج: (٢٨)]. \_ ما يغني عن قول كل قائل إلا أني أقول: الأكل من الهدي بالقرآن ومن الضحية بالسنة.

وأما إذن عثمان لأهل العوالي، وقوله: قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان – يعني الجمعة والعيد.

قال: فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها ومن أحب أن يرجع، فقد أذنت له، فقد اختلف العلماء في تأويل قول عشمان هذا، واختلفت الآثار في ذلك أيضا عن النبي عليه واختلف العلماء في تأويلها والأخذ بها: فذهب عطاء بن ابي رباح الى أن شهود العيد يوم الجمعة يجزىء عن الجمعة، اذا صلى بعدها ركعتين على طريق الجمع.

وروي عنه أيضا أنه يجزيه وان لم يصل غير صلاة العيد، ولاصلاة بعد صلاة العيد - حتى العصر، وحكي ذلك عن ابن الزبير، وهذا القول مهجور؛ لان الله عز وجل - افترض صلاة الجمعة في يوم الجمعة على كل من في الأمصار من البالغين الذكور الأحرار، فمن لم يكن بهذه الصفات، ففرضه الظهر في وقتها فرضا مطلقا، لم يختص به يوم عيد من غيره، وقول عطاء هذا ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: قال عطاء بن ابي رباح: ان اجتمع يوم الجمعة ويوم الفطر في يوم واحد، فليجمعهما وليصلهما ركعتين فقط حين يصلي صلاة الفطر، ثم هي، هي - حتى العصر ؛ ثم أخبرنا عند ذلك قال: اجتمعا: يوم الفطر، ويوم جمعة - في يوم واحد في زمن ابن الزبير، فقال ابن الزبير: عيدان اجتمعا في يوم واحد، فجمعهما جمعا،

جعلهما واحدا، فصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر، لم يزد عليهما حتى صلى العصر، قال: فأما الفقهاء، فلم يقولوا في ذلك وأما من لم يفقه، فأنكر ذلك عليه، قال: ولقد أنكرت أنا ذلك عليه، وصليت الظهر يومئذ ؛ قال: حتى بلغنا بعد أن العيدين كانا اذا اجتمعا، صليا كذلك واحدا(١).

وذكر عن محمد بن علي بن الحسين، أنه أخبرهم أنهما كانا يجمعان اذا اجتمعا، وروى أنه وجده في كتاب لعلي - زعم (٢) قال: وأخبرني ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير في جمع ابن الزبير بينهما يوم جمع بينهما، قال: سمعنا في ذلك أن ابن عباس، قال أصاب عيدان اجتمعا في يوم واحد (٣).

قال ابو عمر: ليس في حديث ابن الزبير بيان انه صلى مع صلاة العيد ركعتين للجمعة، وأي الأمرين كان، فان ذلك أمر متروك مهجور وان كان لم يصل مع صلاة العيد غيرها حتى العصر، فان الأصول كلها تشهد بفساد هذا القول، لأن الفرضين اذا اجتمعا في فرض واحد، لم يسقط احدهما بالآخر، فكيف ان يسقط فرض لسنة حضرت في يومه ؟ هذا ما لا يشك في فساده - ذو فهم؛ وان كان صلى مع صلاة الفطر ركعتين للجمعة، فقد صلى الجمعة في غير وقتها عند أكثر الناس، الا أن هذا موضع قد اختلف فيه السلف.

فذهب قـوم الى أن وقت الجمعة صـدر النهار، وأنها صلاة عـيد، وقـد مضى القـول في ذلك في باب ابن شـهاب عن عـروة. وذهب

<sup>(</sup>۱)و(۲) عسبسد الرزاق في المسنف (۳/۳۰۳/۵). واخرجسه مسخت صرا: د (۱/۷۲/۱۰۷۱/۱۶۷۱).

<sup>(</sup>٣) د (٢/ ٦٤٧/١). وقال الزيلعي في نصب الـراية (٢/ ٢٢٥): قال النووي: «سنده على شرط مسلم».

الجمهور الى أن وقت الجمعة وقت الظهر، وعلى هذا فقهاء الأمصار، وأما القول الأول: إن الجمعة تسقط بالعيد، ولا تصلى ظهرا ولا جمعة، فقول بين الفساد، وظاهر الخطأ، متروك مهجور، لا يعرج عليه؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿ إِذَا نُودِي لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: (٩)]. ولم يخص يوم عيد من غيره.

وأما الآثار المرفوعة في ذلك فليس فيها بيان سقوط الجمعة والظهر، ولكن فيها الرخضة في التخلف عن شهود الجمعة، وهذا محمول عند أهل العلم على وجهين ، أحدهما: أن تسقط الجمعة عن أهل المصر وغيرهم، ويصلون ظهرا، والآخر أن الرخصة إنما وردت في ذلك لأهل البادية، ومن لا تجب عليه الجمعة، وسنذكر اختلاف الناس في ذلك، وفيمن تجب عليه الجمعة، في هذا الباب – إن شاء الله تعالى:

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنامحمد بن المصفى، وعمر بن حفص الرصافي، قال: حدثنا شعبة.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن وضاح، قال: حدثنا ابن المصفى، قال: حدثنا بقية، قال: حدثنا شعبة، قال حدثني المغيرة البصري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابي صالح، عن ابي هريرة، عن رسول الله عليه أنه قال: قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأته الجمعة، وإنا مجمعون – إن شاء الله(۱).

<sup>(</sup>۱) د (۱/۷۳/٦٤۷/۱). جه (۱۳۱۱/٤١٦/۱). ك (۲۸۸/۱). كلهم من طريق بقية به.وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم فان بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه اذا روى عن المشهورين. وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز وكلهم ممن يجمع=

\*\*\*E ||||||||

قال ابو عمر: احتج من ذهب مذهب عطاء - في هذه المسألة - به ذا الحديث، لما فيه من قول على الله الله المحتج من شعبة المحتود عن أجزأته، وهذا الحديث لم يروه - فيما علمت عن شعبة - أحد من ثقات أصحابه الحفاظ، وإنما رواه عنه بقية بن الوليد، وليس بشيء في شعبة أصلا، وروايته عن أهل بلده: أهل الشام، فيها كلام، وأكثر أهل العلم، يضعفون بقية عن الشاميين وغيرهم، وله مناكير وهو ضعيف ليس ممن يحتج به.

وقد رواه الشوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابي صالح مرسلا، قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله على فقال: إنا مجمعون، فمن شاء أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يرجع فليرجع فاقتصر في هذا الحديث على ذكر إباحة الرجوع، ولم يذكر الإجزاء(۱).

= حديثه. وقال الذهبي في التلخيص: صحيح غريب. وقال الحافظ في التلخيص (٨٨/٢) وتابعه (يعني بقية عن شعبة عن مغيرة الضبي) زياد بن عبد الله البكائي عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح وصحح الدارقطني ارساله لرواية حماد بن عبد العزيز عن أبي صالح وكذا صحح ابن حبل إرساله. ورواه البيهقي من حديث سفيان بن عيبنة عن عبد العزيز موصولا مقيدا بأهل العوالي، واسناده ضعيف. وله شواهد: • ابن عباس: جه (١/٤١٦/١) وذكر ابن عباس «وهم» كما قال الحافظ، وقد نبه عليه ابن ماجه حيث ساق متابعة قوية من طريق بقية فذكر أبو هريرة بدل ابن عباس. • ابن عمر: اخرجه ساق متابعة قوية من طريق بقية فذكر أبو هريرة بدل ابن عباس. • ابن عمر: اخرجه عثمان بن عفان موقوفا: خ (١/٢١٦). وقال البوصيري في الزوائد: ضعيف لضعف جبارة ومندل. • عثمان بن عفان موقوفا: خ (١/٢٩/٢٩). • زيد بن ارقم: سيأتي تخريجه في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

ورواه زياد البكائي عن عبد العزيز بن رفيع - بمعنى حديث الثوري، الا أنه أسنده: حدثنا ورث بن سفيان، قال: حدثنا قالسم بن أصبغ، قال: حدثنا ابراهيم بن اسحاق النيسابوري، قال حدثنا ابراهيم بن دينار قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكائي، قال: حدثنا عبد العزيز بن رفيع، عن ابي صالح، عن ابي مالح، عن ابي هريرة قال: اجتمعنا الى رسول الله عليه في يوم عيد ويوم جمعة، فقال لنا رسول الله عليه وهو في العيد: هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان: عيدكم هذا والجمعة، واني مجمع اذا رجعت، فمن أحب منكم أن يشهد الجمعة فليشهدها قال: فلما رجع رسول الله عليه جمع بالناس (۱).

فقد بان في هذه الرواية ورواية الشوري لهذا الحديث أن رسول الله وقي خلك دليل على أن فرض الجمعة والظهر لازم، وأنها غير ساقطة، وأن الرخصة إنما أريد بها من لم تجب عليه الجمعة ممن شهد العيد من أهل البوادي – والله أعلم بوهذا تأويل تعضده الأصول، وتقوم عليه الدلائل، ومن خالفه فلا دليل معه ولا حجة له.

فان احتج محتج بما حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا ابو قلابة، قال: حدثنا عبد الله بن حمران، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال: اخبرني أبي، عن وهب بن كيسان، قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فصلى العيد ولم يخرج الى الجمعة: قال: فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: ما أماط عن سنة

<sup>(</sup>١) انظر الذي قبله.

نبيه، فذكرت ذلك لابن الزبير، فقال: هكذا صنع بنا عمر (۱). قيل له: هذا حديث اضطرب في اسناده، فرواه يحيى القطان، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، قال اخبرني وهب بن كيسان، قال: اجتمع على عهد ابن الزبيرعيدان، فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب فأطال الخطبة، ثم نزل فصلى ركعتين، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة (۱).

ذكره أحمد بن شعيب النسوي عن سوار عن القطان، عن عبد الحميد بن جعفر، لم يقل عن ابيه، عن وهب بن كيسان ؛ وذكر أن ذلك حين تعالى النهار، وأنه أطال الخطبة (٣). وقد يحتمل أن يكون صلى تلك الصلاة في أول الزوال، وسقطت صلاة العيد، واستجزى بما صلى في ذلك الوقت وفي رواية الأعمش، عن عطاء، عن ابن الزبير، أن الناس جمعوا في ذلك اليوم ولم يخرج اليهم ابن الزبير، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا له ذلك، فقال: أصاب السنة (٤). وهذا يحتمل أن يكون صلى الظهر ابن الزبير في بيته، وان الرخصة وردت في ترك الاجتماعين لما في ذلك من المشقة لا أن الظهر تسقط.

وأما حديث اسرائيل عن عثمان بن المغيرة الثقفي، عن إياس بن ابي رملة الشامي، قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان يسأل زيد بن أرقم: هل شهدت مع رسول الله عليه عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال: نعم، قال: فكيف صنع ؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل(٥).

<sup>(</sup>۱). .(٤) د (۱/۷۱۲/۱۷۷۱–۱۰۷۲) بنحوه. ن (۳/۲۱۲/۱۹۹۱).

<sup>(</sup>٥) د (١/٢٤٦/ ٧٠٠). ن (٣/ ٢١٥/ ٩٥٠). جه (١/ ٢١٥) ١٣١٠). ك(١/ ٨٨٢)=

وهذا الحديث لم يذكره البخاري، وذكره ابو داود، عن محمد بن كثير، عن اسرائيل وذكره النسائي عن عمرو بن علي، عن ابن مهدي، عن اسرائيل وليس فيه دليل على سقوط الجمعة، وإنما فيه دليل أنه رخص في شهودها، وأحسن ما يتأول في ذلك، أن الأذان رخص به من لم تجب الجمعة عليه ممن شهد ذلك العيد – والله أعلم.

واذا احتملت هذه الآثار من التأويل ما ذكرنا، لم يجز لمسلم أن يذهب الى سقوط فرض الجمعة عمن وجبت عليه؛ لان الله عز وجل يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَىٰ ذِكْرِ يقول: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ عَلَى الله عَلى من غيره الله ورسوله يوم عيد من غيره من وجه تجب حجته، فكيف بمن ذهب الى سقوط الجمعة والظهر المجتمع عليهما في الكتاب والسنة، والاجماع، بأحاديث ليس منها حديث الا وفيه مطعن لاهل العلم بالحديث.

ولم يخرج البخاري ولا مسلم بن الحجاج منها حديثا واحدا، وحسبك بذلك ضعفا لها، وسنذكر الآثار في فرض الجمعة في باب صفوان بن سليم من هذا الكتاب – إن شاء الله تعالى، وان كان الاجماع في فرضها يغني عما سواه – والحمد الله.

وأما اختلاف العلماء فيمن تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين الذكور غير المسافرين، فقال ابن عمر، وأبو هريرة، وأنس والحسن البصري، ونافع - مولى ابن عمر: تجب الجمعة على كل من كان بالمصر، وخارجا عنه ممن اذا شهد الجمعة أمكنه الانصراف الى أهله، فآواه الليل الى أهله ؛ وبهذا قال الحكم بن عتيبة، وعطاء بن ابي

<sup>=</sup>وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٥) «قال النووي في الخلاصة: اسناده حسن». قلت: وفي سند الحديث: اياس بن أبي رملة الشامي قال فيه الحافظ في التقريب «مجهول».

رباح، والأوزاعي، وابو ثور، وقال ربيعة ومحمد بن المنكدر: إنما تجب على من كان على أربعة أميال.

وذكر عبد الرزاق عن محمد بن راشد، قال: أخبرني عبدة ابن ابي لبابة، ان معاذ بن جبل كان يقول على منبره: يا أهل فردا، ويا أهل دامرة: قريتين من قرى دمشق، إحداهما على أربعة فراسخ، والاخرى على خمسة: إن الجمعة لزمتكم وأنه لا جمعة الا معنا(١).

وقد روي عن معاوية أنه كان يأمر من بينه وبين دمشق أربعة وعشرين ميلا بشهود الجمعة.

وذكر معمر عن هشام بن عروة، عن عائشة بنت سعد بن ابي وقاص، قالت: كان أبي من المدينة على ستة أميال أو ثمانية فكان ربما شهد الجمعة بالمدينة، وربما لم يشهدها.

وقال الزهري: ينزل اليها من ستة أميال، وروي عن ربيعة أيضا أنه قال: إنما تجب الجمعة على من اذا سمع النداء وخرج من بيته أدرك الصلاة.

وقال مالك والليث: تجب الجمعة على كل من كان على ثلاثة أميال.

وقال الشافعي: تجب الجمعة على كل من كان بالمصر، وكذلك كل من سمع النداء عمن يسكن خارج المصر، وهو قول داود.

وقال ابوحنيف: الجمعة على كل من كان بالمصر، وليس على من كان خارج المصر جمعة سمع النداء أو لم يسمع.

وقال أحمد بن حنبل واسحاق: لا تجب الجمعة الا على من سمع النداء كان بالمصر أو خارجا عنه - يريد ان الموضع الذي يسمع منه ومن مثله النداء.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٤/ ٥١٦٢).

وروي مثل ذلك عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وسعيد بن المسيب وقد كان الشافعي يقول: لا يتبين عندي أن يحرج بترك الجمعة الا من يسمع النداء، قال: ويشبه أن يحرج أهل المصر – وان عظم بترك الجمعة.

قال ابو عمر: يشبه أن يكون مذهب مالك وأصحابه، والليث في مراعاة الشلاثة أميال؛ لان الصوت الندي في الليل عند هدوء الأصوات، يمكن أن يسمع من ثلاث أميال - والله أعلم. فلا يكون مذهب مالك في هذا التأويل مخالفًا لمن قال: لا تجب الجمعة الا على من سمع النداء، وهو قول أكثر فقهاء الأمصار ؛ وقد ذكر ابن عبدوس في المجموعة، عن على بن زياد، عن مالك، قال: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداء، وذلك من ثلاثة أميال، ومن كان أبعد، فهو في سعة، الا أن يرغب في شهودها فهو أحسن، فهذه رواية مفسرة، وعلى هذا قال مالك فيما روى عنه ابن القاسم وغيره أن ليس العمل على ما صنع عثمان في أذانه الأهل العوالي، لان الجمعة كانت عنده واجبة على أهل العوالي؛ لان العوالي من المدينة على ثلاث أميال ونحوها، وذهب غير مالك الى أن اذان عثمان لأهل العوالي، إنما كان؛ لان الجمعة لم تكن واجبة على أهل العوالي عنده؛ لأن الجمعة إنما تجب على أهل المصر عنده، هذا قول الكوفيين: سفيان، وأبى حنيفة، وقد ذكرنا أقوالهم، فأغنى عن إعادتها.

وأما اختلاف العلماء في وجوب الجمعة على أهل العمود والقرى الكبار والصغار، وفي عدد رجال الموضع الذي تجب فيه الجمعة، فسنذكره في غير هذا الموضع · - إن شاء الله تعالى.

ومن حجة مالك في مراعاة الثلاثة أميال، ما حدثناه عبد الوارث ابن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد

السلام، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا معدي بن سليمان، قال: حدثنا ابن عجلان، عن ابيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم، فينزل بها على رأس ميلين أو ثلاثة من المدينة، فتأتي الجمعة فلا يجمع، فيطبع على قلبه (۱). ومن حجة من شرط سماع النداء، ما حدثناه عبد الوارث أيضا، قال: حدثنا قاسم، قال: حدثنا الخشني، قال: حدثنا محمد أبن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن محمد بن ابن المثنى، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن محمد بن الجمعة على من سمع النداء (۲).

وذكر عبد الرزاق، عن داود بن قيس، قال: سئل عمرو بن شعيب، وأنا أسمع -: من أين تؤتى الجمعة ؟ فقال: من مدى الصوت (٣).

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٥/ ٥١٦٦). وهو حديث منقطع.

<sup>(</sup>۲) اخرجه مرفوعا: د (۱/ ۲۶۰/ ۱۰ ۱۰). وقال: «روى هذا الحديث جماعة عن سفيان مقصورا على عبد الله بن عمرو ولم يرفعوه. وانما اسنده قبيصة». وقال الحافظ في التلخيص (۲۲/۲): «واختلف في رفعه ووقفه». قلت: في اسناده: عبد الله بن هارون، قال الحافظ في التقريب: «مجهول». وللحديث شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده: اخرجه: الدارقطني (۲/۲). البيهقي في الكبرى (۳/ ۱۷۳). من طريق الوليد عن زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. وزهير بن محمد قال فيه الحافظ في التقريب: «رواية اهل الشام عنه غير مستقيمة» فضعف بسببها، قال البخاري عن احمد: «كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخر» وقال ابو حاتم: «حدث بالشام من حفظه، فكثر غلطه».

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٢/ ٥١٥٥) وأخرجه مرفوعا:

الدارقطني (٢/٢). لكن في سنده: محمد بن الفضل بن عطية قال احمد: حديث حديث أهل الكذب. وفيه أيضا حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه.

قال أبو عمر: ما يحضرني من الاحتجاج على من ذهب مذهب عطاء وابن الزبير – على ما تقدم ذكرنا له إجماع المسلمين قديما وحديثا: أن من لا تجب عليه الجمعة ولا النزول اليها لبعد موضعه عن موضع إقامتها – على حسب ما ذكرنا من اختلافهم في ذلك كله مجسمع أن الظهر واجبة لازمة على من كان هذه حاله، وعطاء وابن الزبير موافقان للجماعة في غير يوم عيد، فكذلك يوم العيد في القياس، والنظر الصحيح، هذا لو كان قولهما اختلافا يوجب النظر، فكيف وهو قول شاذ، وتأويله بعيد – والله المستعان وبه التوفيق.

وأما قول أبي عبيد - مولى ابن أزهر - في حديثنا المذكور في هذا الباب: ثم شهدت مع علي بن ابي طالب - وعثمان محصور - فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب ففيه دليل على أن الجمعة واجبة على أهل المصر بغير سلطان وأن أهله إذا أقاموها - ولا سلطان عليهم - أجزأتهم، وهذا موضع اختلف العلماء فيه قديما وحديثا، وصلاة العيدين مثل صلاة الجمعة، والاختلاف في ذلك سواء؛ لان صلاة علي بالناس العيد، وعثمان محصور - أصل في كل سبب تخلف الإمام عن حضوره أو خليفته أن على المسلمين إقامة رجل يقوم به، وهذا مذهب مالك والشافعي والأوزاعي - على اختلاف عنه، والطبري، كلهم يقول: تجوز الجمعة بغير سلطان كسائر الصلوات.

وقال ابو حنيفة، وابو يوسف، وزفر، ومحمد: لا تجزيء الجمعة اذا لم يكن سلطان وروي عن محمد بن الحسن، أن أهل مصر لو مات واليهم جاز لهم أن يقدموا رجلا يصلي بهم الجمعة حتى يقدم عليهم وال.

قال احمد بن حنبل: يصلون بإذن السلطان وقال داود: الجمعة لا تفسيقر الى وال ولا إمام، ولا الى خطبة ولا الى مكان ؛ ويجوز

للمنفرد عنده أن يصلي ركعتين، وتكون جمعة، قال: ولا يصلي أحد الا ركعتين في وقت الظهر يوم الجمعة، وقسول داود هذا خلاف قول جميع فقهاء الامصار؛ لانهم أجمعوا أنها لا تكون الا بإمام وجماعة.

واختلفوا في عدد الجماعة، في المكان، والوالي، والخطبة - والله المستعان. ذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أنه كان يقول: حيثما كان أمير، فإنه يعظ أصحابه يوم الجمعة ويصلي بهم ركعتين (۱). ذكرنا قول الزهري هذا؛ لانه الذي روى حديث علي حين صلى بالناس العيد - وعثمان محصور.

وقد ذكرنا في باب حديث ابن شهاب، عن عبيد الله عن جماعة من التابعين، أن الحدود والجمعة الى السلطان، ولا يختلف العلماء أن الذي يقيم الجمعة السلطان، وان ذلك سنة مسنونة، وانحا اختلفوا عند نزول ما ذكرنا من موت الإمام أو قتله أو عزله، والجمعة قد جاءت، فذهب ابو حنيفة وأصحابه، والأوزاعي الى أنهم يصلون ظهرا أربعا، وقال مالك والشافعي، وأحمد واسحاق وابو ثور: يصلي بهم بعضهم بخطبة ويجزيهم.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا عبد الحميد ابن أحمد الوراق، قال: حدثنا الخضر بن داود قال: حدثنا ابو بكر الاثرم، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم أنه سأل ابا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن الصلاة خلف الخوارج، والفساق من الأمراء والسلاطين، فقال: أما الجمعة، فينبغي شهودها فإن كان الذي يصلي منهم أو مثلهم - يعني في الفسق والمذهب - أعاد الصلاة بعد شهودها معهم، فإن كان لا يدري أنه يقول بقولهم ولا هو مثلهم، فلا

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق في المصنف (٣/ ١٦٠/ ٥١٤٥).

يعيد، قال: قلت - فإن كان يقال إنه قال بقولهم فقال حتى تعلم ذلك وتستيقن، قال: فقلت: فإن لم يكن إمام، أترى أن يصلي وراء من جمع بالناس وصلى ركعتين ؟ فقال: أليس قد صلى علي بن ابي طالب بالناس - وعثمان محصور؟

قال أبو عمر: قد ذكرنا أن حديث ابي عبيد مولى ابن أزهر أصل في هذه المسألة - وإن كان ذلك في صلاة العيد، والأصل في ذلك أيضا، ما فعله المسلمون يوم مؤتة لما قتل الأمراء، وأجمعوا على خالد ابن الوليد، فأمروه، وأيضا فإن المتغلب والخارج على الإمام تجوز الجمعة خلفه، فمن كان في طاعة الإمام أحرى بجوازها خلفه.

وذكر ابو بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله: ما تقول في الخوارج اذا قدموا رجلا لا يقول بقولهم يصلي بالناس الجمعة ؟ قال: صلي خلفه. فذكرت له قول من يقول اذا كان الذي قدمه، لا تحل الصلاة خلفه فسدت الصلاة خلف هذا المقدم - وان لم يقل بقولهم ؛ فقال: أما أنا، فلست أقول بهذا.

وقال الأثرم: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم، قال: حدثنا ابو سنان ضرار من مرة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، قال تذاكرنا الجمعة ليالي المختار الكذاب فاجتمع رأيهم على أن يأتوه، فإنما كذبه عليه.

وروى ابن المبارك عن الأوزاعي، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن بن عبوب عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، أنه دخل على عثمان فقال: إنه يصلي بالناس إمام فتنة، وأنا أتحرج من الصلاة معه، فقال: إن الصلاة أحسن ما صنع الناس، فاذا أحسنوا فأحسن معهم، واذا ساءووا، فاجتنب إساءتهم.

وروى هذا الحديث معمر مرة عن الزهري، عن عروة، عن عبيد الله بن عدي، الله بن عدي، ومرة عن الزهري ، عن رجل عن عبيد الله بن عدي، وروى ابن المبارك عن يونس، عن الزهري، عن ابي سلمة، قال: دخل ابو قتادة الأنصاري ورجل آخر معه على عثمان وهو محصور فقالا: يا أمير المؤمنين أنت إمام العامة ويصلي بنا إمام فتنة، فقال: صليا خلفه.

قال ابو عمر: هذه القصة - والله أعلم - في غير الجمعة والعيد لان الذي كان يصلي بهم الجمعة أبو أبوب الأنصاري، وسهل بن حنيف، أو ابنه ابو أمامة بن سهل وصلى بهم العيد علي بن ابي طالب.

ذكر أهل السير منهم ؛ الواقدي، والزبيري، أن أبا ايوب الأنصاري، كان يصلي بالناس في حصر عثمان، ثم صلى بهم سهل ابن حنيف بعد.

وذكر المدائني عن محمد بن الفضل، عن ابي حازم، عن ابي هريرة، قال: حضرت الصلاة فجاء المؤذن يؤذن عثمان - وهو محصور، فقال: اذهب الى ابي أمامة بن سهل، أو الى سهل بن حنيف، فقل له يصلى بالناس.

وذكر المدائني أيضا عن محمد بن ذكوان عن محمد بن المنكدر، قال: صلى أبو أمامة أو سهل بن حنيف - وعثمان محصور، وعن عبد الله بن مصعب، عن مسلم بن عروة، عن ابيه، قال صلى بالناس يوم الجمعة سهل بن حنيف، قال: المدائني: وأخبرنا ابن جعدة، قال صلى سهل بن حنيف وعثمان محصور، وصلى يوم العيد على بن

ابي طالب، قال: وقــال جويرية بن أســماء، عن نافع، قــال: لما كان يوم النحر، جاء على فصلى بالناس – وعثمان محصور.

وذكر عمر بن شبة، قال حدثنا حيان بن بشر عن يحيى بن آدم، قال سمعت بعض أصحابنا يحدث عن ابي معشر المدني، أن أبا أمامة ابن سهل بن حنيف، كان يصلي بالناس – وعشمان محصور، قال يحيى: ولعله قد صلى بهم رجل بعد رجل، فهذه الاخبار توضح لك أن قول عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان : يصلي بالناس إمام فتنة، لم يرد به علي بن ابي طالب، ولا سهل بن حنيف، وإنما اراد به أحد الخارجين عليه – والله اعلم.

وذكر الحسن بن علي الحلواني، قال: حدثنا المسيب بن واضح، قال: سمعت ابن المبارك يقول: ما صلى علي بالناس حين حصر عثمان الا صلاة العيد - وحدها، وكان ابن وضاح وغيره يقولون: إن الذي عنى عثمان بقوله: إمام فتنة - عبد الرحمن بن عديس البلوي، وهو الذي أجلب على عثمان بأهل مصر.

والوجه عندي - والله أعلم - في قوله إمام فتنة، أي إمامة في فتنة، لان الجمعات والاعياد والجماعات، نظامها وتمامها الإمامة، فيها تكون الجماعة المحمودة، وببقاء الناس بلا إمام تكون الفرقة المنهي عنها؛ وقد بينا معنى الجماعة والاعتصام بالإمامة، والتحذير من الفرقة، من أقاويل السلف، وصحيح الأثر في باب سهيل عند قول رسول الله على الله تعالى يحب لكم ثلاثا - الحديث. منها أن تعتصموا بحبل الله جميعا، وان تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأوضحنا هذا المعنى هناك، والحمد الله.

### باب ہنہ

[۲] مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الاعرج عن أبي هريرة ان رسول اله على نهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى (١).

قال أبو عمر: قد مضى القول في معنى هذا الحديث في باب ابن شهاب عن أبي عبيد.

وصيام هذين اليومين لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز على حال من الأحوال لا لمتطوع ولا لناذر، ولا لقاض فرضا، ولا لمتمتع لا يجد هديا، ولا لأحد من الناس كلهم أن يصومهما، وهو اجماع لا تنازع فيه، فارتفع القول في ذلك، وهما يومان حرام صيامهما، فمن نذر صيام واحد منهما فقد نذر معصية، وثبت عن النبي عليه أنه قال: من نذر ان يعصي الله فلا يعصه (٢)، ولو نذر ناذر صيام يوم بعينه او صياما بعينه مثل صيام ستة بعينها وما كان مثل ذلك فوافق ذلك يوم فطر او أضحى فأجمعوا ان لا يصومهما واختلفوا في قضائهما، ففي أحد قولي الشافعي، وزفر وابن الهذيل، وجماعة، ليس عليه قضاؤهما. وهو قول ابن كنانة صاحب مالك. وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد: يقضيهما.

وهو قـول الحسن بن حي والأوزاعي، وآخـر قولي الشـافعي وقـد روي عن الاوزاعي انه يقـضيـهمـا الا ان ينوي ان لا يقضـيهـما ولا يصومهـما. واختلف قول مالك في ذلك عـلى ثلاثة أوجه أحدها انه

<sup>(</sup>۱) م (۲/ ۹۹۷/ ۱۲۸).

<sup>(</sup>۲) خ (۱۱/ ۲۱۷/ ۱۹۶۲).

يقضيهما والاخر أنه يقضيهما الا أن يكون نوى ان لا يقضيهما والثالث أنه لا يقضيهما الا ان يكون نوى ان يصومهما. روى الرواية الاولى عنه ابن وهب، والـروايتين الاخـريين ابن القـاسم. قـال ابن وهب: قال مالك : فيمن نذر أن يصوم ذا الحجة فانه يفطر يوم النحر ويومين بعده ويقضي وأما آخر أيام التشريق فانه يصومه، وروى ابن القاسم عن مالك فيمن نذر صيام سنة بعينها انه يفطر يوم الفطر وأيام النحر ولا قـضاء عليه الا أن يكون نوى ان يصومها. قـال: ثم سئل بعد ذلك عمن أوجب صيام ذي الحجة فقال: يقضي أيام الذبح الا ان يكون نوى أن لا قضاء لها قال بن القاسم: قوله الاول أحب الي ان لا قضاء عليه الا ان ينوي ان يقضيه، فأما آخر أيام التشريق الذي ليس فيه دم فإنه يصومه ولا يدعه وقال الليث بن سعد فيمن جعل على نفسه صيام سنة: انه يصوم ثلاثة عشر شهرا لمكان رمضان، ويومين لمكان الفطر والاضحى، ويصوم أيام التشريق. وقال: المرأة في ذلك مثل الرجل، وتقضى أيام الحيض. وروي عنه فيمن نذر صيام الاثنين والخميس يوافق ذلك الفطر والاضحي انه يفطر، ولا قضاء عليه، وهذا خلاف الاول الا اني أحسب انه جعل الاثنين والخميس كمن نذر صيام سنة بعينها والجواب الاول في سنة بعينها والقياس ان لا قضاء في ذلك؛ لأن من نذر صـوم يوم بعـينه ابدا لا يخـلو ان يدخل يوم الفطر والاضحى في نذره او لا يدخل، فان دخل في نذره فلا يلزمه؟ لان من قصد الى نذر صومه لم يلزمه، ونذر ذلك باطل، فان لم يدخل في نذره فهو أبعد من أن يجب عليه قضاؤه، وعلى ماذكرنا يسقط الاعتكاف عمن نذر يوم الفطر، ويوم النحر، عند من يقول: لا اعتكاف الا بصوم وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة فروي عنه أنه إن اعــتكف يجزئه وروي عنه أنه لا يــعتكف ولا شيء عليــه؛ لانه لا

إعتكاف الا بصوم. وهو الصحيح على أصله. وقال الشافعي: من نذر اعتكاف يوم الفطر ويوم النحر اعتكف ولم يصم أجزأه، وهو قول كل من يرى الاعتكاف جائزا بغير صوم وقال محمد بن الحسن: يعتكف يوما مكانه إذا جعل ذلك على نفسه ويكفر مكانه عن يمينه ان أراد يمينا.

وقد مضى القول في صيام أيام التـشريق في باب مرسل ابن شهاب في هذا الكتاب والحمد الله.

## باب منه

[٣] مالك، أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول: لم يكن في الفطر والأضحى نداء ولا إقامة منذ زمان رسول الله على اليوم.

قال أبو عمر:

لم يكن عند مالك في هذا الباب حديث مسند، وفيه أحاديث صحاح مسندة ثابتة عن النبي ﷺ، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء ولا تنازع بين الفقهاء أنه لا أذان ولا إقامة في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات لا غير، وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعشمان وعلى وجماعة الصحابة، وعلماء التابعين، وفقهاء الأمصار؛ وأظن ذلك -والله أعلم- لأنه لا يشبه فرض بنافلة، ولا أذان لصلة على جنازة، ولا لصلاة كسوف، ولا لصلاة استسقاء، ولا في العيدين؛ لمفارقة الصلوات المفروضات، والله أعلم. هذا قول مالك في أهل المدينة، والليث بن سعد في أهل مصر، والأوزاعي في أهل الشام، والشافعي في أهل الحجاز، والعراق من أتباعه من النظار والمحدثين؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري، وسائر الكوفيين؛ وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، والطبري؛ وكان بنو أمية يؤذن لهم في العيدين، وقد مضى القول في أول من فعل ذلك في باب ابن شهاب من هذا الكتاب.

فأما الروايات، عن النبي ﷺ في هذا الباب، فحدثنا خلف بن القاسم، قال حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي المفيد، قال

حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد الواسطي، قال حدثنا عمي علي بن أحمد، وأبي محمد بن أحمد، قالا حدثنا محمد ابن صبيح الموصلي، قال حدثنا عبد الله بن خراش بن حوشب، قال حدثنا واسط بن الحارث، عن عطاء بن أبي باح، عن جابن بن عبد الله، قال: صلى بنا رسول الله عليه يوم عيد ركعتين بغير أذان ولا إقامة (۱)، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة.

وقد ذكرنا لحديث جابر هذا طرقا شتى في باب ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر من كتابنا هذا، فلا معنى لإعادتها ههنا.

وحدثنا أحمد بن عمر بن عبد الله، قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن علي، قال حدثنا مالك بن سيف، قال حدثنا مالك بن سيف، قال حدثنا علي بن معبد، قل حدثنا أبو الأحوص، عن سماك بن حرب: عن جابر بن سمرة، قال: صليت مع رسول الله عليه عليه وسلم غير مرة ولا مرتين - للعيد- بغير أذان ولا إقامة(١).

وقد تقدم من آثار هذا الباب والقول فيه ما يغني ويشفي في باب ابن شهاب عن أبي عبيد من هذا الكتاب، والحمد لله؛ ومضى هناك القول في تقديم الصلاة على الخطبة، وهذا أيضاً اتفاق من الآثار واجماع من علماء الأمصار؛ وذلك – والله أعلم لفارقة الجمعة التي هي فرض وخطبتها قبلها، فلما كانت هذه سنة غير فريضة، ونافلة غير مكتوبة، كانت الصلاة فيها قبل الخطبة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

## الصلاة قبل الخطبة في العيدين

[٤] مالك، عن ابن شهاب، أن رسول الله على كان يصلي يـوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة.

مالك أنه بلغه أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك.

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي عَلَيْهُ أنه صلى في العيدين قبل الخطبة من وجوه، منها: حديث ابن عمر، وحديث ابن عباس، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث البراء بن عازب، وحديث جابر، وغيرهم؛ وقد ذكرنا الحكم في ذلك، وذكرنا أول من نسب إليه أنه خطب قبل الصلاة في العيدين في باب ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، فيما تقدم من كتابنا هذا، فأغنى عن ذكره ههنا؛ وجماعة العلماء على العمل بهذا، والقول به والفتوى، ولا يجوز عند جميعهم تقديم الخطبة قبل الصلاة في العيدين، فلا وجه للكلام في هذا.

وأما أهل بلدنا، فـجرى بعضهم فيه على مـذهب السلطان؛ لأنه شيء صنعه بنو أمية قديما، ينسب ذلك إلى معاوية، وإلى مروان، وقد نسب إلى عثمان ولا يصح.

وحديث ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر، أنه صلى مع عمر، وعثمان، وعلي، فكلهم كان يصلي قبل الخطبة(١)، أصح ما في هذا الباب عن عثمان، وغيره.

فأما الآثار المتصلة المرفوعة في هذا الباب، فمنها: ما حدثناه عبد الله بن محمد بن أسد، قال حدثنا سعيد بن السكن، قال حدثنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في باب [ما جاء في النهي عن صيام العيدين].

.<sup>\*\*</sup>

محمد بن يوسف، قال حدثنا البخاري، قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي.

وحدثنا عبد الله بن محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن عبد ابن دليم، قال حدثنا عمر بن أبي تمام، قال حدثنا محمد بن عبد الحكم، قالا حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله على يصلي في الأضحى والفطر، ثم يخطب بعد الصلاة (۱). قال البخاري: وروى أبو أسامة عن عبيد الله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله على وأبو بكر، وعمر، يصلون قبل الخطبة (۲).

وحدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح. وحدثنا أحمد بن محمد، قال حدثنا أحمد بن الفضل، قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي، قالا جميعا: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبد الملك، عن عطاء، عن جابر، قال: شهدت النبي سيسة يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة (٣).

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا أحمد بن حنبل، قال حدثنا عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، قالا أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني عطاء، عن جابر بن عبد الله، سمعته يقول: إن النبي عليه صلى يوم الفطر، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة (٣).

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۲۷۰/ ۹۵۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب الذي قبله.

<sup>(</sup>٣) م (٢/ ٣٠٢/ (٥٨٨)).

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن يحيى ابن عمر بن علي، قال حدثنا علي بن حرب، قال حدثنا سفيان بن عينة، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس سمعه يقول: أشهد أني شهدت العيد مع رسول الله عليه في فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، ومعه بلال باسط ثوبه، فجعلت المرأة تلقي الخرص، والخاتم، والثوب، والشيء(١).

ورواه عبد الوارث، وشعبة، وحماد بن زيد، عن أيوب، عن عطاء، عن ابن عباس، أن النبي عليه صلى في العيدين قبل أن يخطب (٢).

ورواه معمر، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: شهدت العيد مع النبي ﷺ فصلى ثم خطب(٣).

وقد ذكرنا حديث أبي سعيد الخدري، وحديث البراء، وغيرهما، في باب ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر من كتابنا هذا بأسانيدها، فأغنى عن ذكرها ههنا.

حدثنا محمد بن إبراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال حدثنا عبدة بن سليمان، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله عليه وأبو بكر، وعمر، كانوا يصلون في العيدين قبل الخطبة (٤).

<sup>(</sup>١) و(٢) و (٣) سبق تخريجها في باب النهي عن صيام العيدين.

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه في الباب نفسه.

وذكر عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج، قال أخبرني الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: شهدت صلاة الفطر مع رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة، ثم يخطب بعد(١).

وهذا الحديث مثل حديث ابن شهاب، عن أبي عبيد، عن عثمان، أنه كان يخطب بعد الصلاة.

وفي هذين الحديثين ما يرد قول القائل: إن عشمان أول من خطب قبل الصلاة، وأصح ما فيه عندنا -والله أعلم- أن معاوية فعل ذلك، وقد ذكرنا كل من نسب ذلك إليه بالأسانيد عمن قال ذلك في باب ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر من هذا الكتاب.

وأخبرنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد، قال حدثنا أحمد بن عمرو، قال حدثنا أبو عاصم، أحمد بن سنجر، قال حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: رأيت رسول الله عليه الله عليه الله عليه وأبا بكر، وعمر، وعثمان، يصلون قبل الخطبة (٢).

قال أبو عمر: قد صح عن علي أنه كان يصلي قبل الخطبة، فهذا عمل رسول الله ﷺ وسنته، وسنة الخلفاء الراشدين بعده - وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) و (۲) م (۲/۳۰۲/ ۱۸۸).

# عدد التكبيرات في الفطر والأضمى والقراءة فيهما

[٥] مالك، عن نافع، أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة: خمس تكبيرات قبل القراءة(١).

قال أبو عمر: مثل هذا لا يكون رأيا، ولا يكون إلا توقيفا؛ لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس – والله أعلم.

وقد روي عن النبي -عليه السلام- أنه كبر في العيدين سبعا في الأولى وخمسا في الثانية - من طرق كثيرة حسان، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده؛ ومن حديث جابر رواه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر؛ ومن حديث عائشة رواه أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة؛ ورواه عقيل، وابن مسافر، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة؛ ومن حديث عمرو بن عوف المزني، رواه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده؛ ومن حديث ابن عمر رواه عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، عن ابن عمر؛ ومن حديث أبي واقد الليثي، كلها عن النبي عليه أ، وفي حديث ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عليه التكبير في الفطر سبع في الأولى، وخمس في الأخرة، والقراءة بعدها في كلتيهما(۲)؛ وبهذا قال مالك، والشافعي،

<sup>(</sup>١) البيهقي في السنن (٣/ ٢٨٨) من طريق مالك. انظر الارواء (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>۲) د (۱/ ۱۸۱/۱۸۱). جـه (۱/ ۱۲۷۸/٤٠۷). وقال الحافظ في التلخيص (۲) د (۱/ ۱۸۱/۱۸). «رواه احمد وابو داود وابن ماجه والدارقطني وصححه احمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي.

وأصحابهما، والليث بن سعد؛ إلا أن مالكا قال: سبعا في الأولى بتكبيرة الإحرام، والله في الثانية على خمس سوى تكبيرة القيام والركوع.

وقال أحمد بن حنبل كقول مالك سبعا بتكبيرة الإحرام في الأولى، وخسمسا في الثانية، إلا أنه لا يوالي بين التكبير؛ ويجعل بين كل تكبيرتين ثناء على الله، وصلاة على النبي عليه السلام.

وقال الثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه: التكبير في العيدين خمس في الأولى، وأربع في الثانية - بتكبيرة الافتتاح والركوع، يحرم في الأولى ويستفتح، ثم يكبر ثلاث تكبيرات ويرفع فيها يديه، ثم يقرأ أم القرآن وسورة، ثم يكبر ولا يرفع يديه ويسجد؛ فإذا قام للثانية كبر ولم يرفع يديه، وقرأ فاتحة الكتاب، وسورة، ثم كبر ثلاث تكبيرات يرفع فيها يديه، ثم يكبر أخرى يركع بها ولا يرفع يديه فيها يوالي بين القراءتين.

قال أبو عمر: ليس يروى عن النبي عليه السلام من وجه قوي ولا ضعيف مثل قول هؤلاء، وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم اختلفوا في التكبير في السعيدين اختلاف كبيرا، وكذلك اختلاف التابعين في ذلك، وفعل أبي هريرة مع ما روي عن النبي عَمَا في هذا الباب، أولى ما قيل به في ذلك - والله الموفق للصواب.

قال الشافعي: فعل أبي هريرة بين ظهراني المهاجرين والأنصار - أولى؛ لأنه لو خالف ما عرفوه وورثوه، أنكروه عليه وعلموه، وليس ذلك كفعل رجل في بلد كلهم يتعلم منه؛ قال: والتكبير في كلتا الركعتين قبل القراءة، أشبه بسنن الصلاة؛ قال: وكما لم يدخلوا تكبيرة الإحرام، بل هي أولى تكبيرة القيام في تكبيرة العيد، فكذلك تكبيرة الإحرام، بل هي أولى

بذلك؛ لأنها لا تدخل في الصلاة إلا بها، وتكبيرة القيام لو تركها لم تفسد صلاته. وقال المزني: إجماعهم على أن تكبير العيد في الأولى قبل القراءة يقضي بأن الركعة في الآخرة كذلك، لأن حكم الركعتين في القياس سواء.

حدثنا سعيد، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا عبد الله بن روح المدائني، حدثنا شبابة بن سوار، حدثنا الحسن بن عمارة، عن سعد بن إبراهيم، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: كان النبي عليه أن تخرج له الحربة فيصلي إليها فيكبر اثنتي عشرة تكبيرة، ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان والأثمة يفعلون ذلك(۱).

<sup>(</sup>۱) اخرجـه نحوه من حــديث ابن عمــر: خ (۱/۳۵۳/۱). م (۱/۳۵۹/۱) (ولم يذكر التكبير).

### باب منه

٦- مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر؟ قال: كان يقرأ بقاف والقرآن والمجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر(١).

يحتمل سؤال عمر رحمه الله مع جلالته لأبي واقد عن قراءة رسول الله علم العيدين، ليعلم إن كان عنده من ذلك علم، وإلا أنبأه به؛ ويحتمل أن يكون على مذهب من قال: إن القراءة في العيدين تكون سرا - وهو قول شاذ، روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن لا يسمع الإمام قراءته من يليه، ولا يرفع صوته؛ ويحتمل أن يكون عمر نسي ذلك، أو أراد عاما بعينه، والله أعلم بما كان من ذلك؛ وموضع عمر من رسول الله على الله عمروف، وأنه كان من أولي الأحلام والنهى الذين كانوا يلونه، والله أعلم.

وهذا الحديث رواه ابن عيينة، قال: حدثني ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، قال: خرج عمر يوم عيد، فسأل أبا واقد الليثي: بأي شيء كان النبي عليه يقرأ في هذا اليوم؟ فقال: بقاف واقتربت (٢). وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع؛ لأن عبد الله لم يلق عمر، وقال غيره: هو متصل مسند، ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع، وقد سمع عبيد الله من

<sup>(1)</sup> e (Y) - (1/405/3011). q (Y/405/19A). c (1/405/3011). = (Y/413/370). i (T/307/5011). = (1/403/370).

جماعة من الصحابة، ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيدين إلا هذا الحديث، وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح.

واختلفت الآثار أيضا في هذا الباب، وكذلك اختلف الفقهاء أيضا فيه، فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين به والشمس وضحاها»، و «سبح اسم ربك الأعلى»، ونحوها.

وقال الشافعي بحديث أبي واقد الليثي هذا في قاف، واقتربت الساعة.

وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما به «سبح اسم ربك الأعلى»، و «هل أتاك حديث الغاشية»، وما قرأ من شيء أجزأه، وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين به «سبح اسم ربك الأعلى» و «هل أتاك حديث الغاشية» وقد روي عن عمر بن الخطاب مثل ذلك.

وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة من المفصل؟ وكان أبان بن عثمان يقرأ فيهما به «سبح اسم ربك الأعلى»، و «اقرأ باسم ربك الذي خلق» وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثي المذكور في هذا الباب، وحديث سمرة بن جندب أن النبي عَلَيْ كان يقرأ في العيدين به «سبح اسم ربك الأعلى»، و «هل أتاك حديث الغاشية»(١) وحديث حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، عن النبي عَلَيْ مثله(٢)، وقد ذكرناهما جميعا في الباب الذي قبل هذا.

<sup>(</sup>۱) حم (٥/٧-١٣-١٤-١٩). الطبراني في الكبير ٢١٩/٧-٢٢٠-٢٧٧٣). وقال : «رواه احمد والطبراني في الكبير ورجال احمد ثقات».

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا هشام، عن ابن جريج، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في العيد به «سبح اسم ربك الأعلى»، وفي الثانية به «هل أتاك حديث الغاشية(۱)» وهذا أولى ما قيل به في هذا الباب من طريق الاستحباب، وفي اختلاف الآثار في هذا الباب، دليل على أن لا توقيف فيه – والله أعلم.

وما قرأ به الإمام في صلاة العيدين أجزأه إذا قرأ فاتحة الكتاب.

<sup>(</sup>۱) جه (۱/۸۰/٤۰۸/۱) وفي اسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف كما في التقريب. والحديث صحيح بشواهده المتقدمة.

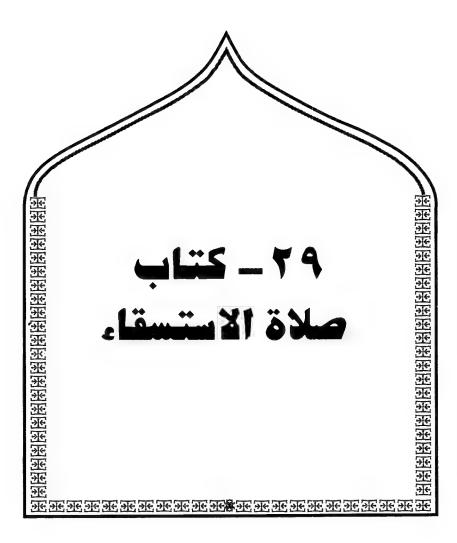



# ما جاء في تحويل ردائه في الاستسقاء واستجابة دعائه ﷺ

[۱] مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، أنه سمع عباد بن تميم يقول: سمعت عبد الله بن زيد المازني يقول: خرج رسول الله على المصلى، فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة (۱).

هكذا روى مالك هـذا الحديث بهذا الإسناد وهذا اللهظ، لم يذكر فيه الصلاة، لم يختلف رواة الموطأ في ذلك عنه فيما علمت، إلا أن إسحاق بن عيسى الطباع، روى هذا الحديث عن مالك فزاد فيه: أن رسول الله علي الله الله الله الخطبة، ولم يقل: حول رداءه، ذكره النسائي في مسند مالك، عن زكريا بن يحيى، عن مروان بن عبد الله، عن إسحاق، ورواه سفيان بن عيينة، عن عبد الله ابن أبي بكر، فذكر فيه الصلاة(٢). ورواه أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم، والد عبد الله بن أبي بكر هذا، عن عباد بن تميم، فذكر فيه الصلاة، وهذا الحديث سمعه عبد الله بن أبي بكر مع أبيه، من عباد ابن تميم، وقد روى هذا الحديث عن عباد بن تميم، محمد بن شهاب الزهري، وحسبك به جـ لالة وحفظا وفهما، فذكـ فيه الصلاة، رواه عن ابن شهاب: جماعة، منهم: معمر، وابن أبي ذئب، وشعيب، ويونس كلهم عن ابن شهاب، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، ورواه النعمان بن راشد، عن الزهري، عن حميد بن عبد

<sup>(</sup>۱) و (۲) حــــــم (۱/۳۹/۵). خ (۲/۲۲۰/۱۰۰). م (۲/۲۱۱/۸۹۶). ن (۳/ ۱/۱۰۰۸/۱۷۰). جـه (۱/۳۰۱/۲۰۷۱). من طرق عن عـبـد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد.

الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي عَلَيْكُ أنه كان إذا استسقى، حول رداءه واستقبل القبلة (١). فأخطأ في إسناده، ولم يذكر فيه الصلاة، ولم يتابع على إسناده هذا، وليس هذا الحديث عند مالك، عن ابن شهاب، وليس في تقصير من قصر عن ذكر الصلاة حجة على من ذكرها، والحجة في قول من أثبت وحفظ وبالله العصمة والتوفيق.

أخبرنا محمد بن إبراهيم، حدثنا محمد بن معاوية، حدثنا أحمد ابن شعيب، أخبرنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عمه «أن النبي عَلَيْ استسقى، وصلى ركعتين، وقلب رداءه»(٢).

وأخبرنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عباد بن تميم يحدث عن عمه عبد الله بن زيد، قال: «خرج رسول الله على المصلى يستسقي، فحول رداءه، واستقبل القبلة، وصلى ركعتين»(٣).

وأخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا حمزة بن محمد، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا محمد بن منصور، حدثنا سفيان، حدثنا المسعودي، عن أبي بكر، وهو ابن عمرو بن حزم، عن عباد ابن تميم، قال سفيان: فسألت عبد الله بن أبي بكر، فقال: سمعته من عباد بن تميم يحدث أبى عن عبد الله بن زيد الذي أري النداء، أن رسول الله

<sup>(</sup>۱) جه (۱/۳/۱–۶۰۴/۸۲۲۱). وقال البوصيري في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٢) و(٣) تقدم تخريجهما في حديث الباب.

وصلى المسلى يستسقى، فاستقبل القبلة، وقلب رداءه، وصلى ركعتين (١). هكذا في هذا الحديث: عبد الله بن زيد الذي أري النداء، وهو خطأ، ولا أدري ممن أتى ذلك، وما أظنه جاء من ابن عيينة ولا ممن فوقه، لأنهم علماء جلة، وإنما هو عبد الله بن زايد المازني عم عباد بن تميم، وهو عبد الله بن زيد بن عاصم، واما الذي أري النداء: فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وليس من بني مازن، وقد ذكرناهما وبينا أمرهما في بابه من كتاب الصحابة، والحمد الله. وقد روي عن ابن عيينة في حديث الوضوء، أنه جعله لعبد الله بن زيد الذي أري الأذان، وهذا وهم، وإنما هو لعبد الله بن زيد بن عاصم، وقد ذكرنا ذلك في باب عمرو بن يحيى، والله المستعان.

وأخبرنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد والمسعودي، عن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم، عن عباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد، عن النبي عليه مثله، وزاد فيه المسعودي: قلت لأبي بكر: أجعل الشمال على اليمين، واليمين على الشمال، أم جعل أعلاه أسفله؟ قال: لا، بل جعل اليمين على الشمال، والشمال على اليمين اليمين على الشمال، والشمال على اليمين المين على الشمال، والشمال على اليمين المين المين على الشمال، والشمال على اليمين المين ا

وأخبرنا محمد بن إبراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا يحيى بن سعيد، وهو

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في حديث الباب.

<sup>(</sup>۲) حم ( $(7/70)^2$ . خ ( $(7/70)^2$ . م ( $(7/70)^2$ ). ن ( $(7/70)^2$ ). ن ( $(7/70)^2$ ). حم ( $(7/70)^2$ ). من طریق أبی بکر بن محمد بهذا الإسناد.

القطان، عن يحيى، وهو ابن سعيد الأنصاري، عن أبي بكر بن محمد، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، أن النبي عَلَيْ خرج يستسقي، فصلى ركعتين واستقبل القبلة، ورواه هشيم، عن يحيى بن سعيد بإسناده مثله، ولم يذكر الصلاة، وكذلك رواه سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، مثله سواء(۱).

قال أبو عمر: أحسن الناس سياقة لهذا الحديث معمر عن الزهري.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه، «أن رسول الله عليه خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة فيهما، وحول رداءه، ورفع يديه، فدعا واستسقى، واستقبل القبلة»(٢).

قال أبو عمر: أجمع العلماء، على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل، خارج المصر، بالدعاء والضراعة إليه تبارك اسمه، في نزول الغيث، عند احتباس ماء السماء، وتمادي القحط، سنة مسنونة، سنها رسول الله عَلَيْهُ، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك.

واختلفوا في الصلاة في الاستسقاء، فقال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة، ولكن يخرج الإمام ويدعو، وروي عن طائفة من

<sup>(</sup>١) انظر ما قبله.

 <sup>(</sup>۲) أخــــرجـــه حم (٤/ ٤٠). خ (٢/ ١٠٢٣/ ١٠٢١). م (٢/ ١٦١٦/ ١٩٩٤]). د
 (١/ ١٨٦٢/ ١٦٦١ / ١٦٣٠ / ٢٤٤/ ٥٥١). ن (٣/ ١٧٥١/ ١٥١١) من طـرق عـن الزهري بهذا الإسناد.

التابعين مثل ذلك، وحجتهم حديث مالك وما كان مثله في هذا الباب، وقال مالك والـشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وسائر فقهاء الأمصار: صلاة الاستسقاء سنة، ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة، وقال الليث بن سعد: الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وقاله مالك ثم رجع عنه إلى أن الخطبة فيها بعد الصلاة، وعليه جماعة الفقهاء، وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه خطب في الاستسقاء قبل الصلاة، وقال مالك والشافعي: يخطب الإمام بعد الصلاة خطبتين يفصل بينهما بالجلوس، وقال أبو يوسف ومحمد: يخطب خطبة خفيفة يعظهم ويحثهم على الخير، وقال الطبري: إن شاء خطب واحدة، وإن شاء اثنتين، وقال الشافعي والطبري: التكبير في صلاة الاستسقاء، كالتكبير في العيدين سواء، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعمر ابن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وقال داود: إن شاء كبر كما يكبر في العيدين، وإن شاء تكبيرة واحدة كسائر الصلوات، وقال أبو حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: لا يكبر في صلاة الاستسقاء، إلا كما يكبر في سائر الصلوات تكبيرة واحدة للافتتاح، وقد روي عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعي في ذلك، وحجة من قال: يكبر فيها كما يكبر في العيد: ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أحمد بن زهير بن حرب، حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا سفيان: عن هشام بن إسحاق، عن أبيه قال: أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس أسأله عن الاستسقاء فقال: من أرسلك؟ قال: قلت: فلان، قال: ما منعه أن يأتيني فيسألني؟ «خرج رسول الله ﷺ متضرعا، متذللا، متبذلا، متواضعا، فلم يخطب

خطبكم هذه، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، قال سفيان؛ قلت للشيخ: أخطب قبل الركعة أو بعدها؟ قال: لا أدري (١).

قال أبو عمر: هو هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة، روى عنه الشوري، وحاتم بن إسماعيل، ولم يرو هذا الحديث غيره، وقد يحتمل أن يكون التشبيه فيه بصلاة العيدين من جهة أن صلاة الاستسقاء ركعتان، ويحتمل أن يكون من جهــة التكبير، والله أعلم. وقال مالك والشافعي: يحول الإمام رداءه عند فراغه من الخطبة، يجعل ما على اليمين على الشمال وما على الشمال على اليمين، ويحول الناس أرديتهم إذا حول الإمام رداءه كما حول الإمام، فهذا قول الشافعي بالعراق، ثم قال بمصر: ينكس الإمام رداءه فيجعل اعلاه أسفله، ويجعل ما منه على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر، قال: وإن جعل ما على يمينه على شماله، ولم ينكسه، أجزأه، وقال الليث ابن سعد: يحول الإمام رداءه كما قال مالك سواء، قال: ولا يحول الناس أرديتهم، وهو قول محمد بن الحسن، وكذلك قال أبو يوسف، إلا أنه قال: يحول الإمام إذا مضي صدر من خـطبته، وقال الشافعي: يحول رداءه وهو مستقبل القبلة في الخطبة الثانية عند فراغها أو قرب ذلك، ويحول الناس.

قال أبو عـمر: قد مـضى في حديث المسعـودي، عن أبي بكر بن حزم، عن عـباد بن تميم، عن عمـه، أن النبي ﷺ حين حول رداءه، جـعل مـا على الشـمـال منه على الـيمـين، ومـا على اليـمين على

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۱۸۲۸ / ۱۱۵۰). ن (۱/ ۱۷۳ / ۱۵۰۵). ت (۲/ ۱۶۵۹ / ۵۰۹) وقال: حسن صحیح. جه (۱/ ۱۲۹۸ / ۱۲۹۷). ابن خزیمة (۲/ ۱۳۳۱). حب: الاحسان(۷/ ۱۱۲ / ۲۸۹۲). ابن خزیمة (۲/ ۱۳۳۱). ک (۱/ ۳۳۱) وقال: هذا حدیث رواته مصریون ومدنیون ولا اعلم احدا منهم منسوبا الی نوع من الجرح، ولم یخرجاه ووافقه الذهبی.

الشمال (۱)، وعلى ذلك أكثر أهل العلم. وأما الذي ذهب إليه الشافعي واستحبه فموجود في حديث عمارة بن غزية، حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد قال: استسقى رسول الله عليه وعليه خميصة سوداء فأراد رسول الله عليه أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه (۲)، ففي هذا الحديث دليل على أن الخميصة لو لم تثقل عليه وجعل أعلاها أسفلها، ولا أعلم خلافا أن الإمام يحول رداءه وهو قائم، ويحول الناس وهم جلوس.

والخروج إلى الاستسقاء، في وقت خروج الناس إلى العيد، عند جماعة العلماء، إلا أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس.

واختلف العلماء في خروج أهل الذمة إلى الاستسقاء، فأجاز ذلك بعضهم، وعمن ذهب إلى ذلك: مالك، وابن شهاب، ومكحول، وقال ابن المبارك: إن خرجوا عدل بهم عن مصلى المسلمين، وقال إسحاق: لا يؤمروا بالخروج ولا ينهوا عنه، وكرهت طائفة من أهل العلم خروج الذمة إلى الاستسقاء، منهم: أبو حنيفة، والشافعي، وأصحابهما، وقال الشافعي: فإن خرجوا متميزين لم أمنعهم، وكلهم

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) د (۱/۸۸۲/۱۱۸). ن (۳/۱۷۳/۳). حب: الاحــــــان(۱/۱۱۸/۷). ك (۱/۳۲۷/۱۱۸). ك (۲/۳۲۷)، وقال : قد اتفقا على اخراج حـديث عباد بن تميم ولم يخرجاه بهذا اللفظ وهو صحيح على شرط مسلم وقال الذهبي: على شرط مسلم واخرجاه بلفظ آخر. والحديث ذكره ابن دقيق العيد في الالمام وقال: اسناده على شرط الشيخين.

i<sub>λ</sub>Λ. — | | | | | | | | | | |

كره خروج النساء الشواب إلى الاستسقاء، ورخصوا في خروج العجائز.

ولم يختلفوا في الجهر في صلاة الاستسقاء.

وقال مالك: لا بأس أن يستسقى في العام مرة أو مرتين أو ثلاثا إذا احتاجوا إلى ذلك، وقال الشافعي: إن لم يسقوا يومهم ذلك، أحببت أن يتابع الاستسقاء ثلاثة أيام، يصنع في كل يوم منها كما صنع في الأول، وقال إسحاق: لا يخرجون إلى الجبان إلا مرة واحدة، ولكن يجتمعون في مساجدهم، فإذا فرغوا من الصلاة، ذكروا الله، ويدعو الإمام يوم الجمعة على المنبر، ويؤمن الناس.

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن معاوية ابن عبد الرحمن، حدثنا أحمد بن شعيب، أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا إسماعيل، قال: أخبرنا حميد، عن أنس قال: «قحط المطر عاما، فقام بعض المسلمين إلى النبي عليه السلام في يوم الجمعة، فقال يا رسول الله: قحط المطر، وأجذبت الأرض، وهلك المال، قال: فرفع يديه، وما يرى في السماء سحابة، ومد يديه حتى رأيت بياض إبطيه يستسقي الله، قال: فما صلينا الجمعة، حتى أهم الشاب القريب الدار الرجوع إلى أهله، فدامت جمعة، فلما كانت الجمعة التي تليها، قالوا يا رسول الله: تهدمت البيوت، واحتبس الركبان، قال: فتبسم لسرعة ملالة ابن آدم، وقال بيديه: اللهم حوالينا ولا علينا، قال: فتكشطت عن المدينة»(۱).

قال أبو عمر: هذا حديث عند مالك بهذا المعنى عن شريك بن أبي غر، عن أنس، وسيأتي في باب الشين من كتابنا هذا إن شاء الله،

<sup>(</sup>۱) اخرجه: ن (۳/ ۱۸۶/ ۱۷۲۱) بهـذا اللفظ واخرج نحوه: خ (۲/ ۱۳۳–۱۳۲/۱۰). م (۲/ ۲۱۲/ ۸۹۷).

وهو حديث رواه عن أنس جماعة من أصحابه، منهم: ثابت، وشريك، وإسحاق بن أبي طلحة وغيرهم بألفاظ متقاربة، ومعنى واحد، وسنذكر منها ما حضرنا في باب شريك من كتابنا هذا إن شاء الله، وفي باب يحيى بن سعيد، وبالله التوفيق.

# ما جا، فى استجابة دعائه ﷺ وجواز الدعا، على المنبر لحاجة

في هذا الحديث الفزع الى الله والى من ترجى دعوته عند نزول البلاء، وفيه أن ذكر ما نزل ليس بشكوى اذا كان على الوجه المذكور، وفيه الدعاء في الاستسقاء، وفيه ما عليه بنو آدم من قلة الصبر على البلاء، الا ترى سرعة شكواهم بالماء بعد الحاجة اليه، وذلك معنى قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَرُمُنُوعًا الله عز وجل: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ جَزُوعًا إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَرِيمُ مَنُوعًا الله عز وجل: ﴿ إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِنَّ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَرُمُ مَنُوعًا الله عنه و المعارج: (19 - ٢١)].

وفيه إباحة الدعاء في الاستصحاء كما يدعى في الاستسقاء، وفيه ما كان عليه رسول الله ﷺ من الخلق العظيم في إجابة كل من دعاه الى ما أراد ما لم يكن إثما.

وقد ذكرنا أحكام الاستسقاء والصلاة فيها والقراءة وسائر سننها في باب عبد الله بن ابي بكر من هذا الكتاب.

<sup>(1) ± (1/171-471/11.). , (1/11/40).</sup> c (1/191/0411). c (1/141-441/11.01-10.1).

وروى هذا الحديث الليث عن سعيد المقبري، عن شريك ، عن أنس، قال: بينا نحن في المسجد يوم الجمعة - ورسول الله علية - يخطب، قام رجل فقال: يا رسول الله انقطعت السبل، وهلكت الأموال، وأجدبت البلاد، فادع الله أن يسقينا ؛ فرفع رسول الله يليه يديه حذاء وجهه وقال: اللهم اسقنا، وذكر نحو حديث مالك، الا أنه قال: اللهم حوالينا ولا علينا، ولكن الجبال، ومنابت الشجر، قال: فتمزق السحاب، فما نرى منه شيئا(۱).

ورواه اسماعيل بن جعفر، عن شريك، عن أنس مثله بأتم معنى وأحسن سياقة، وفي آخر حديثه قال شريك: سألت أنسا: الرجل الذي أتاه آخرا هو الرجل الأول ؟ قال: لا(٢).

ورواه ثابت، وحميد، واسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة كلهم عن أنس بمعنى حديث شريك هذا، حدثنا ابراهيم بن شاكر، حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان، حدثنا سعيد بن خمير، وسعيد بن عثمان، قالا حدثنا احمد بن عبد الله بن صالح، قال حدثنا النضر بن محمد، قال حدثنا عكرمة بن عمار، قال حدثنا ابو زميل، قال حدثني ابن عباس، قال: استسقى رسول الله عليه فمطر الناس حتى سالت قناة أربعين يوما، فأصبح الناس منهم من يقول: لقد صدق نوء كذا، ومنهم من يقول: هذه رحمة وضعها الله (٣).

اخبرنا احمد بن قاسم ومحمد بن ابراهیم، قالا حدثنا محمد بن معاویة، قال حدثنا ابراهیم بن موسی بن حمیل، قال حدثنا اسماعیل

<sup>(</sup>١) و(٢) سبق تخريجهما في حديث الباب.

<sup>(</sup>٣) اخرجه نحوه: م (١/ ١٢٧/٨٤ (٧٣)) وفيه: فقال النبي صلى الله عـليه وسلم «اصبح من الناس شاكر ومنهم كافر».

ابن اسحاق القاضي، قال حدثنا نصر بن علي، قال: اخبرنا الأصمعي قال أخبرنا عبد الله بن عمرو بن السعدي: سعد بن بكر ، عن ابيه، قال: شهدت عمر بن الخطاب يستسقي فجعل يستغفر، قال: فجعلت أقول فيم خرج له ؟ ولا أشعر أن الاستسقاء هو الاستغفار، قال: فقلدتنا السماء قلدا كل خمس عشرة حتى رأيت الأرنبة تأكلها صغار الإبل من وراء حقاق العرفط، قال: قلت: ما حقاق العرفط؟ قال: ابنا سنتين وثلاث، قال نصر: قال الأصمعي: الأرنبة شجرة صغيرة بيقول: فطالت من الأمطار حتى صارت الإبل كلها تتناولها من فوق شجر العرفط.

ويروى هذا الخبر عن مسلم الملائي، عن أنس بغير هذا قال: جاء أعرابي الى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أتيناك وما لنا صبي يغط، ولا بعير يئط وأنشد:

أتيناك والعذراء تدمي لبانها وقد شغلت أم الصبي عن الطفــل وألقى بكفيه وخر استكانــة من الجوع موتا ما يمر وما يحلــي ولا شيء مما يأكل الناس عندنا سوى الحنظل العامي والعلهز الغسل وليس لنا الا اليك فرارنـــا وأين فرار الناس الا الى الرســل

فقام رسول الله عَلَيْهُ يجر رداءه حتى صعد المنبر، فرفع يديه ثم قال: اللهم اسقنا غيث مغيثا غدق طبقا نافعا غير ضار، عاجلا غير رايث، وكذلك تخرجون، قال: فما رد رسول الله عَلَيْهُ يديه حتى التقت السماء بأبراقها، وجاء أهل البطاح يضجون: الغرق، الغرق! فقال النبي عَلَيْهُ: اللهم حوالينا ولا علينا، فانجاب السحاب عن المدينة

حتى أحدق بها كالإكليل، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه؛ ثم قال: الله در أبي طالب لو كان حيا قرت عيناه، من ينشدنا قوله؟ فقال على: أنا يا رسول الله، لعلك تريد:

# وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل

فقال رسول الله على أجل، فقام رجل من كنانة، فقال يا رسول الله: إن يك شاعر أحسن فقد أحسن (١)، أخبرناه خلف بن قاسم، اخبرنا محمد بن أحمد بن بحير القاضي، حدثنا ابراهيم بن محمد بن صدقة الواسطي بن ابنة خالد الطحان، حدثنا احمد بن رشدين بن خيثم، عن مسلم الملائي، عن أنس بن مالك (٢)- فذكره. قال القاضي: قال لنا ابراهيم: اللبان: الصدر، والحنظل العامي، الذي له عام، والعلهز لا أعرفه. وهكذا قال الشيخ وأظنه العنقز، وهو أصول البردي.

وأما قوله: بعير ينط فالأطيط: الصوت وغدقا: كثيرا، وطبقا: يطبق الأرض.

وذكر ابو عبد الله محمد بن زكريا بن دينار الغلابي، قال حدثنا العباس بن بكار، قال حدثنا عيسى بن يزيد، عن موسى بن عقبة أن أعرابيا جاء الى رسول الله ﷺ وقد أجدبت عليه السنة فقال: يا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (٦/ ١٤١-١٤٢) وضعفه الحافظ في الفتح (٢/ ٢٢٩) ثم قال: (لكنه يصلح للمتابعة، وقد ذكره ابن هشام في زوائده في السيرة تعليقا عمن يثق به ). وأورده ابن كثير في البداية والنهاية (٦/ ٩٣- ٩٤) وقال: (فيه غرابة ولا يشبه ما قدمنا من الروايات الصحيحة المتواترة عن أنس فإن كان هذا هكذا محفوظا فهو قصة أخرى غير ما تقدم والله أعلم). وذكره أيضا المتقي الهندي في كنز العمال (٨/ ٤٣٧- ٤٣٥٩) ٢٣٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

رسول الله إنه مرت بنا سنون كسني يوسف، فادع الله لنا، فقام رسول الله ﷺ الى المنبر يجر رداءه وحوله على كتفه، ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا فما استتم الدعاء حتى استقلت سحابة تمطر سحا، فلم تزل كذلك حتى قدم أهل الأسافل يصيحون: الغرق الغرق، فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، ثم قال. الله أبو طالب، لو كان حاضرا لقرت عيناه ؛ أما منكم أحد ينشدني شعره، فقام علي بن ابي طالب فقال : لعلك تريد يا رسول الله قوله:

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامي عصمة للأراملل فقال: نعم، فقال الاعرابي - وكان من مزينة:

لك الحمد والحمد عمن شكر سقينا بوجه النبي المطر فلم يك الا أن ألقى الـــرداء ولم يرجع الكف عند الدعاء سحاب وما في أديم السمـــاء فمن يشكر الله يلق المزيد ومن يكفر الله يلق الغير.

دعا ربه المصطفى دع وقصوة فأسلم معها اليه النظرو وأسسرع حتى رأينــــا الــــــــــا الى النحر حتى أفاض الغــدر سحاب يراه الحديد البصـــر فكان كما قاله عم وأبيض يسقى به ذو غدر به ينزل الله غيث السماء فهذا العيان لذاك الخبر

ليس هذا البيت في رواية الغلابي، قال موسى بن عقبة: فأمر له النبى ﷺ براحلتين وكساه ثوبا(١) .

وأما قوله: الآكام فهي الكداء والجبال الصغار من التراب، الواحدة أكمة. ومنابت الشجر: مواضع المرعى حيث ترعى البهائم، وانجياب الشوب انقطاع الثوب - يعني الخلق، يقول: صارت السحابة قطعا وانكشفت عن المدينة كما ينكشف الثوب عن الشيء يكون عليه.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

### 111111111111

#### ما جاء في دعاء الاستسقاء

[٣] مالك، عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب - أن رسول الله على كان اذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت.

هكذا رواه مالك، عن يحيى، عن عمرو بن شعيب مرسلا ؟ وتابعه جماعة على إرساله، منهم: المعتمر بن سليمان، وعبد العزيز ابن مسلم القسملي ؟ فرووه عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب - مرسلا.

ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - مسندا ؛ منهم حفص بن غياث والثوري، وعبدالرحيم بن سليمان، وسلام ابو المنذر.

فأما حدیث الثوري، فذکره أبو داود، قال حدثنا سهل بن صالح، حدثنا علي بن قادم، حدثنا سفیان، عن یحیی بن سعید، عن عمرو ابن شعیب، عن ابیه، عن جده، قال کان رسول الله ﷺ اذا استسقی یقول – فذکر مثل لفظ حدیث مالك سواء(۱).

وذكر العقيلي: حدثنا محمد بن يحيى العسكري، حدثنا سهل بن عثمان، حدثنا حفص بن غياث – عن يحيي بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده، قال: كان رسول الله ﷺ اذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وأحي بلدك الميت، وانشر رحمتك(٢).

<sup>(</sup>۱) و (۲) د (۱/ ۱۹۵/ ۱۷۲)، ورجح أبو حاتم ارساله (كـمـا قـال الحـافظ في التلخـيص (۲/ ۹۹)).

•<sub>&^</sub>**===** ||||||||||

وأحسن شيء روي في الدعاء في الاستسقاء مرفوعا - ما أخبرناه عبد الله بن محمد، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابو داود، حدثنا ابن ابي خلف، حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا مسعر، عن يزيد الفقيمي، عن جابر بن عبد الله، قال: أتى النبي عليه بواكي، فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مريئا مريعا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل؟ قال: فأطبقت عليهم السماء(١).

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن الهيثم، حدثنا الحسن بن الربيع، حدثنا ابن ادريس، قال حدثنا حصين، عن حبيب بن ابي ثابت، عن ابن عباس، قال: جاء أعرابي الى النبي عليه فقال: يارسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع، ولا يخطر لهم فحل ؛ فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا، مربعا مربئا، طبقا غدقا، عاجلا غير رائث، ثم نزل، فما يأتيه احد من وجه من الوجوه الا قال: قد أحيينا(۲).

وذكر ابن ابي شيبة، عن وكيع، عن عيسى بن حفص، عن عطاء ابن ابي مروان، قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب نستسقي فما زاد على الاستغفار (٣).

وعن وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي \_ أن عمر خرج يستسقي فصعد المنبر فقال: ﴿ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبُّكُمۡ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ۞ يُرْسِلِ

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۱۹۹/۲۹۱). ك (۱/ ۳۲۷) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال النووي في الاذكار: صحيح على شرط مسلم. والحديث يروى من طريق (يزيد الفقير) عن جابر بدل (المقيمي).

 <sup>(</sup>۲) جه (۱/ ۲۰۰/ ٤٠٥) وقال البوصيري في الزوائد: اسناده صحيح ورجاله ثقات. وعزاه
 الحافظ ايضا في التلخيص (۲/ ۹۹) لابي عوانة.

<sup>(</sup>٣) ابن أبي شيبة (٢/ ٢٢١/ ٨٣٤٢). وفيه أبو مروان الاسلمي قال النسائي: «ليس بالمعروف» كما في الميزان.

السَّمَاةَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُم بِأَمَوْلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُو جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُو أَنْهَا اللَّهَا عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الله فقيل: يا أمير المؤمنين، لو استسقيت فقال: لقد طلبت بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر (١٠).

وروينا من وجوه عن عمر - رحمه الله - أنه خرج يستسقي، وخرج معه بالعباس فقال: اللهم إنا نتقرب اليك بعم نبيك ونستشفع به، فاحفظ فيه نبيك كما حفظت الغلامين لصلاح أبيهما؛ وأتيناك مستغفرين مستشفعين، ثم أقبل على الناس فقال: ﴿ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ عُفّارًا ﴿ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ عُفّارًا ﴿ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ عُفّارًا ﴿ اللهم أنت عُلَمُ العباس - وعيناه تنضحان - فطال عمر، ثم قال: اللهم أنت الراعي لا تهمل الضالة، ولا تدع الكسير بدار مضيعة ؛ فقد ضرع الراعي لا تهمل الضالة، ولا تدع الكسير بدار مضيعة ؛ فقد ضرع والنجوى، اللهم فأغ ثهم بغيائك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا والنجوى، اللهم فأغ ثهم بغيائك من قبل أن يقنطوا فيهلكوا، فإنه لا ييأس من روحك الا القوم الكافرون. فنشأت طريرة من سحاب، فقال الناس: ترون، ترون، ثم تلاءمت واستتمت وهبت فيها ريح ثم هرت ودرت، فوالله ما برحوا حتى اعتلقوا الحذاء وقلطوا المباز، وطفق الناس بالعباس يمسحون أركانه ويقولون: هنيئا لك ساقي الحرمين (٢).

وقد ذكرنا كثيرا من معاني هذا الباب في باب شريك بن ابي نمر من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۱) البيهقي (۳/ ۳۰۱–۳۰۲) من طريقين عن مطرف عن الشعبي عن عمر. الا ان ابن أبي حاتم قال في كتاب المراسيل (۲۰۱): «سمعت أبي وابا زرعة يقولان: الشعبي عن عمر مرسل». (۲) اخرج نحوه من حديث انس عن عمر: خ (۲/ ۲۲۸/ ۱۰۰).

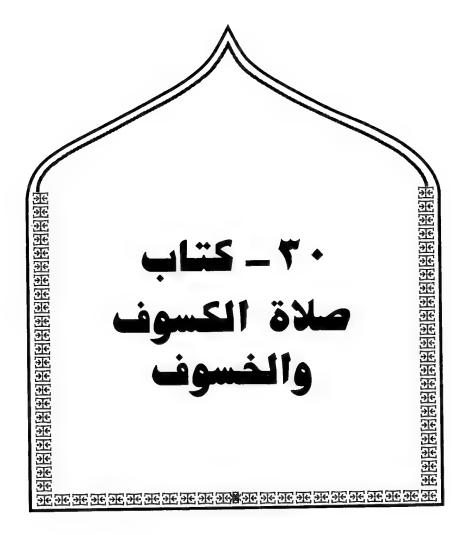

## 

# ما جاء ني صلاة الكسوف والفسوف

[۱] مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس، أنه قال خسفت الشمس فصلى رسول الله والناس معه، فقام قياما طويلا، قال نحوا من سورة البقرة، قال ثم ركع ركوعا طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا الركوع فقام قياما طويلا، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون اللهوا، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا، وهو دون الركوع الأول ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله، قالوا يارسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت فقال: إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته رأيناك تكعكعت فقال: إني رأيت البار فلم أر كاليوم منظرا قط، ورأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط، ورأيت أكشر أهلها النساء، قالوا: ولم يارسول الله ؟ قال لكفرهن قالوا: أيكفرن الدهر كله، ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط(۱).

هذا من أصح حديث يروى عن النبي ﷺ في صلاة الكسوف، وهي ركعتان، في كل ركعة ركوعان، فحصلت أربع ركعات وأربع سجدات، وكذلك روى ابن شهاب، عن كثير بن عباس، عن عبد الله ابن عباس، عن النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۱۲۸۲/ ۲۰۰۱). م (۲/ ۲۲۲/ ۹۰۷). د (۱/ ۲۰۷/ ۱۱۸۹). ن (۳/ ۲۲۱/ ۱۶۹۲). الدارمی (۱/ ۳۳۰).

وكذلك روت عائشة عن النبي عَلَيْكُمْ ، وحديثها ايضا في ذلك أثبت حديث وأصحه، رواه مالك عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، وعن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة بمعنى واحد عن النبي عَلَيْكُمْ في صلاة الكسوف، ركعتان، في كل ركعة ركوعان(١).

وكذلك رواه ابن شهاب، عن عروة عن عائشة (٢)، وبه يقول مالك، والشافعي، وأصحابهما، وهو قول أهل الحجاز، وقول الليث ابن سعد، وبه قال أحمد بن حنبل، وأبو ثور.

فأما قوله في هذا الحديث، وهو دون القيام الاول، فإنه أراد بقوله أن القيام الأول أطول من الثاني، وكذلك الركوع الأول أطول من الثاني في الركعة الأولى، وأراد والله أعلم في الركعة الثانية، أن القيام الأول فيها دون القيام الأول في الركعة الأولى، والركوع الأول فيها دون الركوع الأول في الركعة الأولى، وأراد والله أعلم بقوله في القيام الأول، فيها وكذلك ركوعه الثاني فيها دون ركوعه الأول فيها، وقد قيل غير هذا وهذا أصح ما قيل في ذلك عندي والله أعلم لتكون الركعتان معتدلتين في أنفسهما وكما نقص القيام الثاني في الركعة الأولى عن الركوع الأولى عن الركوع الأولى عن الركوع الثاني عن القيام الأولى بعب أن تكون الركعة الثانية ينقص قيامها الثاني عن ركوعها الأولى فيها نفسها، ويكون قيامها الأول دون القيام الاول في الركعة الأولى، وركوعها الأولى، وركوعها الأولى، وجائز على هذا وركوعها الأولى، وجائز على هذا

<sup>(</sup>۱) و (۲) خ (۲/ ۱۸۲–۱۸۲/ ۱۰۹۰). م (۱/ ۱۸۱۲/ ۱۰۹). د (۱/ ۱۹۷۱/ ۱۱۸۰). ت (۲/ ۲۰۵۲/ ۱۳۲۳). ن (۳/ ۱۶۵۰/ ۱۶۲۹).

القياس أن يكون القيام الأول في الركعة الثانية مثل القيام الثاني في الركعة الأولى، وجائز أن يكون دونه، وحسبه أن يكون دون القيام الأول في الركعة الأولى، والقول في الركوع على هذا القياس فتدبره وبالله التوفيق.

وقال مالك : لم أسمع أن السجود يطول في صلاة الكسوف وهو مذهب الشافعي

ورأت فرقة من أهل الحديث تطويل السجود في ذلك وروته عن ابن عمر.

وقال العراقيون منهم أبو حنيفة واصحابه والثوري: صلاة الكسوف كهيئة صلاتنا ركعتان نحو صلاة الصبح ثم الدعاء حتى تنجلي، وهو قول ابراهيم النخعى.

قال ابو عمر: روي نحو قول العراقيين عن النبي ﷺ في صلاة الكسوف من حديث ابي بكرة، وسمرة بن جندب، وعبد الله بن عمر، وقبيصة الهلالي، والنعمان بن بشير، وعبد الرحمن بن سمرة.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا الحارث بن ابو داود، قال: حدثنا الحارث بن عمير البصري، عن أيوب السختياني، عن ابي قلابة، عن النعمان بن بشير قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله ﷺ فجعل يصلي ركعتين، ركعتين ويسلم حتى تجلت الشمس (۱).

<sup>(</sup>۱) حم (۲۱۷/۶-۲۱۹)د (۱/ ۲۰۱۵/۱۰۹). ن (۱/۱۵۷/۱۵۷). جه (۱/۲۰۱/۱۰۱) ك (۱/۳۳۲) وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ ووافـقه الذهبي. والحديث اعله ابن أبي حاتم بالانقطاع (كما في التلخيص (۲/۸۹))

حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا قاسم بن احمد بن زهير، قال: حدثنا عبد الله بن عمرو، عن حدثنا عبد الله بن عمرو، عن أيوب، عن ابي قلابة، عن قبيصة الهلالي أن رسول الله عليه من أو القمر، فصلوا كأحدث صلاة صليتموها مكتوبة (۱).

قال ابو عمر : الاحاديث في هذا الوجه في بعضها اضطراب تركت ذلك لشهرته عند أهل الحديث، ولكراهة التطويل، والمصير الى حديث ابن عباس، وعائشة من رواية مالك أولى، لأنهما أصح ما روي في هذا الباب من جهة الاسناد، ولأن فيها زيادة في كيفية الصلاة يجب قبولها، واستعمال فائدتها، ولأنهما قد وصفا صلاة الكسوف وصفا يرتفع معه الاشكال والوهم.

فان قيل ان طاوسا روى عن ابن عباس انه صلى في صلاة الكسوف ركعتين في كل ركعـة ثلاث ركعات ثم سجد<sup>(٢)</sup>، وأن عبيد ابن عمير

<sup>(</sup>۱) د (۱/ ۱ ۱۸۰/ ۱۸۰ – ۱۱۸۰). ن ( $\pi$ / ۱۲۰ / ۱۶۸ – ۱۶۸۰). ك (۱/  $\pi$  وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما عللاه بحديث ريحان ابن سعيد عن عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن هلال بن عامر عن قبيصة وحديث يرويه موسى بن إسماعيل عن وهيب لا يعلله حديث ريحان وعباد ووافقه الذهبي . وأبو قلابة كثير الإرسال كما في التقريب .

<sup>(</sup>٢) م (٢/ ٦٢٧/٢). د (١/ ٦٩٩/١). ت (٢/ ٤٤٦/٥). وقال: حسن صحيح. ن (٣/ ١٤٦/١٤) ونقل الحافظ في التلخيص (٢/ ٩٠). عن ابن حبان (انظر الاحسان: ٧/ ٩٨). انه قال في صحيحه: هذا الحديث ليس بصحيح، لانه من رواية حبيب بن أبي ثابت عن طاوس، ولم يسمعه حبيب من طاوس. وقال البيهقي في (السنن (٣/ ٣٧٧).: «وحبيب بن أبي ثابت وان كان من الثقات فقد كان يدلس ولم اجده ذكر سماعه في هذا الحديث عن طاوس ويحتمل ان يكون حمله عن غير موثوق به عن طاوس. وقد روى الحديث عن طاوس عن ابن عباس من فعله انه صلاها ست ركعات في أربع سجدات فخالفه في الرفع والعدد جميعا. والحديث متصف ايضا بالشذوذ؛ لانه روي عن ابن عباس غير هذا في الصحيح كما هو في حديث الباب. رقم (١). وانظر ارواء الغليل عباس غير هذا في الصحيح كما هو في حديث الباب. رقم (١). وانظر ارواء الغليل

روى عن عائشة مثل ذلك، وان عطاء روى عن جابر، عن النبي عليه في صلاة الكسوف ست ركعات في أربع سجدات (۱)، وأن أبا العالية روى عن أبي بن كعب عن النبي عليه عشر ركعات في ركعتي الكسوف وأربع سجدات (۲)، فلم يكن المصير عندك الى زيادة هؤلاء أولى ، قيل له: إنما تقبل الزيادة من الحافظ اذا ثبتت عنه، وكان أحفظ وأتقن ممن قصر، أو مثله في الحفظ؛ لانه كأنه حديث آخر مستأنف.

وأما اذا كانت الزيادة من غير حافظ ، ولا متقن فإنها لا يلتفت اليها، وحديث طاوس هذا مضطرب ضعيف رواه وكيع عن الثوري، عن حبيب بن ابي ثابت، عن طاوس، عن النبي تيليم مرسلا، ورواه غير الثوري عن حبيب بن ابي ثابت، عن ابن عباس لم يذكر طاوسا، ووقفه ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاوس، عن ابن عباس فعله ولم يرفعه، وهذا الاضطراب يوجب طرحه واختلف أيضا في متنه فقوم يقولون أربع ركعات في ركعة، وقوم يقولون ثلاث ركعات في ركعة، ولا يقوم بهذا الاختلاف حجة.

<sup>(</sup>۱) م (۲/ ۲۲۲/ ۲۰۵). د (۱/ ۱۹۶۷ ۱۷۱۷). ن (۴/ ۲۰۱/ ۱۹۷۷).

<sup>(</sup>۲) د (۱/ ۱۹۹/ ۱۹۹۲). ك (۱/ ۳۳۳) وقال: الشيخان قد هجرا ابا جعفر الرازي ولم يخرجا عنه وحاله عند سائر الاثمة احسن الحال ، وهذا الحديث فيه الفاظ ورواته صادقون. وقال الذهبى: قلت خبر منكر وعبد الله بن أبى جعفر ليس بشىء وابوه فيه لين.

^^== ||||||||

وأما حديث جابر، فرواه ابو الزبير، عن جابر، عن النبي عَلَيْكَةِ: «أربع ركعات، في أربع سجدات»(۱) مثل حديث ابن عباس هذا، ذكره ابو داود، قال: حدثنا مؤمل بن هشام، قال: حدثنا اسماعيل بن علية، قال: حدثنا هشام، قال: حدثنا ابو الزبير.

وأما حديث أبي بن كعب، فإنما يدور على أبي جعفر الرازي، عن الربيع، عن أنس، عن ابي العالية، وليس هذا الاسناد، عندهم بالقوي(٢).

وأما حديث عبيد بن عمير عن عائشة أن النبي على صلى صلاة الكسوف ثلاث ركعات وسجدتين في كل ركعة (٣)، فإنما يرويه قتادة، عن عطاء عن عبيد بن عمير، عن عائشة وسماع قتادة، عندهم من عطاء غير صحيح، وقتادة اذا لم يقل سمعت وخولف في نقله فلا تقوم به حجة؛ لأنه يدلس كشيرا عمن من لم يسمع منه، وربما كان بينهما غير ثقة، وليس مثل هذه الأسانيد يعارض بها حديث عروة، وعمرة، عن عائشة، ولا حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس، لأنها من الآثار التي لا مطعن لاحد فيها، وقد كان ابو داود الطيالسي يروي حديث قتادة هذا عن هشام، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير عن عائشة موقوفا لا يرفعه.

حدثنا محمد بن ابراهيم، ومحمد بن حكم، قالا: حدثنا محمد ابن معاوية، قال: حدثنا الفضل بن الحباب القاضي، قال: حدثنا احمد بن الفرات ابو مسعود، قال: حدثنا ابو داود، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد بن عمير عن عائشة قالت: «صلاة الآيات ست ركعات وأربع سجدات».

<sup>(</sup>١) و (٢) سبق تخريجهما في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٣) م (٢/ ١٣٦/ ٢٠٩). ن (٣/ ١٤٧/ ١٤٧٠).

قال ابو مسعود: ولم يرفعه ابو داود، ورفعه معاذ بن هشام.

قال ابو عـمر: قـول ابن عباس فـي حديثنا المذكور فـي هذا الباب حـيث قال نحـوا من سورة البـقرة دلـيل على سنة القراءة في صـلاة الكسوف أن تكون سرا.

وكذلك روى ابن اسحاق عن هشام بن عروة، وعبد الله بن ابي سلمة، عن عروة عن عائشة، قالت: «كسفت الشمس على عهد رسول الله على فخرج فصلى بالناس، فأقام، فأطال القيام، فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة»، وساق الحديث، وسجد سجدتين ثم قام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة آل عمران(۱)، وهذا يدل على أن قراءته كانت سرا، ولذلك روى سمرة بن جندب، عن النبي على أن قراءته كانت سرا، ولذلك روى سمرة بن جندب، عن النبي على أن قراءته كانت سرا، ولذلك روى سمرة بن جندب، وبذلك قال على مالك، والشافعي، وأصحابهما، وهو قول ابي حنيفة، والليث بن سعد، والحجة لهم ما ذكرنا.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا احمد بن يونس، قال حدثنا وهير، قال حدثنا الأسود بن قيس، قال حدثني ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوما لسمرة، فذكر حديث الكسوف

<sup>(</sup>۱) د (۱/۱۰۷/۷۰۱). البيهقي (۳/ ۳۳۵). ابن أبي شيبة (۲۱۸/۲/۸۳۱۶).

<sup>(</sup>۲) د (۱/ ۷۰۰/ ۱۱۸۶). ت (۲/ ۲۰۱/ ۲۰۱) وقال حسن صحیح. ن (۳/ ۱۵۲/ ۱۶۸۳). جه (۲/ ۱۲۸۳). ك (۱/ ۳۲۹–۳۳۱) وقال: صحیح علی شرط الشیخین وتعقبه الذهبی بقوله: ثعلبة مجهول وما اخرجا له شیئا. وصححه ابن حبان (الاحسان: ۷/ ۶۶–۱۲۸۵).

بتمامه، وفيه: فصلى بنا فقام كأطول ما قام بنا، قط لا نسمع له صوتا، وذكر الحديث(١).

أخبرنا عبد الله بن ابراهيم بن أسد، قال حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن شعيب بن علي، قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: أخبرنا ابو نعيم، قال: حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس، عن ثعلبة ابن عباد، عن سمرة بن جندب أن النبي عليه صلى بهم كسوف الشمس، لا يسمع له صوت (٢).

وقد روي عن ابن عباس أنه قال في صلاة الخسوف، كنت الى جنب النبي ﷺ فما سمعت منه حرفا(٣).

ومن حجة من ذهب الى هذا المذهب ماجاء في الخبر، صلاة النهار عجماء (٤).

وروي عن علي رضي الله عنه أنهم حزروا قراءته (بالروم، ويس، أو العنكبوت)(٥).

<sup>(</sup>١) و (٢) سبق تخريجهما في الحديث قبله.

<sup>(</sup>٣) حم (١/ ٩٣ / ١٥ . أبو يعلى في مسنده (انظر المقصد العلى في زوائد أبي يعلى (١/ ٩٣ / ٩٣ ). أبو يعلى (٣٥ / ٣٥ ). كلهم من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١) وقال: (قلت له حديث في الصحيح خاليا عن قوله فلم اسمع منه حرفا- رواه احمد وأبو يعلى والطبراني في الاوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام). قلت: الحديث عند الطبراني ليس في سنده ابن لهيعة فقد ذكره الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٣٣) قال: «ورواه الطبراني في «معجمه» ثنا علي بن المبارك ثنا زيد بن المبارك ثنا موسى بن عبد العزيز ثنا الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس قال: صليت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم اسمع له قراءة.

<sup>(</sup>٤) قال في كشف الخفاء (٢٨/٢): \* قال النووي في شرح المهذب في الكلام على الجهر بالقراءة إنه باطل لا أصل له، وقال الدارقطني: لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هو من قول بعض الفقهاء. . »

<sup>(</sup>٥) ورد هذا الحديث عن عائشة ان رسول الله ﷺ كان يصلي في كسوف الشمس والقمر اربع ركعات واربع سمجدات وقرأ في الركعة الاولى بالعنكبوت او الروم وفي الثانية ب: «يس». اخرجه: الدارقطني (٢/ ٦٤). البميهقي (٣٣٦/٣٣). من طريق سعيد بن حفص خال النفيلي عن موسى بن اعين. وسعيد بن حفص: قال ابن القطان : لا اعرف حاله.

وروى عن أبان بن عثمان أنه قرأ في صلاة الكسوف سال سائل، والذي استحسن مالك والشافعي أن يقرأ في الأولى بالبقرة، وفي الثانية بآل عمران، وفي الثالثة بقدر مائة آية، وخمسين آية من البقرة، وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة، وفي كل واحدة أم القرآن لابد، وكل ذلك لا يسمع للقاريء فيه صوت، وقال ابو يوسف، ومحمد بن الحسن يجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، وروي عن علي ابن ابي طالب أنه جهر، وعن زيد بن أرقم، والبراء ابن عازب والعلاء بن يزيد مثله، وبه قال احمد بن حنبل، واسحاق ابن راهويه، واحتجوا أيضا بحديث سفيان بن حسين، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: «أن الني عَلَيْكُم جهر بالقراءة في كسوف الشمس»(١) وفي حديث أبى بن كعب عن النبى عَلَيْكُ أنه قرأ بسورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم قام الى الثانية فقرأ بسورة من الطول، ثم ركع خمس ركعات، وسجد سجدتين، ثم جلس كما یدعو، ثم انجلی کسوفها<sup>(۲)</sup>، وقد یحتمل أن یکون قوله: « سورة من الطول في تقديره، والظاهر فيه الجهر - والله أعلم - ولكنه حديث يدور على أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن ابي العالية، عن ابي وقد تكلم في هذا الاسناد، وسفيان بن حسين في الزهري ليس بالقوي، وقد تابعه على ذلك عن الزهري عبد الرحمن بن نمير، وسليمان بن كثير، وكلهم لين الحديث عن الزهري.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۱۹۰۸ ۱۵۰۸). م (۲/ ۲۲/ ۱۵۰۸ ۱۹۰۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الباب نفسه.

ومن حجة من قال بالجهر في صلاة الكسوف اجماع العلماء على أن كل صلاة سنتها أن تصلى في جماعة من صلوات السنن سنتها الجهر كالعيدين والاستسقاء، وكذلك الحسوف.

وقال الطبري ان شاء جهر في صلاة الكسوف، وان شاء أسر، وان شاء قرأ في كل ركعة مرتين وركع فيها ركوعين، وان شاء أربع وكعات، وان شاء ثلاث ركعات في ركعة، وان شاء ركعتين كصلاة النافلة.

واختلف الفقهاء أيضا في صلاة الكسوف هل هي في كل النهار أم لا، فروى ابن وهب عن مالك، قال: لا يصلى الكسوف الا في حين صلاة، قال فإن كسفت في غير حين الصلاة، ثم جاء حين الصلاة، والشمس لم تنجل صلوا، فان تجلت قبل ذلك لم يصلوا.

وروى ابن القاسم عنه قال: لا أرى أن يصلى الكسوف بعد الزوال، وانما سنتها أن تصلى ضحى الى الـزوال، وقال الليث بن سعد يصلى الكسوف نصف المنهار، لان نصف النهار لا يشبت لسرعة الشمس، وقال الليث حججت سنة ثلاث عشرة ومائة وعلى الموسم سليمان بن هشام وبمكة عطاء بن ابي رباح، وابسن شهاب، وابن ابي مليكة وعكرمة بسن خالد، وعمرو بن شعيب وقتادة، وأيوب بن موسى، واسماعيل بن أمية فكسفت الشمس بعد العصر، فقاموا قياما يدعون واسماعيل بن أمية فكسفت الشمس بعد العصر، فقاموا قياما يدعون يصلون، وقد صلى النبي عليه الله بعد العصر في المسجد فقلت لأيوب بن موسى: ما لهم لا يصلون، وقد صلى النبي عليه في الكسوف، فقال: النهي قد جاء عن الصلاة بعد العصر، فلذلك لا يصلون، والنهي يقطع الأمر. ذكره الحلواني عن ابن ابي مريم، وأبي صالح كاتب الليث جميعا عن الليث، وقال ابو حنيفة، وأصحابه، والطبري: لا تصلى صلاة الليث، وقال ابو حنيفة، وأصحابه، والطبري: لا تصلى صلاة

الكسوف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقال الشافعي تصلى نصف النهار، وبعد العصر، وفي كل وقت، وهو قول ابي ثور، وقال اسحاق تصلى في كل وقت الا في حين الطلوع، والغروب، والنهي عند الشافعي عن الصلاة بعد العصر في كل وقت، وهو قول أبي ثور، إنما هو على التطوع المبتدا، فأما الفرائض والسنن، وما كان من عادة المرء أن يصليه فلا، وسياتي اختلافهم في هذا المعنى في موضعه من هذا الكتاب إن شاء الله، بحجة كل واحد منهم، ولا حول ولا قوة الا بالله.

وقال اسحاق بن راهويه في صلاة الكسوف: إن شاء أربع ركعات في ركعتين، كل ذلك مؤتلف في ركعتين، كل ذلك مؤتلف يصدق بعضه بعضا لأنه إنما كان يزيد في الركوع اذا لم ير الشمس قد تجلت فاذا تجلت سجد، قال: فمن ها هنا زيادة الركعات ولا يجاوز بذلك أربع ركعات في كل ركعة، لانه لم ياتنا عن النبي سيجيد أكثر من ذلك.

قال ابو عمر: قد روي من حديث ابي هريرة عن النبي عَلَيْقُ خمس ركعات في كل ركعة على ما قدمنا ذكره في كل ركعة وهو حديث لين ومثله روي عن علي رحمه الله أنه صلى في الكسوف خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم قام، ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك(۱)، وروي عن الحسن مثل ذلك، وأصح شيء في هذا الباب حديث ابن عباس، وعائشة أربع ركعات في أربع سجدات – والله أعلم – وقد روي عن احمد بن حنبل، وقاله جماعة من أصحاب الشافعي: أن الآثار المروية عن النبي عليه في صلاة الكسوف كلها حسان، وبأيها عمل الناس

<sup>(</sup>١) ذكر نحوه الهيثمي في المجمع (٢١٢/٢) وعزاه لمسند الإصام أحمد وقال: ورجاله رجال الصحيح.

جاز عنهم، الا أن الاختيار عندهم ما في حديث ابن عباس هذا، وما كان مثله، واختلفوا أيضا في صلاة كسوف القمر، فقال العراقيون، ومالك، وأصحابه: لا يجمع في صلاة القمر، ولكن يصلي الناس افذاذا ركعتين كسائر الصلوات، والحجة لهم قوله ﷺ:

"صلاة المرء في بيته أفضل الا المكتوبة" (١)، وخص صلاة كسوف الشمس بالجمع لها، ولم يفعل ذلك في كسوف القمر، فخرجت صلاة كسوف الشمس بدليلها، وما ورد من التوقيف فيها، وبقيت صلاة كسوف القمر على أصل ما عليه النوافل.

وقال الليث بن سعد: لا يجمع في صلاة القمر ولكن الصلاة فيها كهيئة الصلاة في كسوف الشمس، وهو قول عبد العزيز بن أبي سلمة ذكره ابن وهب عنه، وقال ذلك لقول رسول الله على الفازعوا الى الصلاة»(٢) وقال الشافعي وأصحابه وأهل ذلك بهما فافزعوا الى الصلاة»(٢) وقال الشافعي وأصحابه وأهل الحديث، واحمد واسحاق، وابو ثور وداود، والطبري: الصلاة في كسوف القمر كهي في كسوف الشمس سواء، وهو قول الحسن، وابراهيم، وعطاء، وحجتهم في ذلك قوله على في هذا الحديث: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله»(٣) قال الشافعي رحمه الله: فكان الذكر الذي فزع اليه رسول الله عند كسوف الشمس هو الصلاة الذي فزع اليه رسول الله عند كسوف الصلاة عنده على حسب المذكورة، فكذلك خسوف القمر يجمع الصلاة عنده على حسب

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۳۲/۲۷۳). م (۱/۹۳۹/۸۸۱). د (۱/۲۳۲/۱۶). ت (۲/۳۱۲/۴۰). ن (۳/ ۲۷۰/۸۹۸) من حدیث زید بن ثابت.

 <sup>(</sup>۲) هو جزء من حدیث عائشة في صلاة الكسوف. اخرجه خ (۲/ ۱۰٤۷/۱۸۰). م
 (۲/ ۱۱۹/۳(۱۰۹)).

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في حديث الباب.

الصلاة، عند كسوف الشمس، لأنه على قد جمع بينهما في الذكر ولم يخص احداهما من الأخرى بشيء، وقال على الشيخ : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فصلوا، وادعوا، وروى عبد الله بن عباس عنه أنه قال فافرعوا الى الصلاة اذا رأيتم ذلك، وعرفنا كيف الصلاة عند الخرى .

قال ابو عمر: روي عن ابن عباس: وعثمان بن عفان أنهما صليا في القمر جماعة ركعتين في كل ركعة ركوعان مثل قول الشافعي على حديث ابن عباس المذكور في هذا الباب.

وأخبرنا عبد الله بن محمد الجهني، قال: حدثنا حمزة بن محمد الكناني، قال: حدثنا احمد بن شعيب النسوي، قال: حدثنا عمران بن موسى، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا يونس، عن الحسن، عن ابي بكرة، قال: «كنا عند رسول الله على فانكسفت الشمس فخرج رسول الله على الله يكله يبجر رداءه، حتى انتهى الى المسجد، وثاب اليه الناس، فصلى ركعتين، فلما انكسفت الشمس، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما الله عباده، وأنهما لا يخسفان لموت أحد، ولا لحياته، فاذا رأيتم ذلك فصلوا، حتى ينكشف ما بكم»(۱)، وذلك أن ابنا له مات يقال له ابراهيم، فقال ناس في ذلك .

وقد روي عن مالك انه قال: ليس في صلاة كسوف القمر سنة، ولا صلاة فيها الا لمن شاء، وهذا شيء لم يقله أحد من العلماء غيره – والله أعلم –، وسائر العلماء يرون صلاة كسوف القمر سنة كل على مذهبه.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة (۲/ ۸۳۰۸/۸۳۸) مختصرا.

واختلفوا أيضا بعد صلاة الكسوف، فقال الشافعي، ومن اتبعه وهو قول اسحاق والطبري: يخطب بعد الصلاة في الكسوف كالعيدين، والاستسقاء.

واحتج الشافعي بحديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة في حديث الكسوف وفيه: ثم انصرف، وقد تجلت الشمس فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله – الحديث – وبه احتج كل من رأى الخطبة في الكسوف.

وقال مالك، وابو حنيفة، وأصحابهما: لا خطبة في الكسوف، واحتج بعضهم في ذلك بأن رسول الله على إنما خطب الناس لأنهم قالوا: ان الشمس كسفت لموت ابراهيم بن النبي على الله عليه خطبهم يعرفهم أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، ولا لحياته، وكان مالك، و الشافعي، لا يريان الصلاة عند الزلزلة، ولا عند الظلمة ، والريح الشديدة، ورآها جماعة من أهل العلم منهم: أحمد، واسحاق، وابو ثور، وروي عن ابن عباس: أنه صلى في زلزلة .

قال ابن مسعود: اذا سمعتم هدا من السماء، فافزعوا الى الصلاة. وقال ابو حنيفة: من فعل فحسن ، ومن لا، فلا حرج .

قال ابو عمر: لم يأت عن النبي عَلَيْكُمْ من وجه صحيح أن الزلزلة كانت في عصره، ولا صحت عنه فيها سنة، وقد كانت أول ما كان في الاسلام على عهد عمر فأنكرها، فقال: احدثتم، والله لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم، رواه ابن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية، قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر، حتى اصطكت السرر، فقام فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: ما أسرع ما احدثتم والله لئن عادت لاخرجن من بين أظهركم.

روى حماد بن سلمة، عن قتادة، عن عبد الله بن الحارث، قال: زلزلت الأرض بالبصرة، فقال ابن عباس: والله ما أدري أزلزلت الارض أم بى أرض، فقام بالناس، فصلى يعنى صلاة الكسوف أه.

واما قوله في الحديث رأيناك تكعكعت فمعناه عند أهل اللغة أخنست وتأخرت . وقال الفقهاء: معناه تقهقرت، والأمر كله قريب.

وقال متمم بن نويرة

ولكننى أمضى على ذاك مقدما ذا بعض من لاقى الخطب تكعكعا.

وأما قوله عليه السلام: اني رأيت الجنة، ورأيت النار فان الآثار في رؤيته لهما عليه كثيرة، وقد رأهما مرارا - والله أعلم - على ما جاءت به الاحاديث وعند الله علم كيفية رؤيته لهما على في فيمكن أن يمثلا له فينظر اليهما بعيني وجهه كما مثل له بيت المقدس حين كذبه الكفار بالاسراء فنظر اليه وجعل يخبرهم عنه، وممكن أن يكون ذلك برؤية القلب، قال الله عز وجل: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِى ٓ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَتِ وَأَلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلمُوقِنِينَ ﴾ [الانعام: (٥٥)]. واختلف أهل التفسير في ذلك، فقال مجاهد: فرجت له السموات، فنظر الى ما فيهن حتى انتهى بصره، الى العرش وفرجت له الارضون السبع فنظر الى ما فيهن اههن اهه.

ذكره حجاج عن ابن جريج، قال: اخبرني القاسم بن أبي بزة، عن مجاهد، وذكره معمر عن قتادة، قال ملكوت السموات: الشمس والقمر، والنجوم، وملكوت الأرض: الجبال، والشجر، والبحار، والظاهر في هذا الحديث أنه رأى الجنة، والنار، رؤية عين – والله

أعلم - وتناول من الجنة عنقودا على ما ذكر على ويؤيد ذلك قوله: فلم أركاليوم منظرا قط فالظاهر الأغلب انها رؤية عين لان الرؤية والنظر اذا أطلقا فحقهما أن يضافا الى رؤية العين، الابدليل لا يحتمل تأويلا، والا فظاهر الكلام، وحقيقته أولى، اذا لم يمنع منه مانع دليل يجب التسليم له، وفي الحديث أيضا من ذكر الجنة والنار دليل على انهما مخلوقتان، وعلى ذلك جماعة أهل العلم وانهما لا يبيدان من بين سائر المخلوقات وأهل البدع ينكرون ذلك.

واما قوله في العنقود، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا فكما قال عَلَيْكُ .

حدثني احمد بن عمر: قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي، قال حدثنا محمد بن فطيس، قال حدثنا محمد بن اسحاق السجسي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال اخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عمرو بن يزيد البكالي عن عتبة بن عبد السلمي، قال: جاء أعرابي الى النبي عليه فسأله عن الجنة، وذكر الحوض فقال: قال فيها فاكهة ؟ قال: نعم شجرة تدعى طوبى، قال يارسول الله أي شجر أرضنا تشبه ؟ قال: لا تشبه شيئا من شجر أرضك، ائت الشام، هناك شجرة تدعى الجوزة تنبت على ساق يفترش أعلاها، قال يارسول الله فما عظم أصلها ؟ قال: لو ارتحلت جذعة من ابل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما ، قال: هل فيها عنب أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما ، قال: هل فيها عنب الا يقع، ولا يفتر، قال: فما عظم العنقود منها ؟ قال: أما عمد أبوك، وأهلك الى جذعة فذبحها، وسلخ اهابها فقال افروا لنا منها دلوا فقال

رسول الله ان تلك الحبة لتشبعني وأهل بيتي، قال: نعم، وأهل عشيرتك (١).

قال ابو عمر: روينا عن بعض الصحابة لا أقف على اسمه في وقتي هذا أنه قال: كان يسرنا أن تأتي الاعراب يسألون رسول الله على فانهم كانوا يسألون عن أشياء لا نقدم نحن على السؤال عنها أو نحو هذا، وقال بعض أهل العلم: ليس في الدينا شيء مما في الجنة الا الاسماء، واما قوله: فرأيت النار فلم أر كاليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء فإنه قد ثبت عنه على الطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها المساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها المساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. (٢)»

حدثني احمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن اسفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي، قالا جميعا: حدثنا هوذة بن خليفة، قال حدثنا سليمان التيمي، عن ابي عثمان النهدي، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول

<sup>(</sup>۱) حم (٤/ ١٨٣ - ١٨٤). ابن حبان في صحيحه (١١ / ٢٤٠ / ٢٤١). الطبراني في الكبير (١١) حم (٣١٢ / ١٢١) وفي الاوسط (١/ ٤٠٤ / ٤٠٤). وقال في الاوسط: لا يروى هذا الحديث عن عتبة بن عبد الا من حديث زيد بن سلام ولا رواه عن زيد الا معاوية بن سلام، ويحيى بن أبي كثير. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠ / ٢١٦ - ٤١٧) وقال: (رواه الطبراني في الاوسط واللفظ له وفي الكبير واحمد باختصار عنهما وفيه عامر بن زيد البكالي وقد ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه، وبقية رجاله ثقات. وقال ابن حجر في تعجيل المنفعة ابن أبي عاصم بن زيد البكالي: ذكره البخاري فقال سمع عتبة بن عبد، روى عنه أبو سلام حديثه في الشامين ولم يذكر فيه جرحا.

<sup>(</sup>۲) خ (۱۹۸/۳۷۲/ $\xi$ ) من حدیث عمران بن حصین. م (۱۹۸/۳۷۲ $\xi$  من حدیث ابن عباس.

...= ||||||||

الله ﷺ : « قمت على باب الجنة فاذا عامة من دخلها المساكين، واذا أصحاب الجد محبوسون الا أصحاب النار فقد أمر بهم الى النار، وقمت على باب النار فاذا عامة من دخلها النساء(١). وأما قوله في الحديث قالوا: لم يا رسول الله ؟ قال: لكفرهن ! قيل: أيكفرن بالله ؟ قال ويكفرن العشير، ويكفرن الاحسان، وهكذا رواه يحيى بن يحيى ويكفرن العشير بالواو . قالوا: وقد تابعه بعض من نقد عليه ذلك أيضا غلطا كما عـ د على يحيى، والمحفوظ فيـ ه عن مالك من رواية ابن القاسم، وابن وهب، والقعنبي، وعامة رواة الموطأ، قال: يكفرن العشير بغير واو وهو الصحيح في المعني، وأما رواية يحيى فالوجمه فيهما والله أعلم أن يكون السائل لما قمال: أيكفرن بالله ؟ لم يجبه عن هذا جوابا مكشوفا، لاحاطة العلم بأن من النساء من يكفرن بالله، كما ان من الرجال من يكفر بالله، فلم يحتج الى ذلك لان المقصود في الحديث الى غير ذلك، كأنه قال وان كان من النساء من يكفرن بالله فانهن كلهن في الغالب من أمرهن يكفرن الاحسان، الا ترى الى قول عليه الله المنساء المومنات تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار.

وقرأت على خلف بن القاسم أن الحسين بن جعفر الزيات حدثهم بمصر ، قال : حدثنا يوسف بن يزيد، قال : حدثنا حجاج بن ابراهيم، قال : حدثنا اسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن ابي عمرو، عن ابي سعيد المقبري، عن ابي هريرة: أن النبي عليه انصرف من صلاة الصبح ، فأتى النساء في المسجد، فوقف عليهن، فقال : يا

<sup>(</sup>۱) خ (۹/ ۲۷۱/ ۱۹۹۱). م (٤/ ۹۱ ۲۰ ۲/ ۲۳۷۲).

معشر النساء تصدقن فما رأيت من نواقص عقل قط، أو دين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن، واني رأيتكن أكثر أهل الناريوم القيامة، فتقربن الى الله بما استطعتن، وكان في النساء امرأة ابن مسعود، فساق الحديث فقالت: فما نقصان ديننا، وعقولنا يا رسول الله ؟ قال: أما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضة التي تصيبكن تمكث احداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلي، ولا تصوم فذلك نقصان دينكن، وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل(۱).

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ۸۷/ ۸۰). ت (۵/ ۱۱/۱۲۲۲).

## باب منه

[Y] مالك، عن هشام بن عروة، عن ابيه، عن عائشة، أنها قالت: خسفت الشمس في عهد رسول الله على رسول الله الشيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام – وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ؛ ثم انصرف – وقد تجلت الشمس، فحطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ؛ فاذا رأيتم ذلك، فاذكروا الله وكبروا وتصدقوا ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده، أو تزني أمته؛ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا(١).

قال أهل اللغة: خسفت: اذا ذهب ضوؤها ولونها، وكسفت: اذا تغير لونها ؛ يقال: بئر خسيف، اذا ذهب ماؤها، وفلان كاسف اللون أي متغير اللون، ومنهم من يجعل الخسوف والكسوف واحدا، والأول أولى – والله أعلم.

وقد تقدم القول في معاني هذا الحديث وما للعلماء في صلاة الخسوف من المذاهب والمعاني ممهدا في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب، فلا معنى لإعادة ذلك ههنا .

وفي هذا الحديث حجة الشافعي في قوله: إن الإمام يخطب في الكسوف بعد الصلاة كالعيدين والاستسقاء ، الا ترى الى قوله في هذا الحديث: ثم انصرف - وقد تجلت - فخطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وهو قول الطبري .

<sup>(</sup>۱) حسم (۲/3۲۱). خ (۲/۲۷۲/33۰۱). م (۲/۸۱۲/۱۰۹). د (۱/۳۰۷/۱۹۱۱). ن (۳/۱۶۹/۳۶۱).

وقال مالك وابو حنيفة وأصحابهما: لا خطبة في الخسوف والحجة لهم: أن خطبة رسول الله عَلَيْقٍ يومئذ إنما كانت لأن الناس كانوا يقولون: كسفت الشمس لموت ابراهيم بن النبي عَلَيْقٍ فخطبهم ليعلمهم بأنه ليس كذلك، وأن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته.

وقال مالك وأبو حنيفة: يصلي الناس عند كسوف القمر وحدانا ركعتين ركعتين ركعتين، ولايصلون جماعة، وكذلك القول عند أبي حنيفة في كسوف الشمس في هيئة الصلاة.

وقال الليث وعبد العزيز بن أبي سلمة: لا يجمع فيها، ولكن يصلونها منفردين على هيئة الصلاة في كسوف الشمس.

وقال الشافعي وأصحابه والطبري: الصلاة في خسوف الشمس والقمر سواء على هيئة واحدة ركعتان، في كل ركعة ركوعان جماعة. وروي ذلك عن عثمان بن عفان، و ابن عباس، وقد مضت هذه الآثار مهذبة في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب والحمد لله.

### باب ہنہ

[٣] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر، فسألت عائشة رسول الله : أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله على عائذا بالله من ذلك، ثم ركب رسول الله خدم ذات غداة مركبا، فخسفت الشمس، فرجع ضحى فمر بين ظهري الحجر، ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول؛ ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسبجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع نقام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع نقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من وغذاب القبر(۱).

في هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر تعرفه اليهود وذلك والله أعلم عن التوراة؛ لأن مثل هذا لا يدرك بالرأي.

وأما صلاة الكسوف، فقد مضى القول فيها ممهدا في باب زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، وحديثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ وحديثه هذا عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة كلها في صلاة الكسوف بمعنى واحد ركعتين في كل ركعة ركوعان، والقول فيها في موضع واحد يغني، وقد مضى من القول والأثر في عذاب القبر في باب هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء من هذا الكتاب ما فيه كفاية.

<sup>(1) (1/17/7.</sup>P). ¿ (٢/٣٨٢-٤٨٢/ ٩٤٠١). م (٢/ ١٢٢/ ٣٠ P). ن (٣/ ٠٥١-١٥١/ ٤٧٤١-٥٧٤١).

وأما قوله: خسفت الشمس، فالخسوف بالخاء عند أهل اللغة ذهاب لونها، وأما الكسوف بالكاف فتغير لونها؛ قالوا: يقال: بئر خسيف إذا غار ماؤها، وفلان كاسف اللون: متغير اللون الى السواد، وقد قيل: الخسوف والكسوف بمعنى واحد والله أعلم.

قرأت على خلف بن أحمد بن مطرف حدثهم، قال حدثنا أيوب ابن سليمان، ومحمد بن عمر بن لبابة، قالا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو زيد، قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، عن موسى بن علي، قال: سمعت أبي يقول: كنت عند عمرو بن العاص بالاسكندرية، فكسف بالقمر ليلة، فقال رجل من القوم: سمعت قسطال هذه المدينة يقول: يكسف بالقمر هذه الليلة، فقال رجل من الصحابة كذب أعداء الله هذا هم علموا ما في الأرض، فما علمهم بما في السماء؟ ولم ير عمرو ذلك كبيرا أو كثيرا، ثم قال عمرو: إنما الغيب خمس، ما سوى ذلك يعلمه قوم، ويجهله آخرون: ﴿ إِنَّ اللّهَ عِندَهُ عِلْمُ السّاعَةِ وَيُنزِلُكَ الْغَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِى نَفْسُ مَاذَا فَي الْمَانَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهَ عَلِيمً خَبِيرًا فَيَهُ اللّهَ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّه عَلَيمً خَبِيرًا فَيَهُ اللّهُ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلَيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ اللّهُ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلِيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيمً خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلَيمً خَلِيمًا اللّهُ عَلَيمًا اللّهُ عَلَيمًا فَي اللّهُ عَلَيْكُ خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيمًا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا الللّهُ عَلَيْمُ خَبِيرًا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيمًا فَي اللّهُ عَلَيمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ خَبِيرًا فَي اللّهُ عَلَيمًا الللّهُ عَلَيمًا الللهُ اللّهُ عَلَيْمُ خَبِيرًا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيمُ خَبِيرًا فَي اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ خَبِيرًا فَي الللهُ اللهُ اللهُ

وذكره ابن وهب في جامعه عن موسى بن علي، عن أبيه مثله سواء.

قال أبو عمر: روى مالك وغيره عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي عليه أنه قال: مفاتيح الغيب خمس ثم ذكر مثله سواء(١)، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۱۲۲–۸۵). خ (۸/ ۸۷۷۸).

# باب منه

[3] مالك، عن هشام بن عروة ، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر، أنها قالت: أتيت عائشة حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون، وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله! فقلت: آية، فأشارت برأسها أن نعم ؛ قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي، وجعلت أصب فوق رأسي الماء ؛ فحمد الله رسول الله على – وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي الي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعا، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا والهدى، فأجبنا وآمنا واتبعا، فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا ؛ وأما المنافق أو المرتاب – لا أدري أيهما قالت أسماء – فيقول: لا أدري، وأما المنافق أو المرتاب – لا أدري أيهما قالت أسماء – فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته (۱).

قد مضى معنى الكسوف والخسوف في اللغة فيما تقدم من حديث هشام، ومضت معاني صلاة الكسوف في باب زيد بن أسلم ؟ وفي هذا الحديث من الفقه أن الشمس اذا كسفت بأقل شيء منها، وجبت الصلاة لذلك على سنتها، الا ترى الى قول أسماء: ما للناس؟ فأشارت لها عائشة الى السماء، فلو كان كسوفا بينا ما خفي على أسماء ولا غيرها حتى تحتاج أن يشار الى السماء؛ وقالت طائفة من أصحابنا وغيرهم: إن الشمس لا يصلى لها حتى تسود بالكسوف أو يسود أكثرها، لما روي في حديث الكسوف: إن الشمس كسف بها وصارت كأنها تنومة: أي ذهب ضوؤها واسودت، والتنوم نبات

<sup>(</sup>۱) خ (۱/ ۲۸۳/ ۱۸۶). م (۲/ ۱۲۶/ ۰۰۵).

أسود! وهذا القول ليس بشيء؛ لأن رسول الله ﷺ لم يقل: لا يصلى لكسوفها حتى تسود، بل صلى لها في كلتا الحالتين، وليس في إحداهما ما يدفع الأخرى، وليس ما ذكر في الصحة كحديث أسماء.

وفيه أيضًا من الفقه دليل على أن خسوف الشمس يصلى لها في جماعة، وهذا المعنى – وإن قام دليله من هذا الحديث، فقد جاء منصوصا في غيره – والحمد لله، وهو أمر لا خلاف فيه، وإنما الاختلاف في كيفية تلك الصلاة.

وفيه دليل على أن صلاة خسوف الشمس لا يجهر فيها بالقراءة، وقد ذكرنا الحبجة في أن القراءة في الكسوف سرا، واختلاف العلماء في ذلك ووجوه أقوالهم في باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب.

وفيه أن المصلي اذا كـلم أشار ولم يتكلم؛ لان الكلام ممنوع منه في الصلاة .

وفيه أن النساء يسبحن اذا نابهن شيء في الصلاة، لقول عائشة حين سألتها أسماء: ما للناس ؟ فقالت: سبحان الله، وأشارت بيدها ولم تصفق، وفي هذا حجة لمالك في قوله: إن النساء والرجال في هذا المعنى سواء، من نابه منهم شيء في صلاته سبح، ولم يصفق رجلا كان أو امرأة، وقد ذكرنا ما في هذه المسألة من الآثار واختلافها، وما للعلماء من المذاهب فيها في باب أبي حازم من كتابنا هذا والحمد لله.

وفيه أن الإشارة باليد وبالرأس لا تضر المصلي ولا بأس بها، وأما قولها: فقمت حتى تجلاني الغشي، فمعناه: أنها قامت حتى غشي عليها، أو كاد أن يغشى عليها من طول القيام؛ وفي هذا دليل على طول القيام في صلاة الكسوف.

وأما قوله: فحمد الله وأثنى عليه، فذلك كان بعد الفراغ من الصلاة، وقد ذكرنا اختلاف الفقهاء في الخطبة بعد الكسوف فيما تقدم من حديث هشام بن عروة في هذا الكتاب.

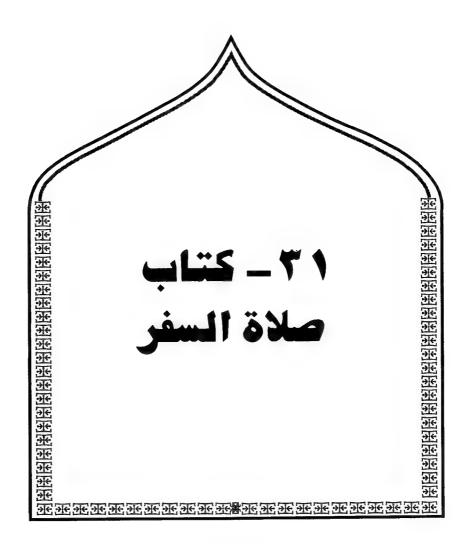

# ما جاء ني مشروعية صلاة السفر وصفاتها

[1] مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سأل عبد الله بن عمر، فقال يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الحوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة السفر ؟ فقال ابن عمر: يا ابن أخي إن الله بعث الينا محمدا على ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل(١).

هكذا رواه جماعة الرواة عن مالك، ولم يقم مالك اسناد هذا الحديث أيضًا لأنه لم يسم الرجل الذي سأل ابن عمر، واسقط من الاسناد رجلا، والرجل الذي لم يسمه، هو أمية بن عبد الله بن خالد ابن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

وهذا الحديث يرويه ابن شهاب عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أمية بن عبد الله بن خالد بن عبد الله بن أسيد ، عن ابن عمر .

كذلك رواه معمر، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد من غير رواية ابن وهب.

وقال ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن ابي بكر عن أمية بن عبد الله بن خالد .

فجعل موضع عبد الله بن ابي بكر عبد الملك بـن ابي بكر فغلط ووهم .

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۱٤۸/۹٤). ن (۳/ ۱۳۳/۱۳۲). جه (۱/ ۳۳۹/۱). ك (۲۰۸/۱) وقال: هذا حديث رواته مدنيون ثقات ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. حب: الإحسان (۲/ ٤٤٤/ ۲۷۳٥).

ولابن شهاب عن عبد الملك بن ابي بكر غير هذا الحديث روى عنه عن ابي هريرة قوله، إني لأصلي في الثوب الواحد وإن ثيابي لعلى المشجب ، ورواية ابن شهاب عن أبيهما لا تجهل .

فأما حديث معمر، فذكر عبد الرزاق، قال أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عبد الله بن بن ابي بكر، عن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله أنه قال لابن عمر، هذه صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن، ولا نجد صلاة المسافر، فقال ابن عمر: بعث الله إلينا نبيه عليه الصلاة والسلام ونحن أجفى الناس، نصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن أجفى الناس، نصنع كما صنع رسول الله عليه المسلام.

هكذا في كتاب عبد الرزاق، عبد الله بن ابي بكر، عن عبد الرحمن بن أمية، وإنما هو عبد الله بن ابي بكر بن عبد الرحمن، عن أمية بن عبد الله، وهو من غلط الكاتب والله أعلم.

وإنما قلنا أن ذلك في كـتاب عـبد الرزاق، لأنا وجـدناه في كتـاب الدبري وغيره عنه كذلك.

وكذلك ذكره الذهلي محمد بن يحيى، وقال: لا أدري هذا الوهم، أمن معمر جاء أم من عبد الرزاق ؟

قال ابو عمر: هو عندي من كتاب عبد الرزاق والله اعلم.

وأخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال، حدثنا احمد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن زبان قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أنبأنا الليث بن سعد، قال: أنبأنا ابن شهاب، عن عبد الله بن ابي بكر بن عبد الله عن أمية بن عبد الله بن أسيد، أنه قال لعبد الله

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

ابن عمر: إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر، فقال ابن عمر: إن الله تعالى بعث الينا محمدا عَلَيْكُ ونحن لا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل(١).

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثني حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب، ان عبد الله بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أخبره أنه سأل عبد الله بن عمر فذكره(۱).

وذكر النيسابوري قال : حدثنا احمد بن شبيب بن سعيد مولى الحطة قال حدثني ابي عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الله ابن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، أن أمية بن عبدالله بن خالد ابن أسيد أخبره، أنه سأل عبدالله بن عمر بهذا الخبر .

قال ابو عمر: أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، كان عاملا لعبد الملك بن مروان على خراسان، وله إخوة كثيرة، ذكرهم أهل النسب، ومن أعمامه من يسمى أمية بن خالد، ولخالد بن أسيد جده بنون كثير أيضا اسنهم عبد الرحمن بن خالد.

في هذا الحديث من الفقه أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة لا فريضة؛ لأنها لا ذكر لها في القرآن، وإنما القصر المذكور في القرآن إذا كان سفراً وخوفاً واجتمعا جميعاً. قال الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمُ أَن نَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِن الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِن الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِن الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُم أَن يَقْدِنكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا مِن الشرطين، ومثله في كَفُرُوا مِن الشرطين، ومثله في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

القرآن قوله عز وجل: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طُولًا أَن يَسْكُحُ الْمُحْصَنَتِ الْمُوْمِنَتِ ﴾ يعني الحراير ﴿ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمْ مِن فَنَيْتِكُمُ الْمُوْمِنَتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ فَنَيْتِكُمُ الْمُوْمِنَتِ ﴾ إلى قوله: ﴿ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنكُمْ ﴾ [النساء: (٢٥)]. فلم يبح نكاح الإماء إلا بعدم الطول إلى الحرة، وخوف العنت جميعاً، ثم قال عز وجل: ﴿ فَإِذَا الطَمَأْنَتُمُ فَأَقِيمُوا الصَّلَوة ﴾ [النساء: (١٠٣)]. أي فأتموا الصلاة فهذه صلاة الحضر، وقد تقدمت صلاة الخوف مع السفر، وقد نص عليهما جميعاً القرآن.

وقصر رسول الله ﷺ الصلاة من أربع الى اثنتين، الا المغرب في أسفاره كلها آمنا لا يخاف الا الله تعالى .

فكان ذلك منه سنة مسنونة عَلَيْ زيادة منه في أحكام الله، كسائر ما سنه وبينه مما ليس له في القرآن ذكر مما لو ذكرنا بعضه لطال الكتاب بذكره، وهو ثابت عند أهل العلم، أشهر من أن يحتاج فيه الى القول في غير موضعه.

فحديث ابن عمر في هذا الباب قوله: إنما نفعل كما رأينا رسول الله عَلَيْ عن الله عَلَيْ عن الله عَلَيْ عن الله على مع حديث عمر: حيث سأل رسول الله على القصر في السفر من غير خوف فقال له تلك صدقة تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقته (۱). يدلان على أن الله عز وجل قد يبيح في كتابه الشيء بشرط، ثم يبيح ذلك الشيء على لسان رسوله عليه بغير ذلك الشرط ألا ترى أن القرآن إنما أباح القصر لمن كان خاتفا ضاربا في الأرض، وأباحه رسول الله عليه أمنا.

1111111111

والدليل على أن قصر الصلاة في السفر من غير خوف سنة مسنونة مع ما تقدم من حديث هذا الباب، ماحدثنا عبد الله بن محمد بن ابي بكر، حدثنا ابو داود، حدثنا احمد بن حنبل ومسدد، قالا، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج قال: حدثنا عبدالرحمن بن عبد الله ابن ابي عمار، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب إقصار الناس الصلاة اليوم، وإنما قال الله عزوجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد ذهب ذلك فقال: عجبت مما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله عليكم فأقبلوا صدقته (۱).

قال ابو داود وحدثنا خشيش بن أصرم حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، فذكر باسناده مثله، قال علي بن المديني عبد الرحمن بن ابي عمار وعبد الله بن بابيه مكيان ثقتان .

قال أبو عمر: اختلف على عبد الرزاق في اسم ابن ابي عمار فروى عنه خشيش بن أصرم أنه قال فيه كما قال يحيى بن سعيد القطان: عبد الله بن ابي عمار فيما ذكر ابو داود .

وقد روي عن عبد الرزاق أنه قال فيه عن ابن جريج عن عبدالله بن ابي عمار ولذلك قال فيه محمد بن بكر البرساتي، وابو عاصم النبيل وحماد بن مسعدة، عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن ابي عمار وقال فيه ابن ادريس وأبو اسحاق الفزاري، عن ابن ابي عمار، لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن.

ورواه الشافعي ، عن عبد المجيد بن عبد العزيز، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار كما قال يحيى القطان وهو الصواب ان شاء الله لا شك فيه .

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

فروى عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عمار ابن جريج وغيره .

وأما أبوه عبد الله بن ابي عمار، فروى عنه ابن ابي ملكية وعكرمة ابن خالد، ويوسف بن ماهر، ويروى هذا عن عمر بن الخطاب، ومعاذ بن جبل .

وأما عبد الله بن بابيه، ويقال ابن باباه، ويقال ابن بابي، فرجل مكي أيضا، مولى آل حجير بن ابي إهاب، يروي عن جبير بن مطعم، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو روى عنه عمرو بن دينار، وأبو الزبير، وابن نجيح وكلهم ثقات.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي ابو اسماعيل، قال حدثنا ابونعيم، قال حدثنا مالك بن مغول، عن ابي حنظلة قال سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتين فقلت وأين قوله إن خفتم أن يفتنكم الذي كفروا ونحن آمنون ؟ فقال: سنة رسول الله علي (۱).

فهذا ابن عمر قد أطلق عليها سنة، وكذلك قال ابن عباس، فأين المذهب عنهما؟

حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا احمد بن عمروقال: حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا هشام بن عبد الملك، عن شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة قال: سألت ابن

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة (۲/۳/۲/۸۱۵۸).

عباس، قال: قلت أكون بمكة فكيف أصلي ؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم عَلَيْكُ (١).

وأخبرنا عبد الرحمن بن أبان، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز، قال: حدثنا احمد بن خالد، وحدثنا خلف بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج قال سأل حميد الضمري ابن عباس، فقال: إني أسافر أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها? فقال ابن عباس ليس بقصرها ولكنه تمامها وسنة رسول الله عَلَيْ ، خرج رسول الله عَلَيْ آمنا لا يخاف الا الله، فصلى الله عَلَيْ مَن حرج ابو بكر آمنا لا يخاف الا الله فصلى اثنتين حتى رجع، ثم خرج عمر آمنا لا يخاف الا الله، فصلى اثنتين حتى رجع ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها، ثم صلاها حتى رجع ثم المنا الله عثمان ثلثي إمارته أو شطرها، ثم صلاها أربعا ، ثم اخذ بها بنوا أمية (٢).

قال ابن جريج وبلغني أنه إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى فقط من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى فقال يا أمير المؤمنين ما زلت أصليهما ركعتين منذ رأيتك عام الأول فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أنما الصلاة ركعتان، قال ابن جريج وإنما أوفاها بمنى فقط.

قال عبد الرزاق، وأخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ومع عثمان صدرا من خلافته ثم صلاها أربعا، قال الزهري: فبلغني أن عثمان إنما صلاها أربعا؛ لانه أزمع أن يعتمر بعد الحج(٣).

<sup>(</sup>۱)حم (۱/۲۲۱–۲۲۷–۲۰۰۰۳)، م (۱/۲۷۹/۸۸۲)، ن (۳/ ۱۳٤۲/۲۶۶۱).

<sup>(</sup>۲) حُم (١/ ٢١٥ - ٢٢٦ - ٣٥٥ - ٣٦٩)، ت (٢/ ٤٣١/ ٤٥٠)وقــال: حــسن صـحـيح. ن (٣/ ١٤٣٤ / ١٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) م (١/ ٢٩٤/ ٦٩٤)، عبد الرزاق (٢/ ١٦ ٥/ ٢٦٨).

قال وأخبرنا معمر، عن ايوب عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال كان رسول الله عَلَيْكُ يسافر من المدينة الى مكة لا يخاف الا الله فيصلى ركعتين ركعتين (١).

قال واخبرنا هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن ابن عباس مثله، وقال الأثرم عن أحمد بن حنبل، قال: زعموا أن عثمان إنما أتم في سفره لأنه تزوج بمنى فصلى أربعا.

قال وابن عباس يقول: اذا قدمت على أهلك أو ماشية لك فأتم الصلاة، قال وقال بعض الناس لا إنما صلى خلف أعرابي ركعتين، فجعل يصلي أبدا ركعتين فبلغه ذلك فصلى أربعا ليعرف الناس كيف الصلاة (٢).

قال الأثرم وحدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة، قال: حدثنا أيوب عن الزهري، أن عثمان أتم الصلاة؛ لأن الأعراب؛ حجوا، فأراد أن يعلمهم أن الصلاة أربع.

حدثنا قاسم بن محمد، قال حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قال: حدثنا محمد بن سنجر قال حدثنا الفضل بن دكين، قال: حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس، وابن عمر قالا: سن رسول الله عليه وابن عمر قالا: سن رسول الله عليه وقالا الوتر في السفر من السنة (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) ابن أبي شيبة (۲/ ۲۰۲/ ۸۱۶۰).

<sup>(</sup>٣) حم (٢٤١/١)، جه (١/ ٣٧٧/ ١٩٤٢) وقال في "الزوائد": فيه جابر وهو ابن يزيد الجعفي وثقه وهو متهم. وذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ١١٥) وقال: رواه البزار وفيه جابر الجعفي وثقه شعبة والثوري وضعفه آخرون .

قال وحدثنا ابن جريج عن عطاء قال: قلت له فيما جعل القصر وقد أمن الناس؟ يعني فما لهم يقصرون آمنين قال: السنة، قلت رخصة ؟ قال: نعم (١).

قال: وقال لي عمرو بن دينار، أما قوله: ﴿ إِنَّ خِفَّتُمُ أَن يَفَلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُواً ﴾ [النساء: (١٠١)]. فإنما ذلك إذا خافوا وسن النبي ﷺ بعد الركعتين، فهما وفاء وليس بقصر (٢).

فهذا عطاء بن ابي رباح يصرح بأنها سنة، وعمرو بن دينار مثله، وكذلك قال القاسم بن محمد، حدثني عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا احمد بن داود، قال: حدثنا سحنون، قال: أنبأنا ابن وهب قال: أنبأنا ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج عن القاسم بن محمد، أن رجلا قال: عجبت من عائشة حين كانت تصلي أربعا في السفر و رسول الله عليه يصلي ركعتين ؟ فقال له القاسم بن محمد، عليك بسنة رسول الله عليه ، قال من الناس من لا يعاب .

قال ابو عمر: قول القاسم هذا في عائشة يشبه قول سعيد بن المسيب حيث قال: ليس من عالم ولا شريف ولا ذو فضل، الا وفيه عيب ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه ذهب نقصه لفضله.

قال ابو عـمر: وقـد قال قوم في إتمام عـائشة أقاويل، لـيس منها شيء يروى عنها وإنما هي ظنون وتأويلات لا يصحبها دليل.

قال ابن شهاب تأولت ما تأول عثمان، وهذا ليس بجواب موعب، وأضعف ما قيل في ذلك أنها أم المؤمنين، وإن الناس حيث كانوا

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢/ ١٦٥ – ١٧٥/ ٤٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٢/ ١٧ ٥/ ٤٢٧٤).

بنوها، وكأن منازلهم منازلها، وهذا أبعد ما قيل في ذلك من الصواب، وهل كانت أما للمؤمنين، الا أنها زوج أبي المؤمنين عليه ومواب، وهل كانت أسفاره في غزواته وحجه وعُمره عليه المؤمنين عليه الذي سن الغزو في أسفاره في غزواته وحجه وعُمره عليه المؤلفة .

وفي قراءة ابي بن كعب ومصحفه النبيء أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم.

أخبرني خلف بن القاسم، قال حدثنا أحمد بن صالح بن عمر المقري، حدثنا احمد بن محمد بن المقري، حدثنا احمد بن محمد بن حاتم الدوري، حدثنا عبد الرحمن بن مصعب أبو يزيد القطان، قال: حدثنا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد، في قوله عز وجل: ﴿ هَا وَلَا عَنْ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

وذكر الفريابي عن سفيان عن طلحة عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقرأ هذه الآية : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم».

وأخبرنا عبد الوارث ، حدثنا قاسم ، حدثنا ابن وضاح ، حدثنا موسى بن معاوية حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن مجاهد في قوله: ﴿هَلَوُلاَءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ قال لم يكن بناته ولكن نساء أمته وكل نبي هو أبو أمته . وأحسن ما قيل في قصر عائشة واتمامها ، أنها أخذت برخصة رسول الله عَلَيْ لتري الناس أن الإتمام ليس فيه حرج وإن كان غيره أفضل «فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه»(۱) ولعلها كانت تذهب الى أن القصر في السفر

<sup>(</sup>۱) طب (۱۱/۳۲۳/۱۱/۱۸۸۰-۱۱۸۸۰) أبو نعيم في "الحلية" (٦/٢٧٦)، البزار في "كشف" (١) طب (٩٩٠/٤٦٩)، حب: الإحسان (٩/ ٣٥٤/ ٣٥٤) من حديث ابن عباس. قال في المجمع (٣/ ١٦٥): ورجال البزار ثقات وكذلك رجال الطبراني. وفي الباب من حديث ابن مسعود وابن عمر وعائشة وأنس.

رخصة وإباحة، وأن الإتمام أفضل، فكانت تفعل ذلك وهي التي روت عن رسول الله ﷺ أنه لم يخير بين أمرين قط الا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما<sup>(١)</sup>.

فلعلها ذهبت الى أن رسول الله عَلَيْكُ لم يختر القصر في أسفاره الا توسعة على أمته وأخذا بأيسر أمر الله. وبنحو هذا القول ذكرنا جواب عطاء بن ابي رباح فيما تقدم عنه، أن القصر سنة ورخصة ، وهو الذي روى عن عائشة ما حدثنا سعيد بن نصر قال قاسم بن أصبغ قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا وكيع قال: حدثنا المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة أن رسول الله عليه كان يتم في سفره ويقصر (٢).

وقد أتم جماعة في السفر، منهم سعد بن أبي وقاص، وعثمان بن عفان، وعائشة، وقد عاب ابن مسعود عثمان بالإتمام، وهو بمنى، ثم لما أقام الصلاة عشمان مر ابن مسعود فصلى خلفه، فقيل له في ذلك فقال الخلاف شر، ولو أن القصر عنده فرض، ما صلى خلف عثمان أربعا.

أخبرنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الجارث بن ابي أسامة قال: حدثنا ابو نعيم، قال حدثنا طلحة عن عطاء عن عائشة قالت: كان قد فعل رسول الله عن عام وأفطر وأتم وقصر في السفر(٢).

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>۲) الطحاوي (١/ ٤١٥)، هق (٣/ ١٤١-١٤٢)، البزار "كشف الأستار" (١/ ٣٢٩/ ٢٨٢)، ابن ابي شيبة (٢/ ٢٠٦/)، قط (٢/ ١٨٩/٥٤)، وقال في المجمع (٢/ ١٦٠): وفيه المغيرة ابن زياد واختلف في الاحتجاج به.

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن الجهم، حدثنا عبد الوهاب، قال: أنبأنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن عائشة أنها قالت: كل ذلك كان يفعل رسول الله عليه الله عليه عن عائشة أنها قالت.

وقد روى زيد العمي وإن لم يكن ممن يحتج به فإنه ممن يستظهر به عن أنس قال: كنا أصحاب رسول الله ﷺ نسافر فيتم بعضنا ويقصر بعضنا ويفطر بعضنا فلا يعيب أحد على أحد (٢).

وإن كان زيد العمي، وطلحة بن عمرو، ممن لا يحتج بهما، فإن الأحاديث الثابتة والاعتبار بالأصول تصحح ما جاءا به مع فعل عائشة رحمها الله تعالى .

فإن قال قائل: ما معنى قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ولي السفر والحضر، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى ؟ قيل له أما ظاهر هذا القول، فيدل على أن الركعتين في السفر فرض، ولكن الآثار والنظر والاعتبار كل ذلك يدل على غير ما دل عليه ظاهر الحديث، وسنبين ذلك في باب صالح بن كيسان من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى.

وقد أوردنا في هذا الباب ما فيه بيان لمن تدبر وحسبك بتوهين ظاهر حديث عائشة ، وخروجه عن ظاهره مخالفتها له وإجماع جمهور فقهاء المسلمين أنه ليس بأصل يعتبر في صلاة المسافر خلف المقيم.

ومن الدليل أيضا على أن القصر في السفر سنة وتوسعة، وإن كان ما ذكرنا في هذا الباب كافيا، حديث يعلى بن أمية عن عمر بن

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب نفسه (انظر ما قبله).

<sup>(</sup>٢) البيهقي في «السنن الكبرى» (٣/ ١٤٥).

الخطاب، حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا عبد الله عبد الله بن ادريس، عن ابن جريج، عن ابن ابي عمار، عن عبد الله ابن بابيه، عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وقد أمن الناس، فقال: عجبت مما تعجب منه فسألت رسول الله وقد أمن الناس، فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته (۱).

وهذا كله يدل على أن القصر سنة وتوسعة وكذلك قال ابن عمر، وابن عباس، وعطاء وعمرو بن دينار، والقاسم بن محمد كلهم، قال: سنة مسنونة، ولم يقل واحد منهم أنها فريضة، وقد ذكرنا الأخبار عنهم فيما تقدم من هذا الباب فتدبره.

ومعلوم أن الصلاة ركن عظيم من أركان الدين، بل أعظم أركانه بعد التوحيد ومحال أن يضاف الى أحد من الصحابة الذين أتموا في أسفارهم والى سائر السلف الذين فعلوا فعلهم، أنهم زادوا في فرضهم عامدين ما يفسد عليهم به فرضهم.

هذا ما لا يحل لمسلم أن يتأوله عليهم ولا ينسبه اليهم.

وقد حكى أبو مصعب عن مالك وأهل المدينة في مختصره، قال: القصر في السفر سنة للرجال والنساء ، وحسبك بهذا في مذهب مالك، مع أنه لم يختلف قوله أن من أتم في السفر يعيد ما دام في الوقت . وذلك استحباب عند من فهم لا إيجاب، أخبرنا ابراهيم بن شاكر، قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال: حدثنا سعد بن معاذ قال:

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

حدثنا الربيع بن سليمان، عن الشافعي قال: القصر في الخوف مع السفر بالقرآن والسنة، والقصر في السفر من غير خوف بالسنة.

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد الوراق قال: أنبأنا الخضر بن داود، قال: أنبأنا ابو بكر يعني الأثرم قال: حدثنا موسى بن اسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز القاري، أنه سأل عبدالله بن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: ركعتان، من خالف السنة فقد كفر(۱).

ورواه معمر بن قتادة، عن مورق العجلي، قال سئل ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتين، ركعتين من خالف السنة كفر (١).

قال ابو عمر: الكفر ههنا كفر النعمة وليس بكفر ينقل عن الملة، كأنه قال: كفر لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي عَلَيْكُةً . ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته، كما في امتثال عزيمته عَلَيْكَةً .

والكلام في هذا على قول المعتزلة والخوارج يطول وليس هذا موضعه لخروجنا عما له قصدنا، وبالله توفيقنا.

واختلف الفقهاء فيمن صلى أربعا في السفر، عامدا أو ساهيا، فقال مالك من صلى في سفر تقصر فيه الصلاة أربعا، أعاد في الوقت صلاة سفر. ولم يفرق بين عامد وناس، هذه رواية ابن القاسم، قال ابن القاسم، ولو رجع الى بيته في الوقت لأعادها أربعا، قال: ولو أحرم مسافر وهو ينوي أربعا، ثم بدا له فسلم من اثنتين لم يجزه.

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق (۲/ ۱۹/ ۲۸۱). الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ٤٢٢). وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۱۵۷–۱۵۸) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.

وروى ابن وهب عن مالك في مسافر أم قوما فيهم مسافر ومقيم فأتم الصلاة بهم جاهلا، قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعا، وهذا قد يحتمل أن تكون الإعادة في الوقت .

وقال ابن المواز من صلى أربعا ناسيا لسفره أو لإقصاره أو ذاكرا لذلك، وقال سحنون أو جاهلا، فليعد في الوقت .

ولو افتـتح على ركعتين فـأتمها أربعـا تعمدا أعـادها أبدا، وإن كان سهوا سجد لسهوه وأجزأته.

وقال سحنون بل يعيد لكثرة سهوه، وقال محمد: ليس هو سهو مجتمع عليه.

وقال أبو حنيفة وأصحابه إن قعد في اثنتين قدر التشهد مضت صلاته، وإن لم يقعد فصلاته فاسدة .

وقال الثوري اذا قعد في اثنتين لم يعد.

وقال حماد بن ابسي سليمان اذا صلى أربعا متعمدا أعاد، وإن كان ساهيا لم يعد .

وقال الحسن بن حي اذا صلى أربعا متعمدا أعاد، اذا كان ذلك منه الشيء اليسير فاذا طال ذلك في سفره وكثر لم يعد.

وقال عمربن عبد العزيز الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما.

وقال الأوزاعي إن قام المسافر لثالثة وصلاها، ثم ذكر ، فإنه يلغيها ويسجد سجدتي السهو .

وقال الحسن البصري في من صلى في سفر أربعا متعمدا بئس ما صنع وقضت عنه، ثم قال للسائل لا أبالك، ترى أصحاب محمد تركوها لأنها ثقلت عليهم .

وقال الشافعي: القصر في غير الخوف سنة، وأما في الخوف مع السفر فبالقرآن والسنة، ومن صلى أربعا فلا شيء عليه، ولا أحب لأحد أن يتم في السفر رغبة عن السنة، كما لا أحب لأحد نزع خفيه رغبة عن السنة، وليس للمسافر أن يصلي ركعتين الا أن ينوي القصر مع الاحرام، فإن أحرم ولم ينو القصر كان على أصل فرضه أربعا.

قال ابو عمر: قول الشافعي في هذا الباب أعدل الأقاويل إن شاء الله وقول مالك قريب منه نحوه ، لأن أمره بالاعادة في الوقت استحباب.

وكذلك قول احمد بن حنبل في هذا الباب، قال الأثرم: قلت له: للرجل أن يصلي في السفر أربعا ؟ قال: لا يعجبني ثم قال: السنة ركعتان.

وأما قول الكوفيين فضعيف لا أصل له الا أصل لا يثبت وقد أوضحنا فساد أصلهم واعتبارهم القعود مقدار التشهد في غير هذا الموضع.

ومما يدل على ما اخترناه، إتمام من أتم من الصحابة ولم ينكر ذلك عليه، وقد أخبر الله عنهم أنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فما لم ينكروه وأقروه فحق وصواب.

وقلنا إن القصر أولى، لانه المشهور من فعل رسول الله ﷺ في سفره وهو فعل أكثر الصحابة والتابعين.

فإن تكن رخصة ويسر وتوسعة فلا وجه للرغبة عنها، فإن الله قد أحب أن تقبل رخصته وصدقته ونأتيها، وإن تكن فضيلة، فهو الذي ظننا، وكيف كانت الحال، فامتثال فعله في كل ما أبيح لنا أفضل إن شاء الله.

وعلى هذا قال جماعة من أهل العلم، إن المسح أفضل من الغسل، لأنه كان يمسح على خفيه . وهو المبين لعباد الله عز وجل مراد الله من كتابه، وهو الهادي الى صراط مستقيم صراط الله عليه الله من كتابه،

أخبرنا عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، قال: حدثنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز، وأخبرنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن علي، قال: أخبرنا احمد بن خالد قال: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا ابن جريج عن عطاء قال: لا أعلم أحدا من أصحاب النبي عليه كان يوف الصلاة في السفر الا سعد بن ابي وقاص وعائشة فإنهما كانا يوفيان الصلاة في السفر ويصومان.

قال: وسافر سعد في نفر من أصحاب النبي عَلَيْهُ فأوفى سعد الصلاة، وصام وقصر القوم وافطروا، فقالوا لسعد كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها وتصوم، فقال: دونكم أمركم فإني أعلم شأني، قال: فلم يحرمه سعد عليهم ولم ينههم عنه(١).

قال ابن جريج: فقلت لعطاء فأي ذلك أحب اليك، قال: قصرها، وكل ذلك قد فعله الصالحون والأخيار.

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن عروة عن عائشة أنها كانت تتم في السفر(٢).

قال وأنبأنا الثوري، عن عاصم، عن ابي قلابة، أنه كان يقول: إن صليت في السفر أربعا، فقد صلى من لا بأس به، وإن صليت ركعتين، فقد صلى من لا بأس به.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢/ ٢٠/ ٤٤٥٩).

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٢/ ٥٦١/ ٢٤٤١-٤٤٦١).

واختلف الفقهاء أيضا في مقدار السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فقال مالك والشافعي، والليث أربعة برد، وهو قول ابن عباس وابن عمر، قال مالك: ثمانية وأربعون ميلا ومسيرة يوم وليلة، وهو قول الليث.

وقال الشافعي: ستة وأربعون ميلا بالهاشمي، أو يوم وليلة، وهو قول الطبري.

وقال الأوزاعي: اليوم التام، وهذه كلها أقاويل متقاربة، وقال ابو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي: لا يقصر أحد في أقل من مسيرة ثلاثة أيام ولياليها.

وقال داود: من سافر في حج أو عسرة أو غزو قسر في قصير السفر وطويله، ومن حجته حديث شعبة، عن يزيد بن خسير، عن حبيب بن عبيد، عن جبير بن نفير قال: خرجت مع شرحبيل بن السمط الى قرية له على رأس سبعة عشر أو ثمانية عشر ميلا، فصلى ركعتين، فقلت له؟ فقال: رأيت عمر صلى بذي الحليفة ركعتين، فقلت له؟ فقال: إنما أفعل كما رأيت رسول الله علي فعل (١).

واختلفوا أيضا فيمن له أن يقصر، فقال مالك: من خرج الى الصيد متلذذا لم أحب له أن يقصر، ومن خرج في معصية لم يجز له أن يقصر، ومن كان الصيد معاشه قصر.

وقال الشافعي: إن سافر في معصية فلا يقصر ولا يمسح مسح المسافر، وهو قول داود والطبري.

<sup>(</sup>١) الطحاوي في «شرح معانى الآثار» (١/ ٤١٦) مختصرا.

وقال احمد بن حنبل لا يقصر مسافر الا في حج أو عمرة أو غزو. ورواه عن ابن مسعود، وهو قول داود، الا أن داود قال: في حج أو عمرة أو غزو.

ولاحمد بن حنبل قـول آخر مثل قول الشافعي: من سـافر في غير معصية قصر ومسح.

وقـصر علي رضي الله عنه فـي خروجـه الى صفين، وخـرج ابن عباس الى ماله بالطائف فقصر الصلاة.

وقال نافع كان ابن عـمر يطالع ماله بخيبر فيقصر الصـلاة، وأكثر الفقهاء على إباحة القصر للمسافر تاجرا وفي أمر أبيح له الخروج اليه.

وكان الأوزاعي يـقول في رجل خـرج في بعث الى بعض المسلمين يقصر ويفطر في رمضان في مسيره ذلك وافق ذلك طاعة أو معصية.

واختلف أصحاب داود في ذلك، فقال بعضهم بقوله: لا قصر الا في حج أو عمرة أو جهاد، وقال بعضهم للعاصي أن يقصر.

وقال ابو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي: يقصر المسافر عاصيا كان أو مطيعا.

واختلفوا في مدة الإقامة، فقال مالك والشافعي والليث والطبري وابو ثور: اذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وهو قول سعيد بن المسيب في رواية عطاء الخراساني عنه.

وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري: اذا نوى إقامة خمس عشرة يوما أتم وإن كان أقل قصر. وهو قول ابن عمر، وقول سعيد بن المسيب في رواية هشيم عن داود بن هند عنه.

وقال الأوزاعي: ان نوى إقامة ثلاثة عشر يوما أتم وإن نوى أقل قصر.

وعن سعيد بن المسيب قول ثالث: اذا أقام ثلاثا أتم.

وعن السلف في هذه المسألة أقاويل متباينة، منها اذا أزمع المسافر على مقام اثنتي عشرة أتم الصلاة رواه نافع عن ابن عمر، قال نافع وهو آخر فعل ابن عمر وقوله.

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: أقام رسول الله عَلَيْكُ تسع عشرة يقصر الصلاة فنحن اذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتمنا(١).

وروي عن علي وابن عباس: من أقام عشر ليال أتم الصلاة.

والطرق عنهما في ذلك ضعيفة، وبذلك قال محمد بن علي، والحسن بن صالح.

وروي عن سعيد بن جبير، وعبد الله بن عتبة، من أقام أكثر من خمس عشرة أتم، وبه قال الليث بن سعد.

وروي عن الحسن أن المسافر يصلي ركعتين أبدا حتى يدخل مصرا من الأمصار.

وقال أحمد بن حنبل: اذا أجمع المسافر مقام احدى وعشرين صلاة مكتوبة قصر وإن زاد على ذلك أتم.

فهذه تسعة أقوال في هذه المسألة، وفيها قول عاشر، أن المسافر يقصر أبدا حتى يرجع وطنه أو ينزل وطنا له.

وروي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسابور يقصر الصلاة.

وقال ابو مجلز قلت لابن عـمر: آتي المدينة فأقيم بها السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة فقال: صل ركعتين.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۲۲۳)، خ (۲/۲۲۷)، د (۲/۲۲۱). ت (۲/۲۳۱). جـه (۱/۲۳۲)، خ (۱/۲۳۲)، خ (۱/۲۳۲). د (۱/۲۲۳) (۱/۲۲۱).

وقال ابو اسحاق السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجال من أصحاب ابن مسعود سنتين نصلى ركعتين.

وأقام ابن عمر باذربيجان ستة أشهر يصلي ركعتين وكان الثلج حال بينهم وبين القفول(١).

وأقام مسروق بالسلسلة سنتين وهو عامل عليها يصلي ركعتين ركعتين حتى انصرف يلتمس بذلك السنة.

وذكر يعقوب بن شيبة، حدثنا معاوية بن عمر، حدثنا زائدة عن منصور، عن شقيق قال: خرجت مع مسروق الى السلسلة حين استعمل عليها فلم يزل يقصر في السلسلة حتى رجع، فقلت: يا أبا عائشة ما يحملك على هذا؟ قال: اتباع السنة.

وقال ابو حمزة نصر بن عمران، قلت لابن عباس إنا نطيل المقام بالغزو بخراسان فكيف ترى؟ قال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين.

محمل هذه الأحاديث عندنا على من لانية له في الإقامة لواحد من هؤلاء المقيمين هذه المدد المتقاربة وإنما ذلك مثل أن يقول أخرج اليوم أخرج غدا، واذا كان هكذا فلا عزيمة ههنا على الإقامة.

وقال الأثـرم: سئل أحـمد بن حنبل عن حـديث أنس أن النبي عَلَيْهِ الله عن الله عن الله عنه الله عنه أقام عشرا يقصر الصلاة، فـقال: قدم النبي عَلَيْهُ مكة لصبح رابعة قال: فرابعة وخامسة وسادسة وسابعة وثامنة الترويه وتاسعة وعاشرة، قال: فإنما حسب أنس مقامه بمكة ومنى لا وجه لحديث أنس غير هذا(٢).

<sup>(</sup>١) حم (٢/ ٨٣-١٥٤) بنحوه، هل في «السنن الكبرى» (٣/ ١٥٢). وذكره الهييشمي في «المجمع» (١٦١/٢) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. والأثر صحح إسناده الألباني في الإرواء (٢٨/٣).

<sup>(</sup>۲) خ (۲/۱۲۷/۱۸۰۱). م (۱/۱۸۱/۱۹۶۱): د (۲/ ۲۵ – ۲۲/ ۱۳۳۳). ت(۲/ ۱۳۳۱). (۲/ ۱۳۳۱). ۳٤/ ۱۳۶۲). (۲/ ۱۳۶۲). (۲/ ۱۳۶۲). (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) د (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) د (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۶۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳۲) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳) (۲/ ۱۳

قال أحمد فاذا قدم لصبح رابعة قصر وما قبل ذلك يتم، قال: أقام النبي عَلَيْ اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح بالأبطح في اليوم الثامن، فهذه احدى وعشرون صلاة، قصر فيها في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها، فمن أجمع أن يقيم كما أقام النبي عَلَيْ قصر، فإن أجمع على أكثر من ذلك أتم.

قلت له فلم لا تقصر فيما زاد على ذلك؟ قال: لأنهم اختلفوا فنأخذ بالاحتياط ونتم.

قيل لأحمد بن حنبل فاذا قال: أخرج اليوم أخرج غدا يقصر: قال: هذا شيء آخر هذا لم يعزم.

قال ابو عمر: أصح شيء في هذه المسئلة قول مالك ومن تابعه، والحجة في ذلك حديث العلاء بن الحضرمي عن النبي عَلَيْكُ أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة ثلاثة أيام ثم يصدر (١).

ومعلوم أن الهجرة اذا كانت مفترضة قبل الفتح، كان المقام بمكة لا يجوز ولا يحل، فجعل رسول الله على المهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهذيب أسبابه، ولم يحكم لها بحكم المقام، ولا جعلها في حيز الإقامة، لأنها لم تكن دار مقام، فاذا لم يكن كذلك، فما زاد على الشلاثة أيام إقامة لمن نواها، وأقل ذلك أربعة أيام، ومن نوى إقامة ثلاثة أيام فما دونها، فليس بمقيم، وإن نوى ذلك، كما أنه لو نوى إقامة ساعة أو نحوها، لم يكن بساعته تلك داخل في حكم المقيم، ولا في أحواله.

ومن الحجة أيضا في ذلك أن عمر رضي الله عنه حين أجلى اليهود جعل لهم إقامة ثلاثة أيام في قضاء أمورهم، وإنما نفاهم عمر لقول رسول الله ﷺ: لا يبقى دينان بأرض العرب(١).

ألا ترى أنهم لا يجوز تركهم بأرض العرب مقيمين بها، فحين نفاهم عمر وأمرهم بالخروج، لم يكن عنده الثلاثة أيام إقامة.

وهذا بين لمن لم يعاند، ويصده عن الحق هواه وعماه.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا احمد بن زهير قال حدثنا يحيى بن عبد المجيد قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، وحفص بن عبد الرحمن بن حميد، عن عبدالرحمن بن حميد، قال: سمعت السائب بن يزيد يحدث عمر بن عبد العزيز، عن العلاء بن الحضرمي أنه سمع رسول الله عليه يقول يقيم المهاجر، قال سفيان بعد نسكه ثلاثا؟ قال حفص بعد الصدر ثلاثا؟.

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن جعفر ابن مالك قال: حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال: حدثني ابي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبدالرحمن بن حميد بن عبدالرحمن بن عوف، عن السائب بن يزيد ، عن العلاء بن الحضرمي، إن شاء الله، أن رسول الله عليه قال: يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا(۲). قال عبدالله قال أبي: ما كان أشد على ابن عيينة أن يقول حدثنا.

<sup>(</sup>١) هق (٢٠٨/٩) من طريق مالك. ذكره الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤٥٤) وعزاه لمالك.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

واحتج ابو ثور لقوله في هذه المسألة بأن قال: لما أجمعوا على ما دون الأربع أنه يقصر فيها، واختلفوا في الأربع فما فوقها، كان عليه أن يتم وذلك أن فرض التمام لا يزول باختلاف.

واختلف الفقهاء أيضا في المسافر يدخل في صلاة المقيم، فقال مالك: اذا أدرك منها ركعة صلى صلاة المقيم، وإن لم يدرك ركعة صلى ركعتين وهو قول الزهري، وقتادة وقول الحسن البصري، وابراهيم النخعي، على اختلاف عنهما.

وقال الشافعي ، وأبو حنيفة والـثوري، والأوزاعي، وأصحابهم يصلي صلاة مقيم وان ادركه في التـشهد، وروي ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، والحـسن، وابراهيم، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد، ومكحول ، وهو قول معمر بن راشد، وبه قال أحمـد واسحاق وابو ثور.

واختلفوا أيضا في مسافر صلى بمقيمين فقال مالك: اذا سلم المسافر فاحب الي أن يقدموا رجلا يتم بهم، وفي ذلك سعة وقال الشافعي، والثوري، وابو حنيفة، والأوزاعي: يصلون فرادى ، ولا يقدمون أحدا .

وحجتهم قول رسول الله عَلَيْكُ لأهل مكة اتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (١)، وقد فعله عمر (٢)، ولم يأمر أن يتم أحدهم بهم.

واختلفوا أيضا في المسافر يؤم قوما فيهم مسافرون ومقيمون، فيحدث بعد ركعة فيقدم مقيما، فقال مالك يصلي المقيم تمام صلاة

<sup>(</sup>٢) عبد الرزاق (٤٣٦٩) من حديث معمر عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: (صلى عمر للناس بحكة، فلما انصرف قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر). وإسناده صحيح.

الأول، ثم يشير الى من خلفه بالجلوس، ثم يقوم وحده، فيتم صلاته أربعا، ثم يقعد ويتشهد ، ويسلم من خلفه من المسافرين ويقوم من خلفه من المقيمين، فيتموا لأنفسهم، وقال ابو حنيفة وأصحابه والثوري، يتم المستخلف صلاة الأول، ثم يتأخر ويقدم مسافرا يسلم بهم، فيسلم معه المسافرون، ويقوم المقيمون فيقضون وحدانا.

وقال الشافعي والأوزاعي، والليث بن سعد، يتمون كلهم صلاة مقيم.

قال ابو عمر:

مسائل السفر تكثر جدا وإنما ذكرنا منها ما كان في معنى حديثنا وما يعين على فتح ما انغلق منها من معناه وبالله التوفيق.

### باب منه

٢- مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة - زوج النبي
 ﷺ - أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر،
 فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر(١).

هذا حديث صحيح الإسناد عند جماعة أهل النقل، لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده؛ وكل من رواه قال فيه عن عائشة: فرضت الصلاة - لا يقول: فرض الله ولا فرض رسول الله ﷺ. الا ما حدث به ابو اسحاق الحربي: قال حدثنا احمد بن الحجاج، قال حدثنا ابن المبارك، قال حدثنا ابن عبجلان ، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضى الله عنها قالت: فرض – رسول الله- عَلَيْ الصلاة ركعتين ركعتين -فذكر الحديث(٢) . هكذا قال: فرض رسول الله، وعنه نقول فرضت ؛ الا أن الأوزاعي قال فيه عن ابن شهاب، عن عروة ، عن عائشة - ولم يروه مالك عن ابن شهاب، ولا عن هشام ، الا أن شيخا يسمى يحيى بن محمد بن عباد ابن هانيء، رواه عن مالك، وابن أخي الزهري - جميعا ، عن الزهري، عن عروة، عن عائـشة ان الصلاة أول ما فرضت ركـعتان، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر (٢)؛ وهذا لا يصح عن مالك، والصحيح في إسناده عن مالك في الموطأ ؛ وطرقه عن عائشة - متواترة وهو عنها صحيح ليس في اسناده مقال ؛ الا أن أهل العلم

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۲۷۲)، خ (۱/ ۱۱۱ ۱ – ۲۱۲/ ۳۵۰). م (۱/ ۸۷۵/ ۱۸۸۵). د (۲/ ۵ – ۱۱۹۸۱). ن (۱/ ۲۷۵ / ۶۵۵).

<sup>(</sup>Y) ± (Y\3YV\·P·I). , (I\AV3\0AF[7]). ; (I\33Y\703).

اختلفوا في معنى هذا الحديث: فذهب منهم جماعة الى ظاهره وعمومه ، وما يوجبه لفظه ؛ فأوجبوا القصر في السفر فرضا، وقالوا: لا يجوز لأحد أن يصلي في السفر الا ركعتين، ركعتين - كل صلاة أربع .

قال ابو عمر : فأما المغرب والصبح، فلا خلاف بين العلماء أنهما كذلك فرضتا، وأنهما لا قصر فيهما في السفر ولا غيره ؛ وهذا يدلك على أن قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين - قول ظاهره العموم، والمراد به الخصوص ؛ الا ترى أن صلاة المغرب غير داخلة في قولها - فرضت الـصلاة ركعتين ركعتين ؛ وكذلك الصـبح غير داخلة في قولها: فزيد في صلاة الحضر؛ لانه معلوم أن الصبح لم يزد فيها ولم ينقص منها، وأنها في السفر والحضر سواء؛ فحجة من ذهب الى إيجاب القصر في السفر - فرضا، قول عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر . وهذا واضح في أن الركعتين في السفر للمسافر فرض لا يجوز خلافه ؛ لان الفرض الواجب لا يجوز خلافه ولا الزيادة عليه ؛ الا ترى أن المصلى في الحضر لا يجوز له أن يصلي الظهر ستا، ولا العصر، ولا العشاء؛ ولا يجوز له أن يصلى المغرب أربعا، ولا الصبح أربعا؛ لانه لو فعل ذلك كان زائدا في فرضه عامدا لما يفسده ؛ وهذا كله إجماع لا خلاف فيه للحضري - أنه لا يجوز له ذلك، قالوا: فكذلك المسافر لا يجوز له أن يصلي في السفر أربعا؛ لان فرضه في السفر ركعتان على ما ذكرت عائشة

وممن ذهب الى هذا، عمر بن عبد العزيز - إن صح عنه، وحماد ابن ابي سليمان، وهو قول ابي حنيفة وأصحابه، وقول بعض

-أصحاب مالك ؛ وقد روي عن مالك أيضا -وهو المشهور عنه الى قال: من أتم في السفر، أعاد في الوقت ؛ ومن حجة من ذهب الى إيجاب القصر فرضا في السفر، حديث عمر بن الخطاب، قال: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم (١) - عَمَا الله حديث رواه عبد الرحمن بن ابي ليلى عن عمر . وقال ابن معين وعلى بن المديني لم يسمعه من عمر، ورجاله ثقات.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زهير ، قال حدثنا ابو نعيم، قال حدثنا سفيان، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ، عن عمر، قال سفيان: قال زبيد مرة عن عمر – قال: صلاة المسافر ركعتان تمام غير قصر – على لسان النبى عليه (۱).

قال ابو عمر: روى هذا الحديث يزيد بن هارون، عن الثوري، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ، قال: سمعت عمر - فخطؤوه فيه لقوله: سمعت عمر ؛ وقد رواه محمد بن طلحة ، قال: حدثنا زبيد ، عن عبد الرحمن بن ابي ليلى، قال خطبنا عمر فقال: ألا إن صلاة يوم الفطر وصلاة يوم النحر ، وصلاة يوم الجمعة، وصلاة السفر ركعتان ركعتان -تمام غير قصر - على لسان النبي عليه (٢) فوهم أيضا فيه .

ورواه يزيد بن زيد بن ابي الجعد، عن زبيد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى ، عن كعب بن عجرة، عن عمر، عن النبي

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۳۷/)، ن (۱/ ۱۲۳/ ۱۶۱۹). جـه (۱/ ۳۳۸/ ۱۰۳۳). حب: الإحــــان (۷/ ۲۲/ ۱۲۸۳).

<sup>(</sup>٢) أبو نعيم في الحلية (٤/٣٥٣–٣٥٤).

الجعد هذا فيه .

مثله (۱). فزاد كعب بن عجرة ادخله بين عبد الرحمن بن ابي ليلى و ابن عمر وليس لهذا الحديث غير هذا الاسناد؛ ومن أهل الحديث من يصحح إسناد يزيد بن أبي

قال علي بن المديني: هو أسندها وأحسنها وأصحها ، واحتجوا أيضا بما حدثناه عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا مسدد.

وحدثنا عبد الوارث أيضا، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن شاذان، قال حدثنا موسى بن داود، قالا حدثنا ابو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم على في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة (٢). وهذا أيضا حديث انفرد به بكير بن الاخنس، وليس بحجة فيما انفرد به واحتجوا أيضا بأن قالوا: وأما قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ أَن نَقَمُرُوا مِن الصَّلَوة إِن خِفْتُم أَن يَقْلِنكُم اللَّين كَفُرُوا ﴾ [الساء: (١٠١)]. فغير جائز لمن جعل الطواف بين الصفا والمروة من أركان الحج مع قول الله عز وجل: ﴿ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ أَن يَطَوّفَ بِهِماً ﴾ [البقرة: (١٠٨)]. أن يحتج بهذه الآية في إباحة القصر في السفر، وقالوا: إنما يحتج بهذه الآية في إباحة القصر في السفر، وقالوا: إنما وذكروا في ذلك حديثا رواه مجاهد، عن ابي عياش الزرقي، عن

<sup>(</sup>۱) جه (۱/ ۳۳۸/ ۱۰۶٤). هق (۳/ ۱۹۹).

<sup>(</sup>۲) حم (۱/۷۳۷–۳۶۳–۶۰۲)، م (۱/۹۷۶/۷۸۶). د (۲/۰۶/۷۶۲). ن (۳/ ۱۳۶۶/ ۱۶۶۰–۱۶۶۱).

النبي عليه السلام. وقالوا: ذلك يدل على أن القصر إنما هو قصر المأموم خلف إمامه يصلي معه بعضها بشرط الخوف ولا يتمها معه . واذا كان ذلك كذلك، كان حديث عائشة في معنى غير معنى الآية ، قد أفاد حكما زائدا .

واحتجوا أيضا بأن جابرا وابن عمر قالا: ليس الركعتين في السفر بقصر، وأن ابن عباس قال: من صلى في السفر أربعا ، كمن صلى في الحضر ركعتين؛ فهذه جملة مانزع به الذين ذهبوا الى ان القصر في السفر فرض على ظاهر حديث عائشة . وقال آخرون: القصر في السفر سنة مسنونة، ورخصة وتوسعة ؛ فمن شاء قصر في السفر، ومن شاء أتم ؛ كما أن المسافر مخير - إن شاء صام ، وإن شاء أفطر؛ وحجتهم قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمَ أَن يَقْئِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ [النساء: (١٠١)]. قالوا: فالقرآن يدل على أن القصر ليس بحتم لأن الحتم لا يقال فيه ليس عليكم جناح أن تفعلوه. قالوا: كل ما قيل فيه: لا جناح، فإنما هو رخصة لا حتم، مثل قوله عز وجل: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن رَّبِّكُمُّ ﴿ البقرة: (١٩٨)]. ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ [البغرة: (٢٣٦)]. ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَ ﴾ [البقرة: (٢٤٠)]. وما كان مثل هذا؛ وكذلك قوله عز وجل في الصفا والمروة: ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوُّفَ بِهِمَأَ ﴾ [البقرة: (١٥٨)]. نزلت في إباحة ما كان عندهم محظوراً، لأن العرب كانت تتحرج من العمرة في أشهر الحج، وتتحرج من فعل ما كانت تفعله في جاهليتها؛ وقد بينا معنى هذه الآية في مواضع من كتابنا هذا ــ و الحمد لله.

قالوا : وان كـان شرط الخوف مذكـورا في الآية ، فإن النبي ﷺ وهو المبين عن الله مراده - قـد بين بسنته أن المسافر يقـصر الصلاة في الخوف وفي غير الخوف؛ لانه كان يقصر وهو آمن لا يخاف الا الله، فكان القصر في السفر مع الأمن زيادة بيان على لسان رسول الله ﷺ وان لم ينزل به وحي يتلى ، ومثله كـثير في الشرع ؛ واحـتجوا من الأثر بما حدثناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال حدثنا محمد ابن بكر ، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا احمد بن حنبل ، ومسدد، قالا حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال حدثني عبد الرحمن بن عبدالله بن ابي عامر ، عن عبد الله بن بابيه، عن يعلى بن أمية؛ قال قلت لعمر بن الخطاب: أرأيت إقصار الناس الصِلاة اليوم - وإنما قال الله عز وجل: ﴿ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓاً ﴾ [النساء: (١٠١)] فقـد ذهب ذلك اليوم، فقال: عـجبت مما عجبت منه، فـذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْكُ قال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته (١). هكذا قال يحيى القطان عن ابن جريج حدثني عبدالرحمن بن عبد الله بن ابي عمار ، وقال عبد الرزاق ومحمد بن بكر البرساني وأبو عاصم ، وحماد بن مسعدة ، عن ابن جريج ، قال: سمعت عبد الله بن ابي عمار، وقال الفزاري عن ابن جريج، عن ابن ابي عمار، قالوا ففي قوله رَيُكِيِّةٌ : إن القصر في السفر مع الأمن صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أن ذلك توسعة ورخصة

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار قال: أما قوله: ﴿ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَغْلِنَكُمُ الَّذِينَ كَفُرُوٓاً ﴾ [النساء: (١٠١)]. فإنما ذلك إذا خافوا الذين كفروا، وسن النبي ﷺ بَعْدُ الركعتين وليستا بقصر، ولكنهما وفاء.

ورحمة وليس بواجب.

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب السابق.

حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حدثنا يزيد بن ابراهيم، عن محمد بن سيرين، قال: أنبئت أن ابن عباس قال: كان رسول الله على أن وهو آمن غير خائف، قصره الصلاة في حجته حجة الوداع، وهو يومئذ قد أمن، وهذا ما لا يجهله أحد من أهل العلم.

حدثنا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ، قال حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال حدثنا سليمان بن حرب، وعارم بن الفضل، قالا حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: صلى رسول الله عن الظهر بالمدينة أربعا(٢)، والعصر بذي الحليفة ركعتين – زاد عارم: وبينهما ستة أميال، قال أنس: وسمعتهم يصرخون بهما جميعا: الحج والعمرة.

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم، قال حدثنا بكر بن حماد، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا يحيى، عن سفيان، قال حدثني محمد ابن المنكدر، وابراهيم بن ميسرة، سمعا أنس بن مالك يحدث قال: صلينا مع رسول الله عليه المدينة الظهر أربعا وصلينا العصر بذي الحليفة ركعتين (٣). فاستدلوا بهذه الآثار على أن القصر في السفر سنة

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب الماضي.

<sup>(</sup>۲) حم (۳/۱۱۱-۱۸۱-۸۲۲)، خ (۴/۱۵/۷۶۵۱). م (۱/ ۸۸۱-۱۹۱).

ن (۱/ ۲۵۲/ ۲۷3).

<sup>(7) ← (7\ ∨∨). ÷ (7\ 37∨\</sup> P∧ · 1). م (1\ ·∧3\ · PΓ[11]). ε (7\ Λ-Ρ\ 7 · 71).

□ (7\ (73\ 730). ὑ ((\ 707\ ΛΓ3).

سنها رسول الله على وليس بفريضة واحتجوا أيضا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا حدثنا قاسم، قال حدثنا عبد الله بن روح، حدثنا عثمان بن عمر، قال أخبرنا مالك بن مغول، عن ابي حنظلة الحذاء، قال: قلت لابن عمر: أصلي في السفر ركعتين - والله يقول: « إن خفتم » ونحن نجد الزاد والمزاد؟ فقال: كذلك سن رسول الله على في الله ولا من رسوله ؛ ولو فرضها رسول من رسول الله لا فريضة من الله ولا من رسوله ؛ ولو فرضها رسول الله لقال ابن عمر فرضها - كما قال في زكاة الفطر، وقد مضى في هذا المعنى ما فيه كفاية في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد من كتابنا هذا .

وقد جاء في هذا الباب عن ابن عباس ، نحو ما جاء عن ابن عمر: ذكر عبد الرزاق، اخبرنا ابن جريج، قال سأل حميد الضمري ابن عباس فقال: إني أسافر، أفأقصر الصلاة في السفر أم أتمها ؟ فقال ابن عباس: ليس بقصرها ولكنه تمامها وسنة النبي عليه : خرج رسول الله عليه آمنا لا يخاف الا الله، فصلى اثنتين - حتى رجع، ثم خرج أبو بكر آمنا لا يخاف الا الله فصلى ركعتين حتى رجع، ثم خرج عمر آمنا لا يخاف الا الله فصلى، اثنتين - حتى رجع؛ ثم فعل ذلك عثمان ثلثي إمارته أو شطرها، ثم صلاها أربعا شم أخذ بها بنو أمية ، قال ابن جريج: وبلغني إنما أوفاها عثمان أربعا بمنى من أجل أن أعرابيا ناداه في مسجد الخيف بمنى فقال: يا أمير المؤمنين، ما زلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام أول - صليتها ركعتين ، وإنما كان فخشي عثمان أن يظن جهال الناس أن الصلاة ركعتان ، وإنما كان أوفاها بمنى فقط(۱).

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢/ ١٨ ٥-١٩ ٥/ ٤٢٧٧).

۱۱۱۱۱۱۱۱ <del>---</del> ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

قال ابو عـمر: قـد اختلف في المعنى الذي من أجله أتم عثـمان الصلاة في سفره الى مكة وبمكة ، فـقال قوم: أخذ بالمباح في ذلك، اذ للمسافر أن يقصر وأن يتم كما أن له أن يصوم وأن يفطر.

ومن ذهب الى هذا المذهب احتج بما قدمنا ذكره من ظاهر الكتاب والسنة ، وبما حدثنا عبد الوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا المغيرة بن زياد، عن عطاء عن عائشة، ان رسول الله عليه كان يتم في السفر ويقصر(١).

وأخبرنا احمد بن قاسم، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا الحارث بن ابي أسامة، قال حدثنا أبونعيم، قال حدثنا طلحة بن عمرو، عن عطاء عن عائشة، قالت : كل قد فعل رسول الله ﷺ: قد صام وأفطر، وأتم وقصر في السفر(۱).

حدثنا احمد بن سعيد، حدثنا مسلمة بن قاسم حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن الاصبهاني، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا سليمان ابن داود الطيالسي، حدثنا حبيب بن يزيد الانماطي، حدثنا عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، قال: قالت عائشة: كان رسول الله عليه يصلي ركعتين - يعني الفرائض، فلما قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثا ، صلى وترك الركعتين اللتين كان يصليهما بمكة ماما للمسافر . فهذه عائشة قد اضطربت الآثار عنها في هذا الباب، واتمامها في السفر يقضى بصحة ما وافق معناه منها.

<sup>(</sup>١) تقدم في الباب نفسه.

وروى زيد العمي عن أنس، قال: كنا أصحاب رسول الله عَلَيْكُمْ نسافر فيتم بعضنا ، ويقصر بعضنا، ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا ولا يعيب أحد على أحد .

وقال آخرون: إن عشمان إنما أتم في السفر؛ لانه كان له في تلك المناهل أهل ومال ؛ وهذا موجود في حديث رواه عكرمة بن ابراهيم الأزدي المرطي، عن عبد الله بن الحارث بن ابي ذباب، عن أبيه، عن عثمان بن عفان، أنه صلى بأهل منى أربع ركعات ، فلما سلم أقبل على الناس فقال: إني تأهلت بمكة، وقد سمعت رسول الله على الناس فقال: إني تأهلت بمكة، وقد سمعت رسول الله على يقول: من تأهل في بلدة ، فهو من أهلها، فليصل أربعا(۱)، فلذلك صليت أربعا . ذكره الطحاوي، عن يحيى بن عثمان بن صالح، عن عمرو بن الربيع بن طارق الهلالي ؛ وعن اسماعيل بن حمدويه، عن الحميدي عن عبد الله بن عبد الرحمن مولى بني هاشم ، قالا جميعا: اخبرنا عكرمة بن ابراهيم - بإسناده - كما ذكرناه . والحارث بن أبي اخبرنا عكرمة بن ابراهيم - بإسناده - كما ذكرناه . والحارث بن أبي ذباب قد عمل لعمر بن الخطاب على الصدقة، وقال آخرون: اتمامه إنما كان على نحو إتمام عائشة، وقد ذكرنا الوجوه التي تؤولت على عائشة في إتمامها، في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد .

وذكر عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين ، ومع أبي بكر

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ٦٢). الحمـيدي في مسنده (۱/ ٢١/ ٣٠). وذكـره الهيشـمي في المجمع (٢/ ١٥٩) وعزاه لأحمد وأبي يعلى وقال: فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف.

ركعتين ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من خلافته ، ثم صلاها أربعا(١).

قال ابن شهاب: فبلغني أن عثمان أيضا صلاها أربعا؛ لانه أزمع أن يقيم بعد الحج.

قال ابو عمر: هذا وجه صحيح مجتمع عليه فيمن نوى الإقامة أنه يلزمه الإتمام وقال وهيب عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، ان النبي عليه وأبا بكر وعمر – صلوا بمنى ركعتين، وعشمان شطر إمارته، ثم أتمها عثمان أربعا بمنى (٢). قال: لانه اتخذ أموالا بالطائف، فأجمع المقام فأتم الصلاة. أما قوله بالطائف فليس بشيء لانه بلد آخر، وقال معمر عن قتادة إن عثمان لما صلى أربعا، بلغ ذلك ابن مسعود، فاسترجع ثم قام أربعا، فقيل له: استرجعت ثم صليت أربعا ؟ قال الخلاف شر(٣).

وروى ابو معاوية عن الاعمش ، عن ابراهيم ، عن عبد الرحمن ابن يزيد ، عن عبد الله ، قال: صلى عثمان بمنى أربعا – قال: فقال عبد الله: صليت مع النبي على كليس ركعتين ، ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ، ثم تفرقت بكم الطرق ، ولوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين (١).

<sup>(</sup>١) م (١/ ٢٩٤/٤٨٢). عبد الرزاق في المصنف (٢/ ١٦٥/ ٤٢٦٨).

<sup>(</sup>Y) ÷ (Y/ F/ V/ YA · 1). , (1/ YA3/ 3PF[V/]). & (7/ F7// P331).

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق (٢/١٦/٥٤٢٩).

قال الاعمش: فحدثني معاوية بن قرة أن عبد الله صلاها بعد أربعا، فقيل له عبت على عثمان وتصلي أربعا ؟ قال: الخلاف شر(۱).

حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا قاسم، قال حدثنا احمد بن زهير، قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابو معاوية محمد بن خازم، قال حدثنا الأعمش، عن ابراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبدالله، قال: صلى عشمان – فذكره. قال: وحدثنا ابي قال حدثنا جرير عن مغيرة، عن أصحابه، عن ابراهيم، عن الأسود، قال: كنت مع عبد الله بمنى، فلما صلى عثمان أربعا، قال عبد الله: صليت مع رسول الله بحنى، فلما صلى عثمان أربعا، قال عبد الله: صليت مع رسول الله عني هذا المكان ركعتين، وصلى أبوبكر ركعتين، وصلى عمر ركعتين؛ قال الأسود: فقلت: يا أبا عبد الرحمن: ألاسلمت في ركعتين وجعلت الركعتين الاخريين تسبيحا؟ قال الخلاف شر(۱).

قال ابو عمر: فهذا يدلك على أن المقصر عند ابن مسعود ليس بفرض، وإنما أنكر لمخالفة عثمان الأفضل عنده ؛ لان الافضل عنده اتباع السنة، ثم رأى اتباع إمامه فيما أبيح له أولى من اتيان الأفضل في القصر ؛ لان مخالفة الأئمة لا تجوز الا فيما لا يحل وأما فيما أبيح، فلا يجوز فيه مخالفة الأئمة - اذا حملهم على ذلك الاجتهاد ؛ ولعل فلا يجوز فيه مخالفة الأئمة - اذا حملهم على ذلك الاجتهاد ؛ ولعل عثمان ذهب الى أن اختيار رسول الله عليه في سفره القصر ؛ كان لانه أيسر على أمته ، فاختاره لذلك ؛ وقالت عائشة: ما خير رسول الله عليه أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما(٢) - الحديث . وهذا لا حجة فيه ؛ لان ما اختاره رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله المناه الله المناه الله المناه الله الله المناه الله الله المناه المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه ا

<sup>(</sup>۱) هتي (٣/ ١٤٣ – ١٤٤).

وواظب عليه، كان أفضل مما سواه، ومثل حديث ابن مسعود هذا حديث سلمان: ذكر عبد الرزاق، عن اسرائيل، عن أبي اسحاق، عن أبي ليلى الكندي، عن سلمان أنه كان مع قوم في السفر فحضرت الصلاة، فقالوا له: صل بنا ؛ فقال: إنا لا نؤمكم، ولا ننكح نساءكم ؛ فأبى ؛ فتقدم رجل من القوم، فصلى بهم أربع ركعات؛ فلما سلم، قال سلمان: ما لنا وللمربعة ؟ وإنما كان يكفينا نصف المربعة - ونحن الى الرخصة أحوج (۱). الا ترى أن سلمان لم يعد الصلاة ، بل تمادى مع إمامه فصلى أربعا - وإن كان لم يحمد ذلك له؛ فهذا يدل على أن القصر عند سلمان رخصة وسنة، وقد تقدم عن ابن عباس وابن عمر - أن ذلك سنة .

وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت له: فيم جعل القصر في الخوف - وقد أمن الناس ؟ قال: السنة ، قلت:

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۲۰۰/ ٤٢٨٣). الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ٤١٩). البيه قي في «السنن الكبرى» (۳/ ۱۹۶). ابن أبي شيبة (۲/ ۲۰٤/). وذكره الهيثمي في «المجمع» (۲/ ۳۰۹) وقال: رواه الطبراني في الكبير. وأبو يعلى الكندي ضعفه ابن معن.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب الماضي.

ورخصة ؟ قال: نعم (١)، قال: وقال لي عمرو بن دينار مثله . قال: وحدثنا ابن جريج، عن عطاء قال: كان سعد بن ابي وقاص وعائشة يوفيان الصلاة في السفر ويصومان، قال وسافر نفر من أصحاب النبي فأوفى سعد الصلاة ، وصام وقصر القوم وافطروا؛ فقالوا لسعد: كيف نفطر ونقصر الصلاة وأنت تتمها وتصوم؟ فقال: دونكم أمركم، فإني أعلم بشأني؛ قال: فلم يحرمه سعد عليهم ، ولم ينههم عنه؛ قال ابن جريج: فقلت: لعطاء: فأي ذلك أحب اليك ؟ قال: قصرها ، قال: وكل ذلك قد فعله الصالحون والاخيار.

قال ابو عمر: حديث عطاء هذا وما حكاه عن سعد، وعائشة - أعرف من رواية جويرية عن مالك، عن الزهري، عن رجل، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة - أن سعد بن أبي وقاص ، والمسور ابن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد يغوث، كانوا جميعا؛ فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر، وكانا يتمان الصلاة ويصومان ؛ فقيل لسعد في ذلك ؟ فقال سعد: نحن أعلم .

المشهور عن سعد ما ذكره عطاء، وعلى أي حال كان، ففيه دليل إباحة القصر والتمام ؛ وعلى هذا يخرج – اختلاف الرواية عن سعد، كأنه كان يتم مرة ويقصر أخرى ؛ وكذلك كل من روي عنه مثل ذلك من الصحابة – والله اعلم .

وروى ابن وهب عن ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن القاسم ابن محمد، أن رجلا قال له: عجبت من عائشة حين كانت تصلي أربعا في السفر - ورسول الله عليه كان يصلي ركعتين! فقال له القاسم: عليك بسنة رسول الله عليه فإن من الناس من لا يعاب.

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢/ ٥١٦ – ١٥/ ٤٢٧٢).

وذكر عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، أنها كانت تتم في السفر، قال: واخبرنا الثوري عن هشام بن عروة ، عن ابيه عروة ، عن عائشة - أنها كانت تتم في السفر.

قال ابو عمر: رد الذين ذهبوا الى أن القصر في السفر مع الأمن سنة مسنونة غير فريضة - حديث عائشة حيث قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر . فردوه بأن قالوا قد صح عنها أنها كانت تتم في السفر، وهذا من فعلها يرد قولها ذلك؛ وان صح قولها ذلك عنها - ولم يدخله الوهم من جهة النقل ، فهو على غير ظاهره ؛ وفيه معنى مضمر باطن، وذلك -والله أعلم - كأنها قالت: فأقرت صلاة السفر لمن شاء، أو نحو هذا؛ قالوا: ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر، وتخالف الفرض، هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه اليها ؛ قالوا: وغير جائز تأويل من تأول عليها أن اتمامها كان من أجل أنها كانت أم المؤمنين، فكانت حيثما نزلت على بنيها فلم تقصر ؛ لأن ذلك كان منها كأنها كانت في بيتها ، وهذا لا يجوز لاحد أن يعتقده ؛ لان النبي عليه السلام به صارت عائشة وسائر أزواجه أمهات المؤمنين، وكان ﷺ للمؤمنين أبا رؤوفا رحيمًا ؛ وكان يقصر في أسفاره كلها وفي غزواته وعمره وحجته ﷺ .

وفي قراءة أبي بن كعب: « النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» وهو أب لهم، فمما يرد حديث عائشة: إتمامها في أسفارها ؛ ومما يرده أيضا حديث ابن عباس، وغيره، أن الصلاة

فرضت في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين . وما روي عنها مما قدمنا ذكره في هذا الباب، أن رسول الله على أتم في السفر، وقصر وصام وأفطر . ومما يعارضه أيضا، حديث القشيري عن النبي على الله عن المسافر الصوم وشطر الصلاة»(١). والوضع لا يكون في الأغلب الا مما قد ثبت فوضع منه.

وفي إجماع الجمهور من الفقهاء على أن المسافر اذا دخل في صلاة المقيمين فأدرك منها ركعة، أنه يلزمه أن يصلي أربعا، فلو كان فرض المسافر ركعتين لم ينتقل فرضه الى أربع، كما أن المقيم اذا دخل خلف المسافر، لم ينتقل فرضه الى اثنين، وهذا واضح لمن تدبر وأنصف ؟ قالوا: وكيف يجوز للمسافر أن يكون مخيرا - إن شاء دخل خلف الإمام المقيم فصلى أربعا، وإن شاء صلى وحده ركعتين، ولا يكون مخيرا في حال انفراده - إن شاء صلى ركعتين، وإن شاء أربعا ؟ قالوا: ولو كان فرض المسافر ركعتين، ما جاز له تغيير فرضه بالدخول مع المقيم في صلاته ولبطلت صلاته، كما لو صلى الصبح خلف إمام يصلي الظهر الى آخرها ؟ وهذا بين واضح - والحمد لله.

أخبرنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال اخبرنا محمد بن حاتم، قال اخبرنا حبان، قال حدثنا عبد الله، عن ابن عيينة، عن أيوب ، عن شيخ من بني قشير، عن عمه، أنه انتهى الى النبي عليه وهو يأكل أو قال يطعم ؛ فقال:

<sup>(</sup>۱) ن (٤/ ٤٩١/٤)، وفي الباب من حـديث أنس بن مالك الكعـبي رضي الله عنه عند: حم (٤/ ٣٤٧/٤)، د (٢/ ٢٩٠/٧٩٦)، ن (٢/ ٢١٨١/٤٩٠). ت (٣/ ٩٤/٥١٧) وقــال: حديث حسن، جه (١/ ٣٣٥/ ١٦٦٧).

ادن فكل، فقلت: إني صائم، فقال: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام، وعن الحبلى والمرضع (١).

ورواه عبد الله بن الشخير، وعمرو بن أمية الضمري، عن النبي عليه السلام. فأما حديث ابن الشخير، فرواه أبو عوانة عن ابي بشر، عن هانيء بن عبد الله بن الشخير، عن أبيه، عن النبي عليه السلام - أنه قدم عليه - فذكر مثل حديث القشيري (٢)؛ وأما حديث عمرو بن أمية، فرواه الأوزاعي، عن يحيى بن ابي كثير، عن أبي قلابة، عن جعفر بن عمرو بن أمية، عن ابيه، عن النبي عليه السلام (٢). - هكذا حدث به الوليد بن مسلم عن الأوزاعي.

ورواه ابو المغيرة، ومحمد بن حرب، عن الأوزاعي ، عن يحيى عن ابي قلبة ، عن ابي أمية الضمري – يعني عمرو بن أمية ؛ وكذلك رواه معاوية بن سلام ، عن يحيى بن ابي كثير – باسناده مثله .

وأخبرنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال اخبرنا احمد بن شعيب، قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، عن محمد ابن شعيب، قال اخبرنا الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، قال حدثني عمرو بن أمية الضمري، قال: قدمت على عهد رسول الله عمره من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية ، فقلت: إني صائم. قال: ادن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة (٣).

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه، (انظر ما قبله).

<sup>(</sup>٢) ن (٤/ ٤٩٣/٤). الطحاوي، كتاب الصلاة: (١/ ٤٢٣). ويشهد له الحديث السابق فيتقوى به.

<sup>(</sup>٣)ن (٤/ ٢٤٦٠/٤٩٠) الطحاوي (١/٤٢٣) ويشهد له ما قبله.

100 m

حدننا سعيد بن نصر، وعبد الوارث بن سفيان، قالا حدثنا قاسم ابن أصبغ ، قال حدثنا محمد بن وضاح، قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا ابن علية، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة ، قال: مر عمران بن حصين في مجلسنا فقال: غزوت مع رسول الله عَلَيْكُاتُهُ فلم يصل الا ركعتين حتى رجع الى المدينة ؛ وحججت معه، فلم يصل الا ركعتين حتى رجع الى المدينة ؛ وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمان عشرة لا يصلى الا ركعتين، ثم يقول لأهل البلد: صلوا أربعا فإنا قوم سفر ؛ واعتمرت معه ثلاث عمر لا يصلي الا رکعتن (۱).

فهذا يدلك على أن الإمامة لا تنقل فرضا عن حاله، ألا ترى الى قوله ﷺ لمن خلفه من أهل الحضر: صلوا أربعا، فإنا قوم سفر . وكذلك قال عمر لأهل مكة أيضا حين صلى بهم ثم سلم من ركعتين، وقال لهم: أتموا صلاتكم، فإنا قوم سفر .

فلما لم يكن اتباع الإمام يحمل المقيم اذا صلى خلف المسافر على أن يجتزيء بركعتين ويقتصـر على السلام معه، لان كلا على فرضه ؛ وكان المسافر - اذا أدرك ركعة من صلاة المقيم، انتقل حكمه الى حكم المقيم، ولزمه أن يصلي أربعًا ؛ علمنا بذلك أن قبصر الصلاة ليس بفرض واجب لأنه لـو كان فرضـا، لأضاف المسافـر الى ركعـته التي أردكها من صلاة المقيم - ركعة أخرى، واستجزى بذلك ؛ فلما أجمعوا عــلى غير ذلك، علم أن القصر للمســافر سنة لا فرض ؛ ألا ترى أنهم قد أجمعوا أنه جائز للمسافر أن يصلي خلف المقيم - من

<sup>(</sup>١) حم (٤/ ٤٣٠-٤٣١-٤٣٢)، د (٢/ ٢٢٩/ ١٢٢٩)، الطحاوي في شارح معاني الآثار (١٧/١). وفي سنده علمي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف.

كره ذلك منهم ومن استحسنه كلهم يجيزه، وقد أجمعوا على أن المسافر اذا أدرك ركعة من صلاة المقيم، لزمه الإتمام، بل قد قال أكثرهم إنه اذا أحرم المسافر خلف المقيم قبل سلامه، أنه تلزمه صلاة المقيم، وعليه الإتمام، فلو كان القصر فرضا واجبا، ما دخل المسافر مع المقيم في صلاته، والأمر في هذا واضح بين لمن لم يعاند وألهم رشده.

أخبرنا محمد بن عبد الملك، وعبيد بن محمد، قالا حدثنا عبد الله ابن مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكين، قال حدثنا محمد بن سنجر، قال حدثنا الفضل بن دكين، قال حدثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: سن رسول الله على المسافر ركعتين (۱) وهما تمام قالا: والوتر في السفر من السنة. فهذا ابن عمر، وابن عباس قد قالا: إن صلاة المسافر سنة، كما قالا: ان الوتر في السفر من السنة؛ وقد مضى في هذا الباب عن ابن عمر أيضا، وابن عباس، مثل ذلك.

وعن عطاء، وعمرو بن دينار، والقاسم بن محمد - مثل ذلك؛ وقد أشبعنا هذا المعنى عند ذكر حديث ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد في كتابنا هذا - والحمد لله.

وأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب، فروي عن مالك أنه قال مرة في مسافر أم مقيمين فأتم بهم الصلاة - جاهلا، ومنهم المسافر والمقيم؛ قال: أرى أن يعيدوا الصلاة جميعاً. وروي عنه أيضا أنه قال: يعيد ما كان في الوقت، وما مضى وقته فلا إعادة عليه.

وقال ابن المواز فيمن صلى أربعا ناسيا لسفر، أو ناسيا لإقصاره، أو ذاكرا فليعـد في الوقت ؛ وكذلك قال سحنون فيـمن صلى في السفر

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب الماضي.

ناسيا أو ذاكرا ؛ وزاد: أو جاهلا أربعا أنه يعيد في الوقت، وقال ابن المواز: لو افتت على ركعتين فأتمهما أربعا تعمدا، أعاد أبدا ؛ وان كان سهوا، سجد لسهوه وأجزأه، وقال سحنون: بل يعيد أبدا لكثرة السهو.

وقال ابن المواز: ليس كسهو مجتمع عليه.

وذكر أبو الفرج عن مالك قال: ومن أتم في السفر أعادها مقصورة – ما دام في وقتها الى أن ينوي مقاما فيعيدها كاملة – ما دام في وقتها. قال: ولو صلى مسافر بمسافرين فسها فقام ليتم، فليجلس من وراءه حتى يسلموا بسلامه، وعليه إعادة الصلاة – ما دام في الوقت. قال القاضي ابو الفرج: أحسبه أنه ألزم هذا الإعادة؛ لانه سبح به فتمادى في صلاته – عامدا عالما بذلك ؛ وأما إن كان ساهيا، فلا وجه لأمره بالإعادة، لأنه بمنزلة مقيم صلى الظهر خمسا ساهيا، فلم يكن عليه إعادة؛ وذكر ابن خواز منداد ان مالكا يقول: إن القصر في السفر مسنون غير واجب، وهو قول الشافعي.

قال ابو عمر : في قول مالك إن من أتم الصلاة في السفر لم تلزمه الإعادة الا في الوقت، دليل على أن القصر عنده ليس بفرض.

وقد حكى أبو الفرج - في كتابه عن ابي المصعب، عن مالك، القصر في السفر للرجال والنساء سنة .

قال ابو الفرج: فلا معنى للاشتغال بالاستدلال على مذهب مالك مع ما ذكره ابو المصعب: أن القصر عنده سنة لا فرض، قال: ومما يدل على ذلك من مذهبه، أنه لا يرى الإعادة على من أتم في السفر الا في الوقت.

قال ابو عمر: فهذا أصح ما في هذه المسألة، وذلك أصح الأقاويل فيها من جهة النظر والأثر – وبالله التوفيق.

وأما الشافعي ، وأبو ثور، فكانا يقولان: إن شاء المسافر قصر ، وإن شاء أتم، وذكر ابو سعد القزويني المالكي أن الصحيح في مذهب مالك التخيير للمسافر في الاتمام والقصر - كما قال الشافعي، الا أنه يستحب له القصر ، ولذلك يرى عليه الإعادة في الوقت - إن أتم .

وقال ابو حنيفة وأصحابه: اذا صلى المسافر أربعا ، فان كان قعد في كل ركعتين قدر التشهد، فصلاته تامة، وان لم يكن قعد في الركعتين الأوليين قدر التشهد، فعليه أن يعيد .

قال ابو عمر: هذا على أصولهم في أن التشهد والسلام ليسا بواجبين والجلوس مقدار التشهد عندهم واجب، وبه يخرج عندهم من الصلاة؛ وللرد عليهم في ذلك موضع غير هذا.

وقال حماد بن ابي سليمان: من أتم في السفر أعاد ، والإعادة - عنده وعند أبي حنيفة - علي ما قدمنا من أصولهم أبدا .

وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يدل على أن القصر في السفر واجب؛ لانه قال: الركعتان للمسافر حتم لا يصلح غيرهما.

واختلف في هذه المسألة عن احمد بن حنبل ، فقال مرة: أنا أحب العافية من هذه المسألة، وقال مرة أخرى: لا يعجبني أن يصلي أربعا، السنة ركعتان ، وقد مضى القول في كثير من مسائل هذا الباب في باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادة ذلك ههنا.

# ها جاء في الجهع في السفر

[٣] مالك، عن ابي الطفيل عامر بن واثلة، أن معاذ بن جبل اخبره، أنهم خرجوا مع رسول الله على غزوة تبوك، فكان رسول الله على يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ؛ ثم قال: انكم ستأتون غدا – إن شاء الله – عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي .

قال: فجئناها - وقد سبقنا اليها رجلان، والعين تبض بشيء من ماء، فسألهما رسول الله عليه هل مسستما من مائها شيئا ؟ فقالا: نعم، فسبهما رسول الله عليه وقال لهما ما شاء الله أن يقول: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا، حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله عليه منه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس ؛ ثم قال رسول الله عليه يوشك - يا معاذ - إن طالت بك حياة - أن ترى ما ههنا قد مليء جنانا(١).

قال ابو عمر: هذا حديث صحيح ثابت، وأبو الطفيل من كبار التابعين وجلتهم وعلمائهم ؛ ممن ولد على عهد رسول الله علي وقد ذكرناه في كتابنا في الصحابة، على شرطنا فيه، فأغنى عن ذكره ههنا، وقد ذكرنا معاذ بن جبل هناك ذكرا مجودا - إن شاء الله، وكان أبو الطفيل محبا في علي، غير متنقص لغيره من الصحابة، وجهل أمره من جعله من الشبعة الغالية.

<sup>(</sup>۱) حــــــم (۰/ ۲۳۷–۲۳۸). م (۶/ ۱۸۷۱–۱۷۸۰). ن (۱/ ۲۰۹–۱۳۱ ۲۸۰) مختصرا. د (۲/ ۱۰–۲۱۱ ۲۰۱). جه (۱/ ۴۵۰–۱۱۰۷).

وفي هذا الحديث من الفقه غزو الإمام بنفسه العدو مع عسكره، وفيه غزو الروم؛ لان غزوة تبوك كانت الى الروم بأرض الشام، وهي غزاة لم يلق فيها رسول الله على كيدا ولا قتالا، وانصرف لما قد ذكره أهل السير ؛ وقد قيل إن غزو الروم وسائر أهل الكتاب أفضل من غيرهم.

حدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود ، قال حدثنا عبدالرحمن بن سلام، قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة، عن عبدالخبير بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس، عن ابيه عن جده، قال: جاءت امرأة الى النبي عَلَيْ يقال لها أم خلاد - وهي منتقبة - تسأل عن ابنها - وهو مقتول، فقال لها بعض اصحاب رسول الله عَلَيْ : تسألين عن ابنك - وأنت منتقبة ؟ فقالت: إن أرزأ ابني، فلن أرزأ حيائي ؛ فقال رسول الله عَلَيْ : ابنك له أجر شهيدين، قالت: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب(۱).

قال ابو عــمر: فلفضل غزو الروم – والله أعلــم – غــزاهـم رسول الله ﷺ.

قال ابو عمسر: قال أهل السير: إن غزوة تسبوك الى الروم كانت في رجب من سنة تسع، وفيه الجمع بين صلاتي النهار وبين صلاتي الليل للمسافر – وإن لم يجد به السير.

وفي قوله في هذا الحديث فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فـصلى المغرب والعشاء جميعا؛ -

<sup>(</sup>۱) د (۳/۳/ ۲٤۸۸) إسناده ضعيف. فيه عبد الخبير بن محمد. مجهول الحال كما نص عليه ابن حجر في التقريب (۱ $\sqrt{00}$  ( $\sqrt{00}$ ).

دليل على أنه جمع بين الصلاتين - وهو نازل غير سائر، ماكث في خبائه وفسطاطه، يخرج فيقيم الصلاة، ثم ينصرف الى خبائه، ثم يخرج فيقيمها، ويجمع بين الصلاتين من غير أن يجد به السير.

وفي هذا الحديث أوضح الدلائل، وأقوى الحجج في الرد على من قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين، الا اذا جد به السير.

واختلف الفقهاء في ذلك، فروى ابن القاسم، عن مالك - وهو رأيه - قال: لا يجمع المسافر في حج أو عمرة، الا أن يجد به السير، ويخاف فوات أمر، فيجمع في آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، وكذلك في المغرب والعشاء، إلا أن يرتحل عند الزوال فليجمع حينئذ في المرحلة بين الظهر والعصر، ولم يذكر في العشاءين الجمع عند الرحيل أول الوقت، قال سحنون: وهما كالظهر والعصر.

وذكر ابو الفرج ، عن مالك ، قال: ومن أراد الجمع بين الصلاتين جمع بينهما - إن شاء في آخر وقت الأولى منهما، وإن شاء في وقت الآخرة منهما، وإن شاء أخر الأولى فصلاها في آخر وقتها، وصلى الثانية في أول وقتها؛ قال وذلك كجواز الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة.

قال ابو الفرج: وأصل هذا الباب، الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بالمزدلفة؛ لان رسول الله عَلَيْكُمْ سافر فقصر وجمع بينهما كذلك، والجمع أيسر خطبا من التقصير، فوجب الجمع بينهما في الوقت الذي جمع بينهما فيه رسول الله عَلَيْكُمْ.

وفي سماع ابن القاسم قال سحنون: وأحب ما فيه الي والذي سمعت من مالك، أن يجمع المسافر في آخر وقت الظهر، وأول وقت

العصر؛ وإن جمع بعد الزوال بينهما، أجزأ ذلك عنه؛ لان النبي ﷺ فعله.

قال ابن حبيب -: وللمسافر أن يجمع ليقطع سفره - وان لم يخف شيئا ولم يبادره ؛ وقال الليث بن سعد: لا يجمع الا من جد به السير، وكان الأوزاعي يقول: لا يجمع بين الصلاتين الا من عذر؛ لان النبي علي كان اذا جد به السير جمع (۱). وعن الثوري نحو هذا، وعنه أيضا ما يدل على إجازة جمع الصلاتين في وقت إحداهما للمسافر، وإن لم يجد به السير.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين في سفر ولا حضر، لا صحيح ولا مريض، في صحو، ولا في مطر ؛ الا أن للمسافر أن يؤخر الظهر الى آخر وقتها، ثم ينزل فيصليها في آخر وقتها، ثم يمكث قليلا ويصلي العصر في أول وقتها، وكذلك المريض؛ قالوا: فأما أن يصلي صلاة في وقت أخرى، فلا، الا بعرفة والمزدلفة لا غير.

وحجتهم ما رواه الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبدالرحمن ابن يزيد، قال: قال عبدالله بن مسعود: والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله على صلاة قط الالوقتها، الاصلاتين: جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة، وجمع بين المغرب والعشاء بجمع (٢).

قال ابو عمر: ليس في هذا حجة؛ لان غير ابن مسعود حفظ عن النبي عَلَيْكُ أنه جمع بين الصلاتين في السفر بغير عرفة والمزدلفة، ومن

<sup>(</sup>۱) خ (۳/ ۱۹۷/ ۵ - ۱۸). م (۱/ ۱۸۸۸ ۲۳۷).

<sup>(</sup>۲) خ (۳/ ۱۷۲/ ۱۸۶۱). م (۲/ ۱۸۳۸/ ۱۹۲۱). د (۱/ ۱۹۷۷ ۱۹۳۹). ن (۱/ ۱۹۱۷/ ۱۰۰۷).

حفظ حجة على من لم يحفظ ولم يشهد. وقال الشافعي وأصحابه: من كان له أن يقصر، فله أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، ان شاء في وقت الآخرة ، وهو قول عطاء ابن ابي رباح، وسالم بن عبدالله بن عمر، وجمهور علماء المدينة .

حدثنا احمد بن سعيد بن بشر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، ومحمد ابن ابي دليم، قالا حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا عبدالله بن ذكوان، ومحمد بن عمرو، وابراهيم بن أيوب، وغير واحد ؛ قالوا: حدثنا حمزة، قال حدثنا سليمان بن عبدالعزيز بن اخي رزيق بن حكيم، قال: مر بنا بأيلة ربيعة، وأبو الزناد، ومحمد بن المنكدر، وصفوان ابن سليم - في أشياخ من أهل المدينة، أرسل اليهم الوليد بن يزيد ليسألهم عن يمين كان حلف بها، قال: فأتيناهم في منزلهم - وقد أخذوا في الرحيل، فصلوا الظهر والعصر جميعا حين زالت الشمس وركبوا ؛ ثم أتينا المسجد فاذا رزيق بن حكيم يصلي للناس الظهر.

وذكر الحسن بن علي بن الحلواني قال: حدثنا عمر بن زيان الايلي، قال مر قال حدثنا عمر بن سعد الايلي، عن يونس بن يـزيد الايلي، قال مر بنا القـعـقاع بن حكيم، ومحمد بن المـنكدر، وزيد بن أسلم، وابو حازم، وابو الزناد، وربيعة بن عبد الرحمن – خارجين الى الرباط، فنزلوا واتيناهم، فسلم عليهم؛ فوجدناهم قد شدوا محاملهم، وسووا وطاءهم، فصلوا الظهر والعصر، ثم ركبوا؛ ومشينا معهم الى خلف بستان ابن وهب، ثم ودعناهم وانصرفنا، وأتينا المسجد – ورزيق بن حكيم يصلي للناس الظهر؛ قال ابو محمد الحسن بن علي قلت لعمر: الى أي رباط ذهبوا؟ قال: الى عسقلان، قال: وحدثنا عمر ابن زيان، قال حدثنا عمر بن سعد، قال حدثنا يونس بن يزيد، قال: صحبت ابن شهاب الى مكة ثماني سنين، فكان يصلي الظهر والعصر صحبت ابن شهاب الى مكة ثماني سنين، فكان يصلي الظهر والعصر

= <sup>{ '' Y | --- |</sup>

جميعا، والمغرب والعشاء جميعا ؛ وبه قال ابو ثور واستحاق بن راهويه وداود .

وقال الشافعي وداود: ليس للمسافر أن يجمع بين الصلاتين ولا يؤخر صلاة عن وقتها الا بنية الجمع.

وقال الطبري: للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر ما بين الزوال الى أن تغيب الشمس، وبين المغرب والعشاء ما بين مغيب الشمس الى طلوع الفجر، قال: والجمع في المطر كذلك.

وقال احمد بن حنبل: وجه الجمع: أن يوخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينها، ويؤخر المغرب حتى يغيب الشفق، ثم يجمع بين المغرب والعشاء ؛ قال : فإن قدم العصر الى الظهر ، والعشاء الى المغرب، فأرجو أن لا يكون به بأس، قال اسحاق: لا بأس بذلك بلا رجاء.

قال ابو عمر: في حديث معاذ المذكور في هذا الباب، ما يقطع الالتباس في أن للمسافر أن يجمع بين الصلاتين وان لم يجد به السير؛ وليس فيما روي من الآثار عن النبي على أنه كان اذا جد به السير، جمع بين المغرب والعشاء ؛ - ما يعارض حديث معاذ بن جبل، لان المسافر اذا كان له في السنة أن يجمع بين الصلاتين نازلا غير سائر، فالذي يجد به السير أحرى بذلك؛ وليس في واحد من الحديثين ما يعترض على الشاني به، وهما حالان، وإنما كانا يكونان متعارضين ، لو كان في احدها أن رسول الله على الشافر بين الصلاتين الا أن يجد به السير، وفي الآخر أن رسول الله المسافر بين الصلاتين في سفره الى تبوك نازلا غير سائر؛ فأما أن يجمع - وقد جد به السير، ويجمع - وهو نازل لم يجد به السير؛ وغيس هذا بمتعارض عند أحد له فهم - وبالله التوفيق.

فان احتج محتج بحديث فضيل بن غزوان، عن نافع، عن ابن عمر، أنه استصرخ على صفية في مسيره من مكة الى المدينة، فأخر المغرب عن وقتها الذي كان يصليها فيه كل ليلة، حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلاها، وغاب الشفق وصلى العشاء ؛ وأخبر ان النبي يغيب ثم نزل كان يفعل اذا جد به السير(١).

قيل له: قد روى حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، أنه استصرخ على صفية، فسار حتى غربت الشمس، وبدت النجوم ؛ وقال: إن رسول الله على كان اذا عجل به السير في سفره، جمع بين هاتين الصلاتين ، فسار حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما(٢)؛ وهذا الاسناد واضح، ومعناه على ما ذكرنا أوضح ؛ ولو صحا جميعا، كانا دليلا على جواز الجمع كيف شاء المسافر من الوجهين جميعا.

وقد أجمع المسلمون قديما وحديثا - على ان الجمع بين الصلاتين بعرفة الظهر والعصر في أول وقت الطهر ، والمغرب والعشاء بالمزدلفة في وقت العشاء، وذلك سفر مجتمع عليه؛ وعلى ما ذكرنا فيه، فكل ما اختلف فيه من مثله فمردود اليه.

روى مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: سألت سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر، فقال: نعم، لا بأس بذلك ؟ ألم تر الى صلاة الناس بعرفة ؟. فهذا سالم قد نزع بما ذكرنا، وهو أصل صحيح لمن ألهم رشده، ولم تمل به العصبية الى المعاندة ؟ ومعلوم أن الجمع بين الصلاتين للمسافر رخصة وتوسعة، ولو كان

<sup>(</sup>۱)و(۲) حـم (۲/ ۰۱). خ (۲/ ۲۸۷/ ۱۰۹۱). م (۱/ ۲۰۳/ ۲۸۸۱). د (۱۲۰۷/۱۱/۱). ت (۲/ ٤٤١/ ٥٥٥). ن (۱/ ۳۱۲/ ۹۹۱) وعن بعضهم المرفوع منه فقط.

الجمع على ما قال ابن القاسم والعراقيون من مراعاة آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر؛ لكان ذلك أشد ضيقا، وأكثر حرجا من الاتيان بكل صلاة في وقتها ؛ لان وقت كل صلاة أوسع، ومراعاته أمكن من مراعاة طرفي الوقتين، ومن تدبر هذا وجده - كما وصفنا - وبالله توفيقنا.

ولو كان الجمع بين الصلاتين في السفر على ما ذهب اليه هؤلاء أيضا، لجاز الجمع بين العصر والمغرب على ذلك المذهب، وبين العشاء والفجر ؛ وقد أجمع العلماء على أن السنة إنما وردت في الجمع بين صلاتي النهار : الظهر والعصر ، وبين صلاتي الليل: المغرب والعشاء، للرخصة في اشتراك وقتيهما في السفر؛ لانه عذر، وكذلك عذر المطر ؛ وليس ما قاله ابو حنيفة وأصحابه في كيفية الجمع جميعا اذا كانت كل واحدة من الصلاتين يؤتى بها في وقتها.

وقد ثبت عن النبي ﷺ في هذا الحديث وغيره، أنه كان يجمع بينهما مسافرا في وقت إحداهما.

أخبرنا عبدالله بن محمد بن يحيى، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي، قال حدثنا المفضل ابن فضالة، عن الليث بن سعد، عن هشام بن سعد، عن ابي الزبير، عن ابي الطفيل، عن معاذ بن جبل، أن رسول الله عليه كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل، جمع بين الظهر والعصر؛ وان ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى ينزل للعصر؛ وفي المغرب مثل ذلك - إن غابت الشمس قبل أن يرتحل،

جمع بين المغرب والعشاء ؛ وان ارتحل قبل أن تعيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما(١).

قال ابو داود: رواه ابن ابي فديك، عن هشام بن سعد، عن ابي الزبير باسناده هذا عن معنى حديث مالك قال : وروى هشام بن عروة، عن حسين بن عبدالله، عن كريب، عن ابن عباس، عن النبي معلية نحو حديث المفضل.

وحدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن ابي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل، ان النبي عليه كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتى يجمعها الى العصر فيصليهما جميعا ؛ واذا ارتحل بعد زيغ الشمس ، صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار ؛ وكذلك اذا ارتحل قبل المغرب، أخر المغرب، حتى يصليها مع العشاء، واذا ارتحل بعد المغرب، عجل العشاء فصلاها مع المغرب.)

ولمالك رحمه الله، عن ابي الزبير، حديث غريب صحيح، ليس في الموطأ عند أحد من رواته - فيما علمت - والله أعلم. وهو حديث يدخل في هذا الباب، حدثناه عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابو يحيى عبدالله بن ابي مسرة، قال حدثنا يحيى بن محمد المحاربي، قال حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن مالك بن أنس، عن ابي الزبير، عن جابر، ان النبي الدراوردي، عن مالك بن أنس، عن ابي الزبير، عن جابر، ان النبي

<sup>(</sup>۱) د (۲/۱۲/۸/۱۲). البيهقي في «السنن الكبرى» (۳/ ١٦٢). الدارقطني (۱/ ٣٩٢).

<sup>(</sup>٢) حم (٥/ ٢٤١). د (٢/ ١٨/ ١٢٢٠). ت (٥/ ٤٣٨/ ٥٥٣) وقال حسن غريب.

رَ عَلَيْكُ خُرِبَتُ لَهُ الشَّمْسُ بَمِكَةً، فَجَمَعُ بَيْنِهُ مَا - يَعْنِي المُغْرِبُ والعَشَاءُ - بِسَرِفُ(١).

وقال الدارقطني: تابعه على هذا الحديث عن مالك، قدامة بن شهاب، حدثناه الحسن بن اسماعيل المحاملي القاضي، حدثنا عبدالله ابن شبيب، حدثنا قدامة بن شهاب، حدثنا مالك، عن ابي الزبير، عن جابر أن النبي عليه غربت له الشمس بمكة، فصلاها بسرف وذلك تسعة أميال (٢).

وفي هذا الحديث أيضا تقدم الإمام الى أهل العسكر بالنهي عما يريد، وان خالفه مخالف، كان له معاقبته بما يكون تأديبا لمثله ، وردعا عن مثل فعله؛ ألا ترى أن رسول الله عليه مع حلمه، وما كان عليه من الخلق العظيم، كيف سب الرجلين، فقال لهما ما شاء الله أن يقول - اذ خالفاه وأتيا ما نهى عنه.

وفيه علم عظيم من أعلام نبوته، اذ غسل وجهه ويديه بقليل ماء تلك العين، ثم صبه فيها، فجرت العين بماء كثير عمهم وفضل عنهم، وتمادى الى الآن، ويتمادى الى قيام الساعة - إن شاء الله، وهكذا النبوة ؛ وأما السحر، فلا يبقى بعد مفارقة عين صاحبه ألبتة - وهذا ما لا يدفعه مسلم.

وحدثني أحمد بن محمد، وسعيد بن نصر، وأحمد بن قاسم، قالوا: حدثنا وهب بن مسرة، قال: أنا رأيت ذلك الموضع كله حوالي تلك العين جنانا خضرة نضرة.

<sup>(</sup>۱)و(۲) د (۲/ ۱۲/ ۱۲۱۰). ن (۱/ ۲۱۳/ ۲۹۰).

وفيه إخباره ﷺ بغيب كان بعده، وهذا غير عجيب منه، ولا مجهول من شأنه ﷺ وأعلى ذكره.

وأما قـوله في الحديث: والعين تبض بشيء من مـاء، فمـعناه أنها كانت تسيل بشيء من ماء ضعيف، قال حميد بن ثور:

# منعمة لو يصبح الذر ساريا على جلدها بضت مدارجه دما

وتقول العرب للموضع حين يندى: قد بض، وتقول: ماء بض بقطرة، وهذه الرواية الصحيحة المشهورة في الموطأ: تبض – بالضاد المنقوطة، ومن رواه بالصاد وضم الباء، فمعناه أنه كان يضيء فيها شيء من الماء ويبرق، ويرى له بصيص أو شيء من بصيص، وعلى الرواية الأولى الناس.

## باب منه

[ ٤ ] مالك عن داود بن الحصين عن الاعرج « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك».

الاعرج هذا هو عبدالرحمن بن هرمنز الاعرج مولى ربيعة ابن الحارث بن عبد المطلب من خيار التابعين توفي سنة سبع عشرة ومائة بالاسكندرية يكنى أبا أيوب وروى هذا الحديث هكذا جماعة من اصحاب مالك مرسلا الا ابا المصعب في غير الموطأ ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن خالد بن عشمة ومطرف والحنيني واسماعيل بن داود المخراقي فانهم قالوا: عن مالك عن داود بن الحصين عن الاعرج عن أبي هريرة مسندا. حدثنا خلف بن قاسم بن سهل قال حدثنا احمد بن الحسين بن اسحاق بن عتبة الرازي قال حدثنا على بن سعيد ابن بشر الرازي حدثنا سليمان بن داود بن أبي الغصن الرازي قال حدثنا اسماعيل بن داود المخراقي حدثنا مالك بن انس عن داود بن الحصين عن الاعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله عَلَيْكَةٌ جمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك» (١)حدثنا محمد حدثنا على بن عمر حدثنا أبو بكر النقاش محمد بن الحسن المقرى حدثنا احمد بن يوسف ابن عيسى حدثنا المروزي محمد بن غيلان حدثنا اسماعيل بن داود المخراقي عن مالك بن انس عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن الاعرج عن أبي هريرة: «أن رسول الله ﷺ كان جمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك»(١). وحدثناه عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا الحسين بن الخفر قل حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا هلال

<sup>(</sup>١) عبد الرزاق (٢/ ٥٤٥/ ٤٣٩٧). والحديث صحيح الإسناد.

ابن بشر قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة قال حدثنا مالك عن داود ابن الحصين عن الاعرج عن أبي هريرة عن النبي عَلَيْكُ « أنه كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك ١١٠١ وحدثنا محمد حدثنا على بن عمر حدثنا أبو بكر الشافعي حدثنا محمد بن يونس حدثنا محمد بن خالد بن عثمة حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك»(١) وكذلك رواه الحنينى عن مالك عن داود بن الحصين عن الاعرج عن أبي هريرة «أن رسول الله عَلَيْكُ كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك»(١) مسندا قال واصحاب مالك جميعا على ارساله عن الاعرج. وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا الحسن بن رشيق حدثنا محمد بن زريق بن جامع حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن الاعرج قال: « كان رسول الله وَ يُعْلِينُ يَجْمَعُ بِينَ الظهر والعصر في سفره الى تبوك هكذا حدثنا به في الموطأ ابو مصعب عنه مرسلا. وكذلك هو عنه في الموطأ مرسل وذكر احمد بن خالد أن يحيى بن يحيى روى هذا الحديث عن مالك بن داود ابن الحصين عن الاعرج عن أبي هريرة «ان رسول الله صلى عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك» (١)مسندا قال: وأصحاب مالك جميعا على إرساله عن الاعرج في نسخة يحيى ورواية. وقد يمكن ان يكون ابن وضاح طرح ابا هريرة من روايته عن يحيى؛ لأنه رأى ابن القاسم وغيره ممن انتهت اليه روايته عن مالك في الموطأ أرسل الحديث فظن أن رواية يحيى غلط لم يتابع عليه فرمى ابا هريرة وارسل الحديث، فان كان فعل هذا ففيه ما لا يخفى على ذي لب. وقد كان له على يحيى تسور في الموطأ، في بعضه فيمكن أن

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

يكون هذا من ذلك إن صح أن رواية يحيى لهذا الحديث على الإسناد والإتصال، وإلا فقول احمد وهم منه. وما أدري كيف هذا، الا أن روايتنا لهذا الحديث في الموطأ عن يحيى مرسلا. قال كان يحيى قد اسنده كما ذكره احمد بن خالد. فقد تابعه محمد بن المبارك الصوري، وابو المصعب في غير الموطأ، والحنيني، ومحمد بن خالد بن عثمة، واسماعيل بن داود المخراقي، ومن ذكرنا معهم. وقدتأملت رواية واسماعيل بن داود المخراقي، ومن ذكرنا معهم. وقدتأملت رواية يحيى فيماارسل من الحديث ووصل في الموطأ فرأيتها اشد موافقة لرواية أبي المصعب في الموطأ كله من غيره. وما رأيت في رواية في الموطأ اكثر اتفاقا منها.

حدثنا جعفر بن احمد بن محمد بن الصباح، قال حدثنا ابو المصعب حدثنا جعفر بن احمد بن محمد بن الصباح، قال حدثنا ابو المصعب عن مالك عن داود بن الحصين، عن الاعرج، عن أبي هريرة « ان رسول الله عليه كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره الى تبوك»(١). قال أبو الحسين على بن عمر الدارقطني: لم يسنده عن أبي المصعب غير جعفر بن صباح وهو في الموطأ عند أبي المصعب وغيره مرسل.

# قال أبو عمر:

لم يذكر في هذا الحديث الجسم بين الغرب والعشاء وهو محفوظ عن النبي عليه في سفره الى تبوك يجسم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من حديث معاذ بن جبل وغيره عن النبي عليه ورواه مالك وغيره عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ وسياتي ذكر حديث مالك في باب أبي الزبير من كتابنا هذا ان شاء الله. وقال احمد بن عمرو البزار وقد روي في الجمع بين الصلاتين عن أبي هريرة

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

عن النبي عَلَيْكُ من طريقين: احدهما زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار. عن أبي هريرة والاخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن ابيه عن الاعرج عن أبي هريرة قال وقد روي عن بن عباس وابن عمر ومعاذ ابن جبل عن النبي عَلَيْكُ وجوه يحتج بها.

# قال أبو عمر:

في حديث معاذ بن جبل ذكر جمعه بين الصلاتين في غزوة تبوك قرأت على سعيد بن نصر ان قاسم بن اصبغ حدثهم قال حدثنا جعفر ابن محمد بن شاكر قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل انه قال: «جمع رسول الله على الظهر والعصر والمغرب والعشاء من تبوك»(۱). حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن اصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو صالح الفراء محبوب بن موسى قال حدثنا أبو اسحاق الفزاري عن سفيان عن أبي الزبير عن عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل قال: «جمع رسول الله على بن الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في غزوة تبوك»(۱). وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قال حدثنا محمد بن يونس الكديمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل قال: «جمع رسول الله على غزوة تبوك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء»(۱).

وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال حدثنا على بن مسهر عن

<sup>(</sup>۱) حم (۵/ ۲۳۰). جـــه (۱/ ۳۶۰/ ۲۰۰). عـــبــد الـرزاق (۲/ ۵۶۵/ ۱۳۹۸). هق (۲/ ۲۵/ ۱۶۲). وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (۸۷۷).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

أبي ليلى عن عطاء عن جابر قال « جمع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء»(١). حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرملي قال حدثنا المفضل بن فضالة عن الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عن معاذ بن جبل « ان رسول الله عَلَيْكُ كان في غزوة تبوك اذا زاغت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين الظهر والعصر وان ارتحل قبل ان ترتفع الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر وفي المغرب والعشاء مثل ذلك ان غابت الشمس قبل ان يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وان ارتحل قبل ان تغيب المشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما»(٢). قال أبو داود رواه ابن أبي فديك عن هشام ابن سعد عن أبي الزبير على معنى حديث مالك. ورواه هشام بن عروة عن حسين بن عبيـد الله عن كريب عن ابن عباس عن النبي ﷺ نحو حديث المفضل وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ابن قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن عامر بن واثلة عن معاذ بن جبل «ان النبي ﷺ كان في غـزوة تبوك اذا ارتحل قـبل أن تزيغ الشمس (٣) فذكر مثل حديث المفضل بن فضالة سواء الى آخره.

قال أبو عمر:

اختلف الفقهاء في كيفية الجمع بين الصلاتين في السفر في الحال التي للمسافر ان يجمع فيها بين الصلاتين ووقت ذلك. وقد ذكرنا ذلك كله ووضحنا وجه الصواب فيه عندنا في باب أبي الزبير من كتابنا هذا وبالله توفيقنا.

<sup>(</sup>۱) ابن أبي شيبة (۲/ ۹/۲۸).

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه في الباب الذي قبله [الجمع في السفر].

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه في الباب الذي قبله [الجمع في السفر].

### باب ہنہ

[ o] مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله ﷺ كان اذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء (١).

قد مضى القول في الجمع بين الصلاتين في السفر، وغيره مستوعبا في باب ابي الزبير من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك ههنا.

<sup>(</sup>١) حم (٢/٧). م (١/ ٧٠٣/٤٨٨). ن (١/ ٣١٤/ ٥٩٧). (انظر الباب السابق).

#### باب منه

[7] مالك أنه بلغه عن علي بن حسين انه كان يقول: كان رسول الله على اذا أراد أن يسير يومه، جمع بين الظهر والعصر، وإذا اراد أن يسير ليله، جمع بين المغرب والعشاء.

قد تـقدمت الآثار المسندة في هذا البـاب عند ذكر حـديث داود بن الحصين عن الأعرج، وتقدم القـول في معنى ذلك في باب ابي الزبير – والحمد لله .

## الجمع نى الحضر لحالة طارئة

[ ۷] مالك، عن ابي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أنه قال: صلى رسول الله على الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر، قال مالك: أرى ذلك كان في مطر(١).

أما سعيد بن جبير، فأحد العلماء الفضلاء من التابعين، قتله الحجاج صبرا - سنة أربع وتسعين - وهو ابن تسع وأربعين سنة، وهو مولى لبني أسد، وله أخبار يطول ذكرها ؛ وكان فقيها، فاضلا شديدا على السلطان في تغيير المنكر، وهذا حديث صحيح، اسناده ثابت ؛ رواه جماعة عن ابي الزبير، كما رواه مالك ؛ منهم: حماد بن سلمة، وغيره، ولم يتأولوا فيه المطر، ورواه قرة بن خالد، عن ابي الزبير، فقال فيه: في سفرة سافرها الى تبوك - ذكره ابو داود. وقد تقدم القول في جمع الصلاتين في السفر، وأما في الحضر، فأجمع العلماء على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال على أنه لا يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر على حال

وروينا عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس أنه قال: الجمع بين الصلاتين في الحضر لغير عذر من الكبائر، وهو حديث ضعيف(٢).

واختلفوا في عندر المرض والمطر، فقال مالك وأصحابه: جائز أن يجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، قال ولا يجمع بين المظهر والعصر في حال المطر ؛ قال: ويجمع بين المغرب والعشاء - وإن لم

<sup>(1) , (1/</sup>PA3/0·V). c (7/31/·171).

 <sup>(</sup>٢) هق (٣/ ١٦٩) من طريق حنش عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا وقال: تفرد به حسين بن
 قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش وهو ضعيف عند أهل النقل لا يحتج بخبره.

يكن مطرا اذا كان طينا وظلمة . هذا هو المشهور من مذهب مالك في مساجد الجماعات في الحضر، وما ينتاب منها من المواضع البعيدة التي في سلوكها مشقة ، وقال مرة: ينصرفون مع مغيب الشفق ، يؤخر المغسرب حتى يؤذن لها ويقام فتصلى؛ ثم يؤذن المؤذن في المسجد للعشاء ويقيمونها وتصلى، ثم ينصرفون مع مغيب الشفق، وقال مرة أخرى: ينصرفون وعليهم إسفار.

وروى زياد بن عبدالرحمن المعروف بشبطون، عن مالك، أنه قال: لا يجمع بين الصلاتين ليلة المطر في شيء من المواضع الا بالمدينة، لفضل مسجد رسول الله ﷺ ولأنه ليس هناك مسجد غيره - وهو يقصد من بعد.

وروي عن ابن عمر، وأبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسعيد ابن المسيب، وأبي سلمة بن عبدالرحمن، وأبي بكر بن عبدالرحمن، ومروان وعمر بن عبدالعزيز، أنهم كانوا يجمعون بين الصلاتين ليلة المطر.

وبه قال احمد بن حنبل واسحاق بن راهویه.

وروى عبدالرحمن بن مهدي، وسليمان بن بلال، عن هشام بن عسروة، قال: رأيت أبان بن عشمان يجمع بين الصلاتين في الليلة المطيرة، فيصليها معه عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب، وابو سلمة بن عبدالرحمن، وابو بكر بن عبد الرحمن - لا ينكرونه .

وقال عبيد الله بن عمر: رأيت سالما والقاسم يصليان معهم – يعني الأمراء في الليلة المطيرة.

وروى ابو عوانة عن عمر بن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن ابيه، قال: من السنة اذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء، قال: وكان يصلي المغرب ثم يمكث هنيهة ثم يصلي العشاء.

وقال ابو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل: أيجمع بين الصلاتين في المطر؟ قال: نعم، المغرب والعشاء ؛ قلت له: بعد مغيب الشفق؟ قال: لا، الا قبل - كما صنع ابن عمر.

وقال الأثرم: قلت لأبي عبدالله - يعني احمد بن حنبل -: يجمع بين الصلاتين: الظهر والعصر في المطر؟ قال: ما سمعت، قلت له: فالمغرب والعشاء؟ قال: نعم، قلت له: فسنة الجمع بين المغرب والعشاء عندك مغيب الشفق؟ قال: نعم، وفي السفر يؤخر حتى يغيب الشفق . وقال الشافعي: يجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المطر - اذا كان المطر قائما دائما، ولا يجمع في غير حال المطر؛ وبه قال ابو ثور والطبري لحديث ابن عباس هذا: أن رسول الله المطر؛ وبه قال ابو ثور والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا يضم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في غير خوف ولا سفر، وتأولوا ذلك في المطر.

وقال ابو حنيفة وأصحابه: لا يجمع أحد بين الصلاتين في المطر، لا الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء؛ وهو قول الليث بن سعد وأكثر أصحاب داود.

ومن حجتهم أن حديث ابن عباس هذا ليس فيه صفة الجمع، ويمكن أن يكون أخر الظهر الى آخر وقتها، وجمع بينها وبين العصر في أول وقتها ؛ وصنع كذلك بالمغرب والعشاء، وهذا قد يسمى جمعا، قالوا : ولسنا نحيل أوقات الحضر الا بيقين .

وقالت طائفة: الجمع بين الصلاتين مباح في الحضر - وان لم يكن مطر - اذا كان عذر يحرج به صاحبه ويشق عليه؛ واحتجوا بأنه روي عن ابن عباس في هذا الخبر في غير خوف ولا مطر، وأنه قيل له: لم فعل ذلك يا ابن عباس ؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته.

أخبرنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود: قال حدثنا أبو معاوية، قال داود: قال حدثنا أبو معاوية، قال حدثنا الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: جمع رسول الله عليه بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر؛ قيل لابن عباس: ما أراد الى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته(١).

قال ابو عمر: هكذا يقول الاعمش في هذا الحديث، عن حبيب ابن ابي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، من غير خوف ولا مطر، وحديث مالك، عن ابي الزبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال فيه: من غير خوف ولا سفر، وهو الصحيح فيه - إن شاء الله- والله أعلم.

وإسناد حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى، وكذلك رواه جماعة عن أبي الزبير، كما رواه مالك من غير خوف ولا سفر، منهم الثوري وغيره، إلا أن الثوري لم يتأول فيه المطر، وقال فيه: لئلا يحرج أمته.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۲۵۵). م (۱/ ۶۰۰ – ۲۹۱ / ۲۰۱۱). د (۲/ ۱۶ – ۱/ ۲۱۱۱). ت (۱/ ۲۰۵ – ۲۰۰۵ / ۲۸۱). ن (۱/ ۲۰۱۵ – ۲۱۳/ ۲۰۱۱).

خوف ولا سفر، قال: قلت: فلم فعل ذلك ؟ قال: أن لا يحرج أحد من أمته (١).

ورواه صالح مولى التوأمة عن ابن عباس، عن النبي ﷺ فقال فيه: من غير خوف ولا مطر<sup>(۲)</sup>.

وصالح مولى التوأمة: ضعيف لا يحتج به -والله أعلم.

وكان ابن سيرين لا يرى بأسا أن يجمع بين الصلاتين - اذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة .

وأجمع المسلمون أنه ليس لمسافر ولا مريض ولا في حال المطر، يجمع بين الصبح والظهر، ولا بين العصر والمغرب، ولا بين العشاء والصبح ؛ وإنما الجمع بين صلاتي الظهر والعصر، وبين صلاتي المغرب والعشاء: صلاتي النهار وصلاتي الليل ؛ لان الصلاتين منهما مشتركتان في الوقت للمسافر، وصاحب العذر؛ ألا ترى اشتراكهما للحائض تطهر، والمغمى عليه يفيق، ونحوهما؛ وأجمعوا أن الصبح لا يجمع مع غيرها أبدا في حال من الأحوال .

وقال أشهب من رأيه -: لا بأس بالجمع بين الصلاتين، كما جاء في الحديث من غير خوف ولا سفر - وان كانت الصلاة في أول الوقت أفضل؛ وهذا يحتمل - عندي - أن يكون على مذهبهم في الجمع في تأخير الأولى وتقديم الثانية .

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۲۸۳) وصحح إسناده الشيخ شاكر (۲۵۵۷). ابن خزيمة في صحيحه (۲/ ۲۵۵). (۲/ ۹۷۱/۸۰).

<sup>(</sup>٢) حم (٢/ ٣٤٦). عبد الرزاق (٢/ ٥٥٥/ ٤٤٣٤). الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٥٠). ابن أبي شيبة (٢/ ٢١٠). طب (١/ ٣٩٧/١٠). وقال المرازواء (٣/ ٣٦٠)؛ وهذا سند حسن في المتابعات والشواهد رجاله ثقات رجال مسلم غير صالح هذا ففيه ضعيف.

وقد حدثنا عبدالله بن محمد، قال حدثنا عبدالحميد بن احمد، قال حدثنا الخضر بن داود، قال حدثنا ابو بكر الأثرم، قال: سمعت احمد ابن حنبل يسأل ما وجه حديث النبي عليه أنه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء - بالمدينة ؛ فقال: اليس قد قال ابن عباس: لئلا يحرج أمته - إن قدم رجل أو أخر نحو هذا.

قال ابو بكر: وأخبرنا عبدالسلام بن ابي قتادة، أنه سمع أبا عبدالله يقول: هذه – عندي – رخصة للمريض، والمرضع .

قال ابو عمر: قد يحتمل أن يكون جمع بينهما بأن صلى الأولى في آخر وقتها، وصلى الثانية في أول وقتها، فكانت رخصة في التأخير بغير عذر الى آخر الوقت للسعة - والله أعلم .

وقد روينا نحو هذا خبرا وان كان في اسناده نظر.

حدثنا سعيد بن عثمان، حدثنا احمد بن دحيم، حدثنا محمد بن الحسين بن زيد، حدثنا محمد بن سليمان، حدثنا الربيع بن يحيى الاشناني، حدثنا سفيان الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر، ان رسول الله عليه جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا علة للرخصة (۱).

وحدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابو داود، حدثنا سليمان بن حرب، ومسدد، وعمرو بن عون، قالوا: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن

<sup>(</sup>۱) الطحاوي في شرح معاني الآثار (۱/ ۱۲۱). وقال الشيخ الألباني في الإرواء (۳/ ۳۸) رجاله كلهم ثقات رجال البخاري غير أن الأشناني هذا مختلف فيه. وقال الحافظ في التقريب (۲۹۲/۱) صدوق له أوهام.

عباس، قال: صلى بنا رسول الله عَلَيْلَة بالمدينة ثمانيا وسبعا الظهر والعصر، والمغرب والعشاء (١) ؛ ولم يقل سليمان ومسدد - بنا .

قال ابو عمر: رواه ابن عيينة - وهو أثبت الناس في عمرو بن دينار - عن عمرو بن دينار عن ابن عباس - مثله وزاد: قال عمرو: قلت لأبي الشعثاء: أظن أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال : وأنا أظن ذلك(٢) ؛ فهذا على ما ذكرنا، ومن روى حديثا كان أعلم بمخرجه وسنذكر حديث ابن عيينة - فيما بعد - إن شاء الله .

واختلفوا أيضا في جمع المريض بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، فقال مالك: اذا خاف المريض أن يغلب على عقله، جمع بين الظهر والعصر عند الزوال، وبين العشاءين عند الغروب. قال: فأما ان كان الجمع أرفق به لشدة مرض أو بطن - يعني ولم يخش أن يغلب على عقله، فليجمع بينهما في وسط وقت الظهر، وعند غيبوبة الشفق؛ قال مالك: والمريض أولى بالجمع من المسافر وغيره، لشدة ذلك عليه. قال مالك: وان جمع المريض بين الصلاتين وليس خطيطر الى ذلك، أعاد ما دام في الوقت، فإن خرج الوقت، فلا شيء عليه.

وقال أحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه: يجمع المريض بين الصلاتين، وكان الشافعي رحمه الله لا يرى أن يجمع المريض بين الصلاتين، وقال الليث: يجمع المريض والمبطون.

<sup>(</sup>۱) خ (۲/۲۹/۳۶۰). م (۱/۲۹۱/۰۰۷[۲۰]). د (۲/۲۱/۱۲۱۱).

<sup>(</sup>Y) ÷ (7/05/37/1). , (1/183/0.7[00]). ¿ (1/117/440).

وقال ابو حنيفة: يجمع المريض بين الصلاتين، كجمع المسافر عنده - على ما قدمنا ذكره في هذا الباب قبل هذا عنه: يصلي الظهر في آخر وقتها، والعصر في أول وقتها، لا يجوز له ولا للمسافر عنده وعند أصحابه غير هذا. وأما في المطر فلا يجمع عندهم على حال.

ومن حجتهم ما حدثناه محمد بن ابراهيم، قال حدثنا احمد بن مطرف، قال حدثنا سعيد بن عثمان، قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، قال: صلينا مع النبي على ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا، قال عمرو: قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء: قال: أنا أظن ذلك (۱)، رواه قتيبة بن سعيد، عن ابن عيينة باسناده – مثله، فأقحم في الحديث قول ابى الشعثاء، وعمرو بن دينار.

أخبرنا عبدالله بن محمد، قال أخبرنا حمزة بن محمد، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال حدثنا قتيبة، قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ؛ قال: صليت مع النبي عليه بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا ، أخر الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشاء (۱).

قال ابو عمر: الصحيح في حديث ابن عيينة هذا، غير ما قال قتيبة حين جعل التأخير والتعجيل في الحديث، وإنما هو ظن عمرو وابي الشعثاء.

حدثنا سعيد بن نصر، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان قال حدثنا

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

عمرو بن دينار قال اخبرني جابر بن زيد، قال سمعت ابن عباس يقول: صليت مع النبي ﷺ بالمدينة ثمانيا جميعا، وسبعا جميعا؛ قلت له: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء؟ قال: وأنا أظن ذلك .

قال ابو عمر: هذا جمع مباح في الحضر والسفر - اذا صلى الأولى في آخر وقتها، وصلى الثانية في أول وقتها، لان رسول الله عليه السلام، وصلى هو بالناس في المدينة عند سؤال السائل عن وقت الصلاة فصلى في آخر وقت الصلاة بعد أن صلى في أوله، قال للسائل: ما بين هذين وقت (١).

وعلى هذا تصح رواية من روى: لئلا يحرج أمته، ورواية من روى: للرخصة ؛ وهذا جمع جائز في الحضر وغير الحضر- وان كانت الصلاة في أول وقتها أفضل، وهو الصحيح في معنى حديث ابن عباس لم يتأول فيه المطر، وتأول ما قال ابو الشعثاء وعمرو بن دينار - وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/۳۲۳)، د (۱/ ۲۷۶–۲۷۸/۳۹۳)، ت (۱/ ۲۷۸–۲۸۸/۱۶) وقال: حسسن صحیح.

#### باب منه

[ ٨] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب - أنه قال: ما صلى رسول الله على الطهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس (١).

وهذا يستند من حديث ابن مسعود، وحديث ابي سعيد الخدري، وحديث جابر، وبعضها أتم معنى من بعض، وقد يجوز أن يكون هذا النسيان وارد شغل عظيم.

روى هشام عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن جابر، قال: جعل عمر بن الخطاب، يسب كفار قريش يوم الخندق ويقول: يا رسول الله، والله ما صليت العصر حتى غابت الشمس أو كادت تغيب؛ فقال رسول الله عليه والله ما صليتها، ونزلنا معه الى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا معه، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب (٢).

وأما قوله على المختلف السلم المختلف المحلاة الوسطى صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقد ذكرنا طرق هذا الحديث في باب زيد ابن اسلم، وذكرنا حديث ابي مسعود الحدري، وحديث ابن مسعود في باب مرسل زيد أيضا، وفي حديثهما أن رسول الله على شغل يومئذ عن أربع صلوات: الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي حديث جابر: العصر وحدها وفي مرسل سعيد: الظهر والعصر، والمعنى في ذلك كله سواء - والحمد لله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه: ابن عدي في الكامل (٣/ ٤٩) من طريق زياد البكائي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المعيد بن المسيب عن عمر نحوه، وفيه زياد البكائي ولا بأس بحديثه في المغازي كما قال ابن حجر في التقريب (١/ ٣٢١/ ٢٠). وهذا الحديث منها. ويشهد له ما يأتي.

<sup>(</sup>۲) خ (۲/ ۲۸ – ۷۸/ ۶۹٥). م (۱/ ۱۳۲۸). ت (۱/ ۱۳۲۸ / ۱۸۱). ن (۱/ ۱۹۶۸ ۱۳۲۱).

قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسف، أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم، قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا احمد ابن عبدالجبار، قال حدثنا يونس بن بكير، قال حدثنا هشام بن سنبر، عن يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة بن عبدالرحمن، عن جابر بن عبدالله، قال: جعل عمر بن الخطاب يسب كفار قريش يوم الخندق ويقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس تغيب؛ فقال رسول الله عنه الله ما صليتها، فنزلنا معه الى بطحان، فتوضأ للصلاة، وتوضأنا معه، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب، وقد تقدم القول في معاني هذا الحديث في باب زيد بن أسلم.

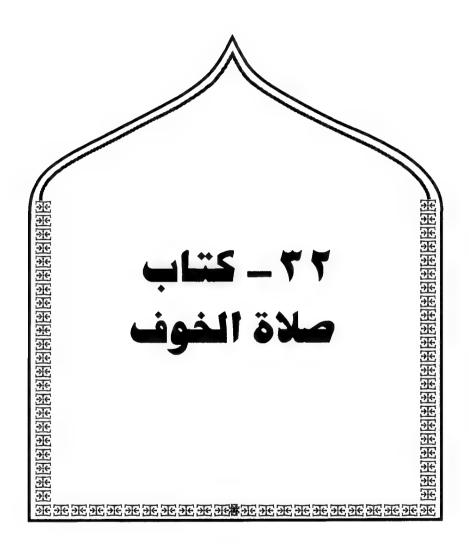

## ما جاء نى صفة صلاة الخوف

[1] مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان اذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يتقدم الإمام بطائفة من الناس، فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا؛ فاذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا – ولا يسلمون؛ ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام – وقد صلى ركعتين؛ فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام، فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين، فان كان خوفا هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا – مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها.

قال مالك: قال نافع: لا أرى ابن عمر حدثه الاعن رسول الله ﷺ (١).

هكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع – على الشك في رفعه، ورواه عن نافع جماعة – ولم يشكوا في رفعه؛ وممن رواه كذلك – مرفوعا – عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه ابن أبي ذئب، وموسى بن عقبة، وأيوب بن موسى، وكذلك رواه الزهري، عن سالم عن ابن عمر عن النبي عليه النبي النبي النبي الله .

وكذلك رواه خالد بن معدان، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ.

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا عبيد الله بن عبدالواحد، قال حدثنا محبوب بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن محمد الفزاري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قام رسول الله عليه بطائفة من أصحابه خلفه، وقامت طائفة بينه وبين العدو؛ فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين ثم

<sup>(</sup>۱) خ (۸/ ۲۰۱۱ - ۲۰۲/ ۲۰۵۹).

انطلقوا، فقاموا في مقام أولئك ؛ وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وسحدتين، ثم سلم رسول الله عَلَيْكُمْ وقد تمت صلاته ؛ ثم صلت الطائفتان كل واحدة منهما ركعة ركعة(١).

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، وحدثنا عبدالوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا بكر بن حماد، قالا: حدثنا مسدد، قال حدثنا يزيد بن زريع، وحدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا احمد بن شعيب، قال حدثنا اسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن رزيع، قال حدثنا معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله عمل ملى بإحدى الطائفتين ركعة – والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك ؛ وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى، ثم سلم عليهم ؛ ثم قام هؤلاء يقضون ركعتهم، وقام هؤلاء يقضون ركعتهم، وقام هؤلاء يقضون ركعتهم، وقام هؤلاء

قال أبو داود: وكذلك روى نافع، وخالد بن معدان، عن ابن عـمر؛ قال: وكذلك قـول مسروق، ويوسف بن مهران، عن ابن عباس، وكذلك روى الحسن، عن ابي موسى أنه فعله.

ورواه أبو حرة، عن الحسن عن ابي موسى، عن النبي - عليه السلام- قال: وكذلك رواية ابي سلمة، عن ابي هريرة عن النبي عليه السلام.

<sup>(</sup>۱) حم (۲/ ۱۰۵)، م (۱/ ۲۷۵/ ۱۳۹۹). ن (۳/ ۱۹۳/ ۱۵۹۱).

<sup>(</sup>۲) حــم (۲/۷۱۷–۱۱۸). خ (۷/۷۳۰/۳۲۱۶). م (۱/۵۷۰/۰۰۰). د (۲/۰۳/۳۵۲۱). ت (۲/۳۰۵/۵۲۰). ن (۳/۱۹۱/۷۳۰۱).

قال ابو عمر: وروى أبو العالية الرياحي عن ابي موسى مثله: حدثنا عبدالوارث بن سفيان وسعيد بن نصر، قالا حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا محمد بن وضاح، حدثنا أبو بكر بن ابي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثنا سعيد، عن قتادة، عن ابي العالية الرياحي، أن ابا موسى كان بالدار من أصبهان – وما كان بها يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم وسئة نبيهم وسئة من ورائه؛ صفين، طائفة معها السلاح مقبلة على عدوها، وطائفة من ورائه؛ فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم نكصوا على أدبارهم حتى قاموا مقام الآخرين يتخللونهم ؛ وجاء الآخرون حتى قاموا وراءه، فصلى بهم ركعة اخرى ثم سلم ؛ فقام الذين يلونه والآخرون فصلوا ركعة ركعة، ثم سلم بعضهم على بعض، فتمت للإمام ركعتان في جماعة وللناس ركعة، ركعة، ركعة،

قال ابو عمر: يعني مع الإمام وقضوا ركعة ركعة، وبحديث ابن عمر هذا المذكور في هذا الباب وما كان مثله، مثل: حديث ابي موسى هذا وشبهه في صلاة الخوف ؛ قال جماعة من أهل العلم، منهم: الأوزاعي، واليه ذهب أشهب بن عبدالعزيز صاحب مالك.

وأما مالك وسائر أصحابه غير أشهب، فإنهم كانوا يذهبون في صلاة الخوف الى حديث سهل بن ابي حثمة، وهو ما رواه مالك عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات الانصاري، أن سهل بن ابي حثمة حدثه أن صلاة الخوف: أن يقوم الإمام – ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة للعدو، فيركع الإمام

<sup>(</sup>١) ابن أبي شيبـــة (٢/٣٤٩/٤). وذكره الهيثمي في «المجــمع» (٢/١٩٧) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه، ورجال الكبير رجال الصحيح.

ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم ؛ فاذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم سلموا وانصرفوا – والإمام قائم، وكانوا وجاه العدو؛ ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام يركع بهم ويسجد ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ويسلمون.

وقال ابن القاسم، وابن وهب، وأشهب، وغيرهم – عن مالك أنه سئل فقيل له: أي الحديثين أحب اليك أن يعمل به: حديث صالح بن خوات، أو حديث سهل بن ابي حثمة؟ فقال: أحب الي أن يعمل بحديث سهل بن ابي حثمة، يقومون بعد سلام الإمام فيقضون الركعة التي عليهم، ثم يسلمون لأنفسهم.

وقال ابن القاسم: العمل عند مالك في صلاة الخوف على حديث القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، قال: وقد كان مالك يقول بحديث يزيد بن رومان، ثم رجع الى هذا .

قال ابو عمر: حديث القاسم، وحديث يزيد بن رومان، كلاهما عن صالح بن خوات، الا أن بينهما فصلا في السلام: ففي حديث القاسم أن الإمام يسلم بالطائفة الثانية، ثم يقومون فيقضون الركعة ؛ وفي حديث يزيد بن رومان: أنه ينتظرهم ويسلم بهم، وقد تقدم في هذا الباب حديث القاسم من رواية مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم.

وأما حديث يزيد بن رومان، فذكره أيضا في الموطأ مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي عليه وجاه صلاة الخوف يوم ذات الرقاع، أن طائفة صلت معه - وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ؟ ثم

جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم، ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم (١). وبهذا الحديث قال الشافعي واليه ذهب، قال الشافعي: حديث صالح بن خوات هذا أشب الاحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله عز وجل، وبه أقول. ومن حجته: أن الله عز وجل - ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: ﴿ فَلْنَقُمْ طَآبِفَ مُّ مِّنَهُم مَّعَكَ ﴾ ؟ ثم قال: ﴿ فَإِذَا سَجَدُوا فَلَيْكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ ﴾ [النساء: (١٠٢)]. وذكر انصراف الطائفتين والإمام من الصلاة معاً بقوله: ﴿ فَإِذَا قَضَيَّتُمُ ٱلصَّلَوْةَ ﴾ [النساء: (١٠٣)]. وذلك للجميع لا للبعض، ولم يذكر أن على واحد منهم قضاء؛ وفي الآية أيضاً دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلَّا بعد انصراف الطائفة الأولى، بقوله: ﴿ وَلَتَأْتِ طَـــَآبِفَةُ ۖ أُخْرَكُ لَمْ يُصَالُواْ فَلَيْصَالُوا ﴾ وهو خلاف ظاهر حديث أبي عياش الرزقي، وما كان مثله في صلاة الخوف؛ وفي قوله: ﴿ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ﴾ دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف ولم يبق عليها من الصلاة شيء تفعله بعد الإمام ؛ بهذا كله نزع بعض من يحتج للشافعي، لأخذه بحديث يزيد بن رومان، لما فيــه من انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى يسلم بهم؛ ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد - في سلام الإمام قبل الطائفة الثانية وقضائها الركعة الثانية بعد سلامه، القياس على سائر الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحدا سبقه بشيء، وأن السنة المجتمع عليها أن يقضى المأمومون ما سبقوا به بعد سلام الإمام.

<sup>(1) ÷ (</sup>٧/ ٢٣٥/ ٢٢١٤). ٦ (١/ ٥٧٥ - ٢٧٥/ ٢٤٨). ٤ (٢/ -٣/ ٨٣٢١). = (٢/ ٢٥٤/ ٢٧٥). ن (٣/ ١٩١/ ٢٣٥١).

وقول أبي ثور في ذلك، كقول مالك بحديث سهل بن ابي حثمة في رواية القاسم، عن صالح بن خوات، قال: يسلم الإمام ثم تقوم الطائفة الأخرى فتقضي ركعتها ؛ ولم يختلف مالك والشافعي وأبو ثور – أن الإمام اذا قرأ في الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى، ثم أتته فركع بها حين دخلت معه قبل أن يقرأوا شيئا، أنه يجزيهم ؛ الا أن الشافعي قال: اذا أدركوا معه ما يمكنهم فيه قراءة أم القرآن، فلا يجزيهم الا أن يقرؤوها؛ وقول احمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعي سواء على حديث يزيد بن رومان و المختار عند أحمد، وكان لا يعيب من فعل شيئا من الأوجه المروية في صلاة الخوف.

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: صلاة الخوف يقول فيها بالاحاديث كلها، كل حديث في موضعه؟ أم يختار واحدا منها؟ فقال: أنا أقول: من ذهب الى واحد منها، أو ذهب اليها كلها فحسن.

وأما حديث سهل بن ابي حثمة، فأنا اختاره؛ لأنه أنكأ للعدو؛ قلت له حديث سهل بن ابي حثمة تستعمله مستقبلي القبلة كان العدو أو مستدبريها؟ قال: نعم، هو أنكأ فيهم؛ لانه يصلي بطائفة ثم يذهبون، ويصلي بطائفة أخرى – ثم يذهبون.

واختار داود وطائفة من أصحابه حديث سهل بن ابي حشمة أيضا في صلاة الخوف، وكان عبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، يختارون في صلاة الخوف حديث سهل بن ابي حثمة.

رواه شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن ابيه، عن صالح ابن خوات، عن سهل بن ابي حثمة، عن النبي عليه السلام، مثل حديث

مالك عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات - سواء حرفا بحرف (۱)؛ كذلك رواه معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة ؛ وأما أبو حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف، فإنهم ذهبوا الى ما رواه الشوري، وشريك وزائدة، وابن فضيل، عن خصيف، عن ابي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن ابيه، قال: صلى رسول الله على صلاة الخوف بطائفة، وطائفة مستقبلي العدو، فصلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين وانصرفوا ولم يسلموا، فوقفوا بإزاء العدو؛ ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم، فصلى بهم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا وذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك الى مراتبهم، فصلوا لانفسهم ركعة ثم سلموا

وروى أبو الأسود، عن عروة بن الزبير، عن مروان، عن ابي هريرة، قال: صليت مع رسول الله على عام نجد صلاة الخوف، قال: فقامت طائفة معه، وطائفة أخرى مقابل العدو- وظهورهم الى القبلة - فذكر مثل حديث ابن مسعود سواء(٣)؛ الا أنه ليس في حديث ابن مسعود: وظهورهم الى القبلة، ولا ما يخالف ذلك، فالمعنى - عندي - في حديث ابن مسعود، وحديث ابي هريرة، وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب، واحد في أن الطائفتين كلتيهما لا تقضي كل واحدة منهما ركعتها الا بعد سلام الإمام ؛ وكان الشوري مرة يقول بحديث ابن مسعود عن منصور عن بحديث ابن مسعود كقول أبى حنيفة، ومرة بحديثه عن منصور عن

<sup>(</sup>۱) خ (۷/ ۱۳۵ – ۷۳۰/ ۱۳۱۱). م (۱/ ۲۰۰۰/ ۱۸۱۱). ت (۲/ ۱۳۰۱ ۲۰۰۱).

د (۲/ ۳۰ / ۱۲۳۷). ن (۳/ ۱۹۰ / ۱۹۰ ). جه (۱/ ۴۰۰) تعلیقا.

 <sup>(</sup>۲) حم (١/ ٣٧٥–٣٧٦). د (٢/ ٣٧/ ١٢٤٤). ابن أبي شيبة (٢/ ٣٤٩/٥). وضعفه الألباني في الإرواء (٣/ ٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) د (٢/ ٢٣/ ١٤٢٠). ن (٣/ ٩٩٢/ ٢٤٥١).

مجاهد، عن أبي عياش الرزقي، قال: كنا مع رسول الله على بعسفان- وعلى المشركين خالد بن الوليد، فذكر الحديث - وفيه: والعدو بينهم وبين القبلة ؛ قال: فأمرهم رسول الله على فأخذوا السلاح. ثم قاموا خلفه صفين: صف بعد صف، فكبر رسول الله على وكبروا جميعا؛ ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد اللذين يلونه - والآخرون قيام يحرسونهم ؛ فلما سجدوا سجدتين، قاموا وسجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الذين سجدوا مع رسول الله على الى مقام الذين كانوا يحرسونهم، وتقدم الآخرون فقاموا في مقامهم؛ ثم ركع النبي على وركعوا، ثم رفع فرفعوا جميعا؛ ثم سجد وسجد الذين يلونه في وركعوا، ثم رفع فرفعوا جميعا؛ ثم سجد وسجد الذين يلونه في الصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما رفع رسول الله على رأسه من سجوده وجلس، سجد الآخرون؛ ثم جلسوا جميعا، ثم سلم عليهم، قال: فصلاها رسول الله على مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم (۱).

قال سفيان: وحدثنا أبو الزبير عن جابر، أن النبي ﷺ صلاها بنخلة مثل ذلك (٢).

قال ابو عمر: رواه أيوب وجماعة عن ابي الزبير عن جابر، كما رواه الثوري، وكذلك رواه عبد الملك بن ابي سليمان، عن عطاء، عن جابر (٣). وكذلك رواه داود بن حصين، عن عكرمة،

<sup>(1)</sup> c (7/ \(\lambda\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\rangle\ran

<sup>(</sup>٣) م (١/ ٤٧٥/ ٠٤٨[٧٠٣]). ن (٣/ ٥٩١/ ٢٤٥١).

عن ابن عباس (۱)، وكذلك رواه قتادة، عن الحسن، عن حطان الرقاشي، عن ابي موسى فعله؛ ومن مرسل مجاهد وعروة - مثله. والى هذا الوجه في صلاة الخوف ذهب ابن ابي ليلى، قال الثوري: وبلغنا أن رسول الله ولله صلى بذي قرد، فصف خلفه صفا، وقام صف بإزاء العدو؛ فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابه؛ وجاء الاخرون فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم؛ فكانت للنبي عليه السلام، ركعتان، ولكل صف ركعة ؛ قال سفيان: قد جاء هذا وهذا، وأي ذلك فعلت رجوت أن يجزىء.

قال ابو عمر: فخير الشوري في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه، أحدها: حديث ابن مسعود الذي ذهب اليه ابو حنيفة، والثاني حديث ابي عياش الرزقي، واليه ذهب ابن ابي ليلى جملة ؛ وذهب اليه ابو حنيفة وأصحابه – اذا كان العدو في القبلة . والثالث: الوجه الذي بلغه أن رسول الله على صلاة بذي قرد – وهو وإن كان أرسله في جامعه، فإنه محفوظ من حديثه عن الأشعث بن سليم، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم، أنهم كانوا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فسأل سعيد حذيفة عن صلاة الخوف، فقال حذيفة شهدت رسول الله على صلاها بهؤلاء ركعة، وبهؤلاء ركعة – ولم يقضوا (۱).

وروى الثوري أيضا عن ابي بكر بن ابي الجهم، عن عبيد الله بن عبد الل

<sup>(</sup>۱)د (۲/ ۲۸/ ۱۲٤٦). ن (۳/ ۱۱۸۷ / ۱۵۲۸). حم (٥/ ۳۸٥). ك (۱/ ۳۳۵) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) ن (۳/ ۱۸۹/ ۱۸۹۲). ابن خــزيمة (۲/ ۲۹۳/ ۱۳۶٤) وصــحــه. ابن أبي شــيـبــة (۲/ ۱۸۹/ ۱).

=<sup>₹٩٨</sup>**==** ||||||||

أن ذلك كان بذي قرد، فبلاغ الشوري قد بان أنه مسند عنده صحيح، ورواه مجاهد عن ابن عباس.

وروى سماك الحنفي عن ابن عمر مثله، والقاسم بن حيان، عن زيد بن ثابت، عن السنبي عليه الله أن بعض رواة حديث يزيد الفقير قال فيه: إنهم قضوا ركعة، وقال احمد بن حنبل: لا أعلم أنه روي في صلاة الخوف الاحديث ثابت، هي كلها ثابته ؛ فعلى أي حديث صلى المصلي صلاة الخوف، أجزأه - إن شاء الله، وكذلك قال الطبري .

قال ابو عمر: في صلاة الخوف عن النبي عليه السلام وجوه كثيرة، منها: حديث ابن عمر المذكور في أول هذا الباب، وما كان مثله على حسبما تقدم في هذا الباب ذكره ؛ ومن القائلين به من أئمة فقهاء الأمصار: الأوزاعي، واليه ذهب أشهب صاحب مالك، ووجه ثان -وهو حديث صالح بن خوات من رواية مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات؛ ومن روايته أيضا عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات - على حسبما بينهما من الاختـ لاف في انتظار الإمـام الطائفة الأخـرى بالسلام؛ ومن القـائلين بذلك: مالك والشافعي، وأبو ثور - على اختلاف ما بينهم في السلام على حسبما وصفناه. ووجمه ثالث وهو حديث ابن مسعود على ما تقدم ذكره في هذا الباب، من القائلين به: أبو حنيفة وأصحابه الا أبا يوسف، وهو أحــد الوجوه التي خـير الثـوري فيــها، وبه قــال بعض أصحاب داود أيضا؛ ووجه رابع وهو حديث ابي عياش الرزقي، وما كان مثله على حسبما ذكرناه في هذا الباب ؛ ومن القائلين به: ابن ابي ليلى، والثوري، أيضا في تخيره؛ وقد قالت به طائفة من الفقهاء اذا كان العدو في القبلة .

ووجه خامس -وهو حديث حذيفة وما كان مثله على ما قد مضى في هذا الباب ذكره، وهو أحد الأوجه الثلاثة التي خير الثوري - رحمه الله - في العمل بها في صلاة الخوف، ومن حجة من قال بهذا الوجه، ما رواه بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم ﷺ في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة (١)؛ وزعم بعض من قال هذا الوجه من الفقهاء، أن للقصر في الخوف خصوصا ليس في غير الخوف، لقول الله عز وجل: ﴿ إِنْ خِفْلُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواً ﴾ الخوف، لقول الله عز وجل: ﴿ إِنْ خِفْلُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواً ﴾ الخوف، لقول الله عز وجل: ﴿ إِنْ خِفْلُمُ أَن يَفْلِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواً ﴾ خلاف الصلاة في السفر بشرط الخوف، خلاف الصلاة في السفر بشرط الخوف، خلاف الصلاة في السفر في حال الأمن.

وذكروا عن جماعة من الصحابة، منهم: ابن عباس، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبدالله، أنهم قالوا: الصلاة في الحضر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة ؛ قالوا: ولو كسان القصر في حال الأمن وحال الخوف سواء، ما كان لقوله «إن خفتم» معنى، وقد جل الله عز وجل عن ذلك.

قال ابو عمر: هذا القول خلاف ما عليه جمهور الفقهاء وقد يجوز في حكم لسان العرب أن يكون المسكوت عنه في معنى المذكور، كما يجوز أن يكون بخلافه، وقد بينا ذلك في مواضع – والحمد لله.

ومما يدل على أن صلاة السفر في الخوف وفي الأمن سواء، حديث ابن عمر حين قال له رجل من آل خالد بن أسيد: يا أبا عبدالرحمن، إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن، ولا نجد صلاة السفر – يعني في حال الأمن؛ فقال: يا ابن اخي، إن الله بعث إلينا محمدا

<sup>(</sup>۱) م (۱/ ۲۷۹/ ۱۸۸). د (۲/ ۲۰ / ۲۷۹ ). ن (۱/ ۲۵۰ / ۲۵۰). جه (۱/ ۲۳۹ / ۲۸ ۲۸).

· · · — ||||||||

يَشِي ونحن لا نعلم شيئا، فإنما نفعل، كما رأيناه يفعل؛ (١)- أي رأيناه يفعل في حال الخوف وحال الأمن في السفر فعلا واحدا، فنحن نفعل كما كان على أن مراد الله عز وجل في ذلك من عباده واحد ببيان السنة في ذلك، كما صار قتل الصيد خطأ بالسنة يجب فيه من الجزاء كما يجب على من قتله عمدا، مع قول الله عز وجل: ﴿ وَمَن قَلَكُم مُتَعَمِدًا ﴾ [المائدة: (٩٥)].

وقد عجب عمر بن الخطاب، ويعلى بن أمية من هذا المعنى أيضا حين قال يعلى لعمر: يا أمير المؤمنين، ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، والله عز وجل يقول: «إن خفتم»؟، فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله على عن ذلك، فقال: تلك صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته (٢)، وهذا أيضا بين في أن صلاة السفر في الأمن وفي الخوف سواء؛ وبذلك جرى العمل والفتوى في أمصار المسلمين عند جمهور الفقهاء، وقد يحتمل أن تكون رواية من روى أن رسول الله على بهم ركعة ولم يقضوا – أي في علم من روى ذلك، لأنه قد روى غيره أنهم قضوا ركعة في تلك الصلاة بعينها، وشهادة من زاد أولى؛ ويحتمل أن يكون أراد بقوله لم يقضوا أي لم يقضوا اذ أمنوا، وتكون فائدته أن الخائف اذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف؛ وقد يحتمل قوله: صلوا على تلك الهيئة من الصلوات في الخوف؛ وقد يحتمل قوله: صلوا في الخوف ركعة، أي في جماعة مع رسول الله على وسكت عن الثانية، لأنهم صلوها أفذاذا.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في باب (ما جاء في مشروعية صلاة السفر وصفاتها).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه في اكتاب صلاة السفرا. وهو من رواية الشيخين وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. وانظر الإرواء (٣/٣/٣/٣).

وحديث ابن عباس انفرد به بكير بن الأخنس - وليس بحجة فيما ينفرد به، والصلاة أولى ما احتيط فيه؛ ومن صلى ركعتين في خوفه وسفره، خرج من الاختلاف الى اليقين. ووجه سادس وهو حديث ابي بكرة، أن النبي صلى بهم في صلاة الخوف ركعتين بطائفة، وركعتين بطائفة ؛ فكانت للنبي عليه السلام أربع، ولكل طائفة ركعتان؛ رواه الأشعث وغيره عن الحسن، عن ابي بكرة؛ حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ قال حدثنا ابي حدثنا الأشعث، عن الحسن، عن ابي بكرة، قال: صلى رسول الله على الظهر في خوف، الحسن، عن ابي بكرة، قال: صلى رسول الله على الفهر الله في خوف، فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو؛ فصلى ركعتين ثم سلم، فانطلق الذين صلوا فوقفوا موقف أصحابهم ؛ ثم جاء أولئك فصفوا خلفه، فصلى بهم ركعتين، ثم سلم؛ فكانت لرسول الله على أربع ولأصحابه ركعتان، ركعتان، ركعتان الهن على الحسن.

وروى يحيى بن ابي كثير، عن ابي سلمة، عن جابر مثله بمعناه ؛ حدثنا سعيد بن نصر، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة، قال: حدثنا عفان، قال حدثنا أبان بن يزيد، قال حدثني يحيى ابن أبي كثير، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر قال: أقبلنا مع رسول الله عليه حتى اذا كنا بذات الرقاع - فذكر الحديث، وفيه قال: فنودي بالصلاة، قال: فصلى رسول الله عليه بطائفة ركعتين ثم

تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين؛ قال: فكانت لرسول الله عَلَيْنَةُ أَرْبُعُ رَكُعَاتُ، وللقوم ركعتين (١).

قال ابو عمر: كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة، وأجاز أن وأجاز لمن صلى في بيته أن يؤم في تلك الصلاة غيره، وأجاز أن تصلى الفريضة خلف المتنفل، يجيز هذا الوجه في صلاة الخوف؛ وهو مذهب الأوزاعي، والشافعي، وابن علية، وأحمد بن حنبل، وداود ؛ وصلاة الخوف إنما وضعت على أخف ما يمكن وأحوطه للمسلمين؛ ولا وجه لقول من قال: إن حديث أبي بكرة كان في الحضر، لان فيه سلامه في كل ركعتين منها، وغير محفوظ عن النبي عليه السلام أنه صلى صلاة الخوف في الحضر؛ وقد حكى المزني عن الشافعي ؛ قال: ولو صلى في الخوف بطائفة ركعتين، ثم سلم فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم، كان جائزا ؛ قال: وهكذا صلى النبي عليه النبي بيطن نخلة.

قال ابو عمر: قد روي أن صلاته هكذا كانت يوم ذات الرقاع، ويحتمل أن يكون صلاها مرتين على الهيئتين هناك؛ فهذه سبعة أوجه كلها ثابتة من جهة النقل، قد قال بكل وجه منها طائفة من أهل العلم.

وقال احمد بن حنبل، والطبري وبعض أصحاب الشافعي بجواز كل وجه منها؛ والوجه المختار في هذا الباب على أنه لا يخرج عندي- من صلى لغيره مما قد ثبت عن النبي رسي الله هذا الوجه المذكور في حديث ابن عمر: حديث هذا الباب، وما كان مثله لأنه ورد بنقل

 <sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۳۱٤). وأخرجه: م (۱/ ٥٧٦/٥٧٦) بمعناه. وأصل الحديث علقه البخاري في
 صحيحه (۷/ ۳۲۰/٥٣٠). وأخرجه: ابن خزيمة (۲/ ۲۹۷/۲۹۷) وصححه.

أثمة أهل المدينة، وهم الحجة على من خالفهم، ولانه أشبه بالأصول؛ لأن الطائفة الأولى والثانية لم يقضوا الركعة الا بعد خروج رسول الله على الصلوات؛ وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها، الصلوات؛ وأما صلاة الطائفة الأولى ركعتها قبل أن يصليها إمامها، فهو مخالف للسنة المجتمع عليها في سائر الصلوات؛ ومخالف لقوله فهو مخالف للبنة المجتمع عليها في سائر الصلوات؛ ومخالف لقوله بأيا جعل الإمام ليؤتم به؛ وقد روى الثقات حديث صالح بن خوات، عن سهل بن ابي حثمة على مثل معنى حديث ابن عمر؛ الا فصار حديث سهل مختلفا فيه، ولم يختلف في حديث ابن عمر، الا ماجاء من شك مالك رحمه الله، في رفعه، وقد رفعه من غير شك ماعة عن نافع، ورفعه الزهري ؛ عن سالم والشك لا يلتفت اليه، واليقين معمول عليه.

أخبرنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا ابن السكن، حدثنا محمد، حدثنا البخاري، حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري، أنه سأله: هل صلى النبي على النبي على صلاة الخوف؟ فقال: أخبرنا سالم، أن عبد الله بن عمر قال: غزوت مع رسول الله على قبل نجد، فوازينا العدو، فصففنا لهم، فقام رسول الله على يصلي لنا، فقامت طائفة معه، وأقبلت طائفة على العدو؛ فركع رسول الله على معه ركعة، وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل ؛ فجاءوا فركع رسول الله على بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم ؛ فقام كل فركع رسول الله على بنهم، فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين ثم سلم ؛ فقام كل واحد منهم، فركع لنفسه ركعة، وسجد سجدتين ثم سلم ؛

وأما الرواية التي جاءت في حديث سهل بن ابي حثمة بنحو حديث ابن عمر، فحدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية،

<sup>(</sup>۱) خ (۲/ ۵٤٥/ ۲٤٢). ن (۳/ ۱۹۱/ ۱۹۵۸).

قال حدثنا احمد بن شعيب، قال اخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى – يعني القطان، قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن ابيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن ابي حشمة، أن رسول الله عَلَيْ صلى بهم صلاة الخوف، فصف صفا خلفه، وصفا مصافي العدو، فصلى بهم ركعة ؛ ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم قاموا فقضوا ركعة، ركعة (۱).

فإن قيل إن يحيى القطان قد خولف عن شعبة في ذلك فالجواب أن الذي خالفه لا يقاس به حفظا واتقانا وإمامة في الحديث.

وما اخترناه في هذا الباب، فهو اختيار أشهب، واليه ذهب الأوزاعي، وقال به بعض أصحاب داود ؛ والحجة في اختيارنا هذا الوجه من بين سائر الوجوه المروية في صلاة الخوف، أنه أصحها اسنادا، وأشبهها بالأصول المجتمع عليها؛ وفي صلاة رسول الله عليها في الخوف بأصحابه ركعة ركعة، وأتمت كل طائفة لنفسها ؛ - دليل على أن حديث جابر في قصة معاذ وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبي على أن حديث جابر في قصة معاذ وصلاته بقومه بعد صلاته مع النبي المتنفل، لصلى بهم رسول الله عليه ركعتين ركعتين - والله أعلم.

قد احتج بهذا أبو الفرج وغيره من أصحابنا، ومن الكوفيين أيضا؛ الا أنه يعتسرض عليهم حديث أبي بكرة، وحديث جابر، وفي ذلك نظر – وبالله التوفيق.

وقالت طائفة من أهل العلم، منهم: أبو يوسف، وابن علية، لا تصلى صلاة الخوف بعد النبي ﷺ بإمام واحد، وإنما تصلى بإمامين

<sup>(</sup>۱) خ (۷/ ۲۳۵ – ۷۳۷ / ۲۳۱). ت (۲/ ۲۵۱ / ۲۶۵). ن (۳/ ۱۹۰ / ۱۹۰ ).

يصلي كل إمام بطائفة ركعتين، واحتجوا بقول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصّكَلَوْةَ فَلَنْقُمْ طَآبِفَ فَي مِنْهُم مّعَكَ ﴾ [النساء: (١٠٢)]. الآية، قالوا: فإذا لم يكن فيهم النبي عليه السلام، لم يكن ذلك لهم؛ لان النبي عليه ليس كغيره في ذلك، ولم يكن من أصحابه من يؤثر بنصيبه منه غيره، وكلهم كان يحب أن يأتم به ويصلي خلفه؛ وليس أحد بعده يقوم في الفضل مقامه، والناس بعده تستوي أحوالهم أو تتقارب؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق منهم، ويأمر من يصلي بالفريق الآخر، وليس بالناس اليوم حاجة الى صلاة الخوف اذا كان لهم سبيل ان يصلوا فوجا، فوجا، ولا يدعوا فرض القبلة – ولهم إليها سبيل.

قال ابو عمر: هذه جملة ما احتج به القائلون بأن لا تصلى صلاة الحوف بإمام واحد لطائفتين بعد النبي ﷺ؛ ومن الحجة عليهم لسائر العلماء، أنه لما كان قول الله عز وجل: ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِمِمْ صَدَقَةً ﴾ [التربة: (١٠٣)]. لا يوجب الاقتصار على النبي ﷺ وحده، وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه؛ فكذلك قوله: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيمِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَلُوة ﴾ سواء، ألا ترى أن أبا بكر الصديق في جماعة الصحابة قاتلوا من تأول في الزكاة مثل تأويل هؤلاء في صلاة الخوف.

قال ابو عمر: ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها النبي عَلَيْكُ وصلى ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلاة من صلى خلف النبي عَلَيْكُ وصلى غيره خلف غيره؛ لان أخذ الزكاة فائدتها توصيلها للمساكين، وليس في هذا فضل للمعطي كما في الصلاة فضل للمصلي خلفه.

وأما مراعاة القبلة للخائف في الصلاة فساقطة عنه عند أهل المدينة والشافعي اذا اشتد خوف، كما يسقط عند النزول الى الارض ؛ لقول الله عز وجل: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرَجَالًا أَوْ رُكَّبَانًا ﴾ [البقرة: (٢٣٩)].

۱۱۱۱۱۱۱۱ <del>---</del>

قال ابو عمر: مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وهذا لا يجوز لمصلي الفرض في غير الخوف، ومن الدليل على أن ما خوطب به النبي على الفرض في ذلك ؛ قول الله النبي على ألم أمنه الله أن يتبين خصوص في ذلك ؛ قول الله عز وجل: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيّدٌ مِّنَّهَا وَطَرًا زَوّجَنْكَهَا لِكَى لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِيَ أَزُوَجٍ أَدْعِياً بِهِم ﴾ [الأحزاب: (٣٧)]. الآية. ومثل ذلك قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾ [الأنعام: (٨٨)]. الآية هو المخاطب به، وأمته داخلة في حكمه؛ ومثل هذا كثير وبالله التوفيق.

وأما قول ابن عمر في حديثه هذا: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك، صلوا رجالا - قياسا - على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، فإليه ذهب مالك والشافعي وأصحابهما وجماعة غيرهم؛ قال مالك والشافعي: يصلي المسافر والخائف على قدر طاقته مستقبل القبلة ومستدبرها، وبذلك قال أهل الظاهر ؛ وقال ابن ابي ليلى، وأبو حنيفة وأصحابه: لا يصلي الخائف الا الى القبلة، ولا يصلي أحد في حال المسايفة.

وقول الثوري نحو قول مالك، ومن قول مالك والثوري أنه إن لم يقدر على الركوع والسجود، فإنه يصلي قائما ويومئ.

قال الشوري: اذا كنت خائف فكنت راكبا أو قائما، أومأت إيماء حيث كان وجهك -ركعتين، تجعل السجود أخفض من الركوع، وذلك عند السلة والسلة المسايفة.

وقال الأوزاعي: اذا كان القوم مواجهي العدو – وصلى بهم إمامهم صلاة الخوف، فإن اشتد القتال، صلوا فرادى، فإن اشتد القتال، صلوا رجالا وركبانا إيماء حيث كانت وجوههم، فإن لم يقدروا، تركوا

الصلاة حتى يأمنوا ؛ وقال الشافعي: لا بأس أن يضرب في الصلاة الضربة، ويطعن الطعنة؛ وإن تابع الضرب أو الطعن، أو عمل عملا، بطلت صلاته.

واستحب الشافعي أن يأخذ المصلي سلاحه في الصلاة - ما لم يكن نجسا أو يمنعه من الصلاة، أو يؤذي أحدا، قال: ولا يأخذ الرمح الا أن يكون في حاشية الناس؛ وأكثر أهل العلم يستحبون للمصلي أخذ سلاحه - اذا صلى في الخوف، ويحملون قوله: وخذوا أسلحتكم على الندب، لأنه شيء لولا الخوف لم يجب أخذه، فكان الآمر به ندبا.

وقال أهل الظاهر: أخذ السلاح في صلاة الخوف واجب، لأمر الله به الا لمن كان به أذى من مطر أو مرض، فإن كان ذلك، جاز له وضع سلاحه.

قال ابو عمر: الحال التي يجوز فيها للخائف أن يصلي راكبا وراجلا مستقبل القبلة وغير مستقبلها، هي حال شدة الخوف، والحال الأولى التي وردت الآثار فيها، هي غير هذه الحال؛ وأحسن الناس صفة للحالين جميعا من الفقهاء الشافعي رحمه الله، ونحن نذكر هنا قوله في ذلك، لنبين به المراد من الحديث، وبالله التوفيق.

قال الشافعي: لا يجوز لأحد أن يصلي صلاة الخوف الا بأن يعاين عدوا قريبا غير مأمون أن يحمل عليه من موضع يراه، أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم جادين اليه؛ فان لم يكن واحد من هذين المعنيين، فلا يجوز له أن يصلي صلاة الخوف؛ فإن صلوا بالخبر صلاة الخوف، ثم ذهب لم يعيدوا.

وقال ابو حنيفة: يعيدون، وقال الشافعي: ان كان بينهم وبين العدو حائل يأمنون وصول العدو اليهم، لم يصلوا صلاة الخوف؛ وان كانوا لا يأمنونهم، صلوا.

وقال الشافعي: الخوف الذي يجوز فيه الصلاة رجالا وركبانا، إطلال العدو عليهم فيتراءون صفا – والمسلمون في غير حصن حتى تنالهم السلاح من الرمي وأكثر من أن يقرب العدو فيه منهم من الطعن والضرب؛ فاذا كان هكذا – والعدو من وجه واحد، أو محيطون بالمسلمين – والمسلمون كثير والعدو قليل؛ تستقل كل طائفة وليها العدو بالكر، وحتى تكون من بين الطوائف التي تليها يليها العدو في غير شدة خوف منهم، صلى الذين لا يلونهم صلاة غير شدة الخوف، لا يجزىء غير ذلك، ولغير الشافعي قريب من هذا المعنى في الوجهين جميعا.

وقال مالك: ان صلى آمنا ركعة ثم خاف، ركب وبنى: وكذلك إن صلى ركعة راكبا وهو احد قولي الشافعى، وبه قال المزنى.

وقال ابو حنيفة: اذا افتتح الصلاة آمنا ثم خاف، استقبل ولم يبن، فان صلى خائفا ثم أمن، بنى .

وقال الشافعي: يبني النازل، ولا يبني الراكب.

وقال ابو يوسف: لا يبني في شيء من هذا كله.

وللفقهاء اختلاف فيمن ظن بالعدو أو رآه فصلى صلاة خائف، ثم انكشف له أنه لم يكن عدو في الخوف من السباع وغيرها؛ وفي الصلاة في حين المسايفة، وفي أخذ السلاح في الحرب مسائل كثيرة من فرع صلاة الخوف، لا يجمل بي ايرادها، لخروجنا بذلك عن

تأليفنا، وفيما ذكرنا من الأصول التي في معنى الحديث ما يستدل به على كثير من الفروع، وللفروع كتب غير هذه، وبالله العصمة والتوفيق.

أخبرنا احمد بن محمد، قال حدثنا احمد بن الفضل، قال حدثنا محمد بن جرير، قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الرقي، قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثني سابق البربري، قال: كنت مع مكحول بدانق، قال: فكتب الى الحسن يسأله عن الرجل يطلب عدوه فلم يبرح حتى جاء كتابه، فقرأت كتاب الحسن: إن كان هو الطالب، نزل فصلى على الأرض، وان كان هو المطلوب، صلى على ظهر؛ قال الأوزاعي: فوجدنا الامر على غير ذلك.

قال شرحبيل بن حسنة لأصحابه: لا تصلوا الصبح الا على ظهر، فنزل الأشتر فصلى على الأرض، فمر به شرحبيل فقال: مخالف خالف الله به، قال: فخرج الأشتر في الفتنة، وكان الأوزاعي يأخذ بهذا الحديث في طلب العدو.

قال ابو عمر: أكثر العلماء على ما قال الحسن في صلاة الطالب والهارب، وما أعلم أحدا قال بما جاء عن شرحبيل بن حسنة في هذا الحديث، الا الأوزاعي وحده - والله أعلم.

والصحيح ما قاله الحسن وجماعة الفقهاء، لان الطلب تطوع، والصلاة المكتوبة فرضها أن تصلى بالأرض حيثما أمكن ذلك، ولا يصليها راكبا الا خائف شديد خوفه، وليس كذلك حال الطالب - والله أعلم.

## باب منه

٧- مالك، عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خواتت، عمن صلى مع النبي على يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو؛ وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سكم بهم (١).

لم يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ومتنه، ورواه أبو أويس عن يزيد بن رومان، عن صالح بن خوات، عن ابيه خوات بن جبير – فذكر معناه.

ورواه عبد الله بن عمر، عن أخيه عبيد الله بن عمرو، عن القاسم ابن محمد، عن صالح بن خوات، عن ابيه مختصرا بمعناه.

ورواه شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح ابن خوات، عن سهل بن ابي حشمة - مرفوعا ؛ ولم يختلف عن شعبة في إسناده هذا، واختلف عنه في متنه على ما ذكرناه في باب نافع من هذا الكتاب، وعند مالك فيه حديثه عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن ابي حثمة موقوفا.

والى حديث مالك عن يزيد بن رومان المذكور في هذا الباب، ذهب الشافعي رحمه الله، وأصحابه في صلاة الخوف، وبه قال داود، وهو قول مالك، إلا أن ابن القاسم ذكر عنه أنه رجع الى حديث القاسم بن محمد في ذلك، والخلاف منه إنما هو موضع واحد ؟

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب السابق.

وذلك أن الإمام عنده لا ينتظر الطائفة الثانية اذا صلى بها ركعة، ولكن يسلم، ثم تقوم تلك الطائفة فتقضي لأنفسها؛ ذهب في ذلك الى حديثه عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات عن سهل بن ابى حثمة.

قال ابن القاسم: كان مالك يقول: لا يسلم الإمام حتى تقوم الطائفة الثانية فتتم لأنفسها، ثم يسلم بهم على حديث يزيد بن رومان، ثم رجع الى حديث القاسم بن محمد أن الإمام يسلم ثم تقوم الطائفة الثانية فيقضون.

## قال ابو عمر:

لأهل العلم أقاويل مختلفة ومذاهب متباينة في صلاة الخوف قد ذكرناها وذكرنا الآثار التي بها نزع كل فريق منهم، ومنها قال واليها ذهب ؛ وأوضحنا ذلك ومهدناه بحججه ووجوهه وعلله في باب نافع من هذا الكتاب، والحمد لله.

وأما قوله: يوم ذات الرقاع، فهي غزاة معروفة عند جميع أهل العلم بالمغازي، واختلف في المعنى الذي سميت به ذات الرقاع، فذكر الأخفش عن ابي أسامة، عن يزيد بن ابي بردة، عن ابي بردة، عن أبي موسى، قال: خرجنا مع رسول الله في غزاة، فكنا نمشي على أقدامنا حتى نقبت، فكنا نشدها بالخرق ونعصب عليه العصائب، فسميت غزوة ذات الرقاع، قال ابو بردة: فلما حدث ابو موسى بهذا الحديث ندم، وقال: ما كنا نصنع بذكر هذا، كأنه كره أن يذكر شيئا من عمله الصالح (۱).

وقال غيره: إنما سميت ذات الرقاع؛ لأنهم رقعوا فيها راياتهم؛ والرايات دون البنود وفوق الطرادات الى البنود ما هي، وقيل: كانت أرضا ذات ألوان، وقيل: إن ذات الرقاع شجرة نزلوا تحتها وانصرفوا يومئذ عن موادعة من غير قتال.

<sup>(</sup>۱) خ (۷/ ۳۰/۸۲۱٤).م (۳/۱۶۶۱/۲۱۸۱).

## باب منه

[٣] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات الأنصاري – أن سهل بن أبي حثمة حدثه أن صلاة الخوف: أن يقوم الإمام ومعه طائفة من أصحابه، وطائفة مواجهة العدو؛ فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فاذا استوى قائما ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية، ثم يسلمون وينصرفون – والإمام قائم فيكونون وجاه العدو؛ ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبرون وراء الإمام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسلم في قومون فيركعون لأنفسهم الركعة الثانية، ثم يسلمون (١).

هذا الحديث موقوف على سهل في الموطأ عند جماعة الرواة عن مالك، ومثله لا يقال من جهة الرأي، وقد روي مرفوعا مسندا بهذا الإسناد عن القاسم بن محمد، عن صالح بن خوات، عن سهل بن ابي حثمة، عن النبي عليه الها وعبد الرحمن بن قاسم، عن ابيه وعبد الرحمن أسن من يحيى بن سعيد وأجل.

ورواه شعبة عن عبد الرحمن كذلك - وكان مالك يقول في صلاة الخوف بحديثه عن يزيد بن رومان، ثم رجع الى حديثه هذا عن يحيى ابن سعيد، عن القاسم؛ وإنما بينهما انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم - فيسلم بهم، هكذا في حديث يزيد بن رومان، وفي حديث يحيى أنه يسلم اذا صلى بهم الركعة الثانية، ثم يقومون فيركعون لأنفسهم، وقد ذكرنا هذه المسألة مجودة في باب يزيد بن رومان من

<sup>(</sup>۱) د (۲/ ۳۱/۳۱). والحديث من غيسر طريق مالك رواه: خ (۷/ ۵۳۱/۳۱). ت (۲/ ۲/ ۵۵/ ۵۲۰). ن (۳/ ۱۹۸/۱۹۵۸). جه (۱/ ۳۹۹/۹۹۹).

هذا الكتاب، وذكرنا اختلاف الآثار واختلاف فقهاء الأمصار - في صلاة الخوف ممهدا مبسوطا في باب نافع من هذا الكتاب، فلا وجه لإعادة ذلك ههنا.

وأما حديث سهل بن ابي حشمة هذا، فاختلف فيه على خمسة أوجه منها: الوجهان اللذان عند مالك عن يزيد بن رومان، عن يحيى ابن سعيد - على ما ذكرنا من اختلافهما في انتظار الإمام الطائفة الثانية حتى تتم ركعتها ثم يسلم بها.

والوجه الثالث هو أن الإمام ينتظر الطائفة الأخرى قاعدا، فاذا كبروا خلفه قام وصلى بهم ركعة وسجدتين، ثم قعد حتى يقضوا ركعة ثم يسلم بهم، وفي هذا الوجه وهذه الرواية أن الإمام ينتظر الطائفة الأخرى قاعدا، واتفق حديث يزيد بن رومان ويحيى بن سعيد هذا على أن الإمام إنما ينتظرهم قائما.

والوجه الرابع: أن الإمام يصف الطائفتين خلفه صفين، فيحرم بهم ثم يركع ويسجد بالذين يلونه، ثم يقوم قائما حتى يصلي الصف الذي خلفهم ركعة؛ ثم يتقدمون ويتأخر الذين كانوا قدامهم فيصلي بهم ركعة ثم يجلس حتى يصلي الذين تخلفوا ركعة، ثم يسلم بهم.

والوجه الخامس: أن يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فتقضي كل واحدة من الطائفتين ركعة ركعة بعد سلامه بمعنى حديث ابن عمر.

وهذه الثلاثة الأوجه في حديث سهل بن ابي حثمة، اختلف فيها أصحاب شعبة عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح، عن سهل عن النبي عليه ولم يختلفوا في هذا الإسناد ولا في رفع الحديث الى النبي عليه .

حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال حدثنا ابي، قال حدثنا ابي، قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن قاسم، عن ابيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة - أن النبي عليه صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه ركعة، ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم - فصلى بهم النبي عليه ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم مقعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم مقعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم (۱).

حدثنا محمد بن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال حدثنا أحمد بن شعيب، قال أخبرنا عمرو بن علي، قال حدثنا يحيى، عن شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن سهل بن ابي حثمة – أن رسول الله عليه صلى بهم صلاة الخوف، فصف صفا خلفه، وصف مصافي العدو، فصلى بهم ركعة، ثم قاموا فقضوا ركعة ثم ذهب هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ثم قاموا فقضوا ركعة (٢).

قال ابو عمر: هذا موافق لحديث نافع وسالم عن ابن عمر عن النبي على مالك في وقد اختلف على شعبة كما ترى، ولم يختلف على مالك في حديثه هذا – وهو أصح شيء عندي في هذا الباب وأولى، والصواب إن شاء الله؛ لما فيه من مطابقة ظاهر القرآن لاستفتاح الإمام ببعضها،

<sup>(</sup>۱)و(۲) خ (۷/ ۲۳۵/ ۱۳۱۱). م (۱/ ۵۷۵/ ۱۵۸). د (۲/ ۳۰/ ۱۲۳۷). ت (۲/ ۲۰۵/ ۲۲۵). ن (۳/ ۱۹۰– ۱۹۱/ ۱۳۵۰). جه (۱/ ۲۰۵/ ۱۲۵۹).

وذلك قوله: ﴿ فَلْنَقُمْ طُآبِفَ مُ مِنْهُم مُعَكَ ﴾ [النساء: (١٠٢)]. ثم قال: ﴿ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَكَ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ [النساء: (١٠٢)] وفي حديث مالك هذا: أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا بعد انصراف الطائفة الأولى بخلاف رواية يحيى عن شعبة، وفي حديث مالك أن الثانية لا تنصرف عن الإمام وعلى شيء من الصلاة، وهذا أشبه بظاهر القرآن أيضاً، لما فيه من التسوية بين الطائفتين في افتتاحهم.

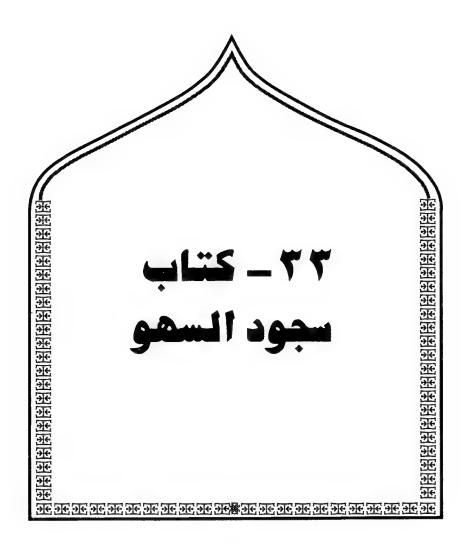



# ما جاء نى سجود السهو

[1] مالك، عن أيوب ابن ابي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن ابي هريرة، أن رسول الله على انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة يارسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله على أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم، فقام رسول الله على فصلى ركعتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع (۱).

محمد بن سيرين، يكنى أبا بكر، وهو مولى لأنس بن مالك الأنصاري، وهو أحد أيمة التابعين، من أهل البصرة، ولد قبل قتل عثمان بسنتين، وتوفي سنة عشر ومائة، وقد ذكرنا الاختلاف في اسم أبى هريرة، في كتابنا من الصحابة.

وفي هذا الحديث وجوه من الفقه والعلم، منها أن النسيان لا يعصم منه أحد، نبيا كان أو غير نبي، قال ﷺ: نسي آدم فنسيت ذريته (٢).

وفيه أن اليقين لا يجب تركه للشك، حتى يأتي يقين يزيله، الا ترى أن ذا اليدين، كان على يقين من أن فرض صلاتهم تلك أربع ركعات، وكانت إحدى صلاتي العشي كما روى، فلما أتى بها رسول الله على غير تمامها، وامكن في ذلك القصر، من جهة الوحي، وأمكن الوهم لزمه الاستفهام ليصير الى يقين، يقطع به الشك.

<sup>(</sup>۱) حــــــــم (۲/۸۶۲). خ (۲/۱۲۲/۱۷). م (۱/۳۰۶/۳۷۰). ت (۲/۷۶۲/۹۹۳). د (۱/۱۱۲/۱۰۹۶). د (۱/۱۱۲/۱۹۶۹). د

<sup>(</sup>٢) ت (٥/ ٢٤٩ / ٣٠٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

۱۱۱۱۱۱۱۱ <del>---</del> ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

وفيه أن الواحد اذا ادعى شيئا، كان في مجلس جماعة، لا يمكن في مثل ما ادعاه أن ينفرد بعلمه، دون أهل المجلس، لم يقطع بقوله حتى تستخبر الجماعة، فان خالفوه، سقط قوله، أو نظر فيه بما يجب، وان تابعوه ثبت، وقد جعل بعض أصحابنا وغيرهم من الفقهاء هذا أصلا في رؤية الهلال في غير غيم، وهو أصل يطول فيه الكلام، وليس هذا موضعه.

وفيه دليل على أن المحدث اذا خالفته جماعة في نقله أن القول قول الجماعة، وان القلب الى روايتهم أشد سكونا من رواية الواحد.

وفيه أن الشك قد يعود يقينا، بخبر أهل الصدق، وان خبر الصادق يوجب اليقين، والواجب اذا اختلف أهل مجلس في شهادة، وتكافؤوا في العدالة، ان تؤخذ شهادة من أثبت علما، دون من نفاه.

وفيه أن من سلم ساهيا في صلاته، لم يضره ذلك، وأتمها بعد سلامه ذلك وسجد لسهوه، ولم يؤمر باستئناف صلاته، بل يبني على ما عمل فيها ويتمها.

وفيه السجود بعد السلام، لمن عرض له مثل هذا، في صلاته، أو لمن زاد فيها ساهيا، قياسا عليه، وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو، في باب زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وفي باب ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، إن شاء الله.

وفيه أن سجدتي السهو يكبر فيهما، وأنهما على هيئة سجود الصلاة، وليس في حديث مالك هذا، السلام من سجدتي السهو، وذلك محفوظ في غيره، وسنذكر ذلك في هذا الباب إن شاء الله، وقد كان ابن شهاب ينكر ان يكون رسول الله عليه، سجد يوم ذي اليدين، ولا وجه لقوله ذلك؛ لأنه قد ثبت عن النبي عليه في هذا الحديث وغيره، أنه سجد يومئذ بعد السلام.

قرأت على خلف بن القاسم رحمه الله، أن عبد الله بن جعفر بن الورد حدثهم، قال: حدثنا عبد الله بن الورد حدثهم، قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث بن سعد، عن ابن ابي ذئب عن جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن ابي هريرة: أن النبي عليه سجد يوم ذي اليدين سجدتين بعد السلام (١).

وقد زعم بعض أهل الحديث أن في هذا الحديث دليلا على قبول خبر الواحد، وقد ادعى المخالف، أن فيه حجة على من قال بخبر الواحد، والصحيح أنه ليس بحجة في قبول خبر الواحد ولا في رده.

وفيه اثبات سجود السهو على من سها في صلاته.

وفيه أن السجود يكون بعد السلام، اذا زاد الانسان في صلاته شيئا سهوا ، وبه استدل أصحابنا، على أن السجود بعد السلام فيما كان زيادة من السهو في الصلاة.

وفيه أن سجدتي السهو يسلم منهما، ويكبر في كل خفض ورفع فيهما، وهذا موجود في حديث ابي هريرة، وعمران بن حصين، في قصة ذي اليدين، من وجوه ثابتة، وسنذكر اختلاف الفقهاء في سجود السهو، وموضعه من الصلاة، في باب زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، ويأتي منه ذكر في باب ابن شهاب عن الأعرج عن ابن بحينة ان شاء الله.

واختلف المتأخرون من الفقهاء في رجوع المسلم ساهيا في صلاته الى تمام ما بقي عليه منها، هل يحتاج في ذلك الى احرام أم لا ؟ فقال بعضهم لا بد أن يحدث احراما، يجدده لرجوعه الى تمام

<sup>(</sup>۱) ن (۳/ ۲۹/ ۲۳۲۱).

صلاته، وان لم يفعل لم يجزه، وقال بعضهم ليس ذلك عليه، وإنما عليه أن ينوي الرجوع الى تمام صلاته، فإن كبر لرجوعه فحسن؛ لأن التكبير شعار حركات المصلى، وان لم يكبر فلا شيء عليه؛ لأن أصل التكبير في غير الإحرام، إنما كان لإمام الجماعة، ثم صار سنة، بمواظبة رسول الله عليه محد لقي الله، وسنذكر هذا المعنى ممهدا في باب ابن شهاب، عن ابي سلمة، وعن علي حسين، ان شاء الله.

وإنما قلنا إنه اذا نوى الرجوع الى صلاته ليتمها، فلا شيء عليه، وان لم يكبر، لأن سلامه ساهيا، لا يخرجه عن صلاته، ولا يفسدها عليه عند الجميع، واذا كان في صلاة يبني عليها، فلا معنى للإحرام ها هنا، لأنه غير مستأنف لصلاته، بل هو متم لها بان فيها، وإنما يؤمر بتكبيرة الإحرام المبتدئ وحده، وبالله التوفيق.

## باب منه

[Y] مالك عن داود بن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول: صلى رسول الله على صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله على: كل ذلك لم يكن، فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول الله على الناس فقال أصدق ذو اليدين فقالوا: نعم، فقام رسول الله على الناس فقال أصدة ذو اليدين بعد التسليم وهو حالس (۱).

هكذا في كتباب يحيى عن مالك في هذا الحديث صلى رسول الله عَلَيْكُ ولم يقل لنا، وقبال ابن القباسم وغبيره في هذا الحديث بهذا الاسناد عن ابي هريرة صلى لنا رسول الله عَلَيْكُ صلاة العصر.

قرأت على عبد الرحمن بن يحيى ان الحسن بن الخضر حدثهم قال حدثنا احمد بن شعيب قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن داود ابن الحصين عن ابي سفيان مولى ابن ابي احمد سمعت ابا هريرة يقول صلى لنا رسول الله عليه صلاة العصر وذكر الحديث. وكذلك رواه أكثر الرواة للموطأ ومنهم من يقول صلى بنا وقد تقدم القول في معنى حديث ابي هريرة في قصة ذي اليدين بما فيه كفاية في باب أيوب من كتابنا هذا فأغنى ذلك عن اعادته ههنا، وأما قوله في هذا الحديث كل خلك لم يكن يعني ان القصر والسهو لم يجتمعا لانه عليه السلام قد كان متيقنا ان الصلاة لم تقصر وانما الذي شك فيه السهو لا غير، ويدل على ذلك قولهم له قد كان بعض ذلك يا رسول الله. ويجوز ان يكون قوله كل ذلك لم يكن في علمي ولا قصرت الصلاة في علمي؛ لانه قصرت الصلاة في علمي؛ لانه قصرت الصلاة في علمي؛ لانه علم ان الصلاة لم تقصر.

<sup>(</sup>۱) م (۱/٤٠٤/ ۷۷ ۱۹۹۳)، د (۱/ ۲۱۷) تعلیقا، ن (۳/ ۲۲۷ ۱۲۲۵).

### باب ہنہ

[٣] مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله على قال: اذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة، وليسجد سبجدتين وهو جالس قبل التسليم؛ فإن كانت الركعة التي صلى خامسة، شفعها بهاتين السبجدتين، وإن كانت رابعة، فالسجدتان ترغيم للشيطان (١).

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جميع رواة الموطأ عنه، ولا أعلم أحدا أسنده عن مالك، الا الوليد بن مسلم، فإنه وصله وأسنده عن مالك، وتابعه على ذلك يحيى بن راشد- ان صح، عن ابي سعيد الخدري، عن النبي عَلَيْقٍ.

وقد تابع مالكا على إرساله - الشوري، وحفص بن ميسرة الصنعاني، ومحمد بن جعفر بن ابي كثير، وداود بن قيس الفراء؛ - فيما روى عنه القطان، ووصل هذا الحديث وأسنده من الثقات - على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك - عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان، وسليمان بن بلال، ومحمد بن مطرف ابو غسان، وهشام بن سعد، وداود بن قيس - في غير رواية القطان.

والحديث متصل مسند صحيح، لا ينضره تقصير من قنصر به في اتصاله لان الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) د (۱/۲۲/۲۲۲). عبد الرزاق في المصنف (۲/ ۳٤٦٦/۳۰۵). الطحاوي في «شسرح معاني الآثار» (۱/ ۳٤٤).

فأما رواية الوليد عن مالك في هذا الحديث، فحدثنا خلف بن القاسم، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله القاضي، قال: حدثنا احمد ابن عمير بن حوط، حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم السلمي، حدثنا الوليد بن مسلم، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الحدري قال: قال رسول الله عليه: اذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا، فليلق الشك وليبن على اليقين، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فان كانت وترا شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت شفعا فالسجدتان ترغيم للشيطان (۱).

وحدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن صالح الأبهري، قال: حدثنا احمد بن عمير بن يوسف، قال: حدثنا محمد بن الوزير بن الحكم السلمي، قال: حدثنا الوليد ابن مسلم، قال أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه: اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليلغ الشك وليبن على اليقين، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فان كانت وترا، شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت شفعا، فالسجدتان ترغيم للشيطان (٢).

وقد تابع الوليد بن مسلم على مثل روايته هذه عن مالك، يحيى بن راشد المازني: حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد، حدثنا عمر بن شبة حدثنا يحيى بن راشد المازني، حدثنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، عن النبي عليه بهذا الحديث سواء (٣).

<sup>(1)</sup>e(Y)e(Y) حب: الإحسان (٦/ ٢٨٦/ ٢٦٦٢).

قال ابو عمر: هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال، فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته.

فمن ذلك رواية ابن ابي سلمة الماجشون: حدثنا احمد بن قاسم، قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة ببغداد، قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال أخبرنا بشر بن الوليد، قال حدثنا عبد العزيز بن ابي سلمة، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، عن النبي عن قال: اذا لم يدر أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليقم فليصل ركعة، ثم يسجد بعد ذلك سجدتين وهو جالس، فإن كان صلى خمسا، شفعتا له صلاته، وإن كانت أربعا، أرغمت الشيطان (۱).

وأما حديث ابن عجلان، فحدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن بكر، قال حدثنا ابو داود، قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا ابو خالد، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن ابي سعيد الخدري (٢).

وحدثني سعيد بن نصر، واللفظ له، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي قال حدثنا ابو صالح، قال: حدثني الليث، قال حدثني محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، أن رسول الله عليه قال: اذا شك أحدكم في صلاته، فلا يدري أواحدة أم اثنتين أم ثلاثا أم أربعا؟ فليتم ما شك فيه، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، فان كانت صلاته

<sup>(</sup>۱) حم (۳/ ۸۶). ن (۳/ ۳۲/ ۱۲۳۸). الدارمي (۱/ ۳۵۱). الـدارقطني (۱/ ۳۷۱/ ۱۸ – ۱۹). ابن خزيمة في صحيحه (۱۰۲۶).

<sup>(</sup>۲) د (۱/ ۱۲۲/ ۱۲۲۶). جه (۱/ ۳۸۲/ ۱۲۱۰). ابن خزیمة (۱۰۲۳) وصححه.

ناقصة فقد أتمها، والسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان أتم صلاته، فالركعة والسجدتان نافلة له (١).

وحدثنا محمد بن ابراهيم، قال: حدثنا محمد بن معاوية، قال: أخبرنا احمد بن شعيب، قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا خالد – وهو ابن الحارث، عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، عن النبي عَلَيْكُ مثله بمعناه (٢).

وأما حديث سليمان بن بلال، فأخبرناه عبدالوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال: حدثنا اسماعيل بن اسحاق القاضي، قال: حدثنا موسى بن داود، قال: أخبرنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على ما يستيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم؛ فإن كان قد صلى خمسا، كانت شفعا لصلاته، وإن كان صلاهما تماما لأربع، كانتا ترغيما للشيطان (٣).

وكذلك رواه يحيى بن محمد، عن زيد بن أسلم، أخبرنا محمد ابن ابراهيم، قال حدثنا محمد بن معاوية، قال: أخبرنا احمد بن شعيب، قال: اخبرنا اسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا يحيى بن محمد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابي سعيد الخدري، أن رسول الله ﷺ: قال: اذا شك أحدكم فلم يدر أصلى

<sup>(</sup>۱) ابن خزیمة (۲/ ۱۱۰/۲۶) وصححه.

<sup>(</sup>۲) ن (۳/ ۳۱/ ۱۲۳۷). قال الألباني في صحيح النسائي (۱/ ۲۲۲/ ۱۱۸۸) حسن صحيح. (۲) م (۱/ ۲۲۰/ ۱۱۷۸). د (۱/ ۲۰۰/ ۱۲۳۸). جه (۱۲۱۰). حم (۳/ ۷۲، ۸۷، ۸۷۰)

ثلاثا أم أربعا؟ فليصل ركعة تامة، ثم ليسجد سجدتين، وهو جالس، فان كانت تلك الركعة خامسة، شفع بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة كانتا ترغيما للشيطان (١).

ورواه ابن وهب عن مالك، وحفص بن ميسرة، وداود بن قيس، وهشام بن سعد، كلهم عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، قال ابن وهب: الا أن هشاما بلغ به أبا سعيد الخدري.

قال ابو عمر: هذا حديث متصل صحيح، وقد أخطأ فيه الدراوردي عبدالعزيز بن محمد، وعبد الله بن جعفر بن نجيح، فروياه عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله بن عباس<sup>(۲)</sup>. والدراوردي صدوق، ولكن حفظه ليس بالجيد عندهم، وعبدلله بن جفعر هذا هو والد علي بن المديني، وقد اجتمع على ضعفه، وليس رواية هذين عما يعارض رواية من ذكرنا، وبالله توفيقنا.

وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن حديث ابي سعيد في السهو، أتذهب اليه؟ قال: نعم اذهب اليه، قلت: إنهم يختلفون في اسناده، قال: إنما قصر به مالك، وقد أسنده عدة، منهم: ابن عجلان، وعبدالعزيز بن ابي سلمة.

و في هذا الحديث من الفقه، أصل عظيم جسيم مطرد في أكثر الأحكام، وهو ان اليقين لا يزيله الشك، وأن الشيء مبني على أصله المعروف حتى يزيله يقين لا شك معه، وذلك أن الأصل في الظهر أنها فرض بيقين أربع ركعات، فاذا أحرم بها ولزمه اتمامها، وشك في

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الباب نفسه.

<sup>(</sup>٢) الدارقطني (٢ / ٣٧٣/١). قال الشيخ العظيم أبادي في المنعني: فيه عبد المله بن جعفر المديني ضعيف.

ذلك، فالواجب الذي قد ثبت عليه بيقين لا يخرجه منه الا يقين، فإنه قد أدى ما وجب عليه من ذلك.

وقد غلط قوم من عوام المنتسبين الى الفقه في هذا الباب، فظنوا أن الشك أوجب على المصلي إتمام صلاته، والإتئيان بالركعة؛ واحتجوا لذلك بإعمال الشك في بعض نوازلهم، وهذا جهل بين، وليس كما ظنوا، بل اليقين بأنها أربع فرض عليه إقامتها، أوجب عليه اتمامها؛ وهذا واضح، والكلام لوضوحه يكاد يستغنى عنه.

أخبرنا عبيد بن محمد، قال: أخبرنا عبد الله بن مسرور، قال حدثنا عيسى بن مسكين، وأخبرنا قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد ابن سعد، قال: حدثنا احمد بن عمرو، قالا جميعا، حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هشام الدستوائي، عن يحيى بن ابي كثير، قال حدثني عياض أنه سمع أبا سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله على: اذا صلى أحدكم فلا يدري أثلاثا صلى أم أربعا؟ فليتحر الصواب، ثم ليسجد سجدتي السهو، واذا أتى أحدكم الشيطان في صلاته، فقال له: إنك أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع بأذنيه صوته، أو يجد ريحه بأنفه (۱۱)؛ ألا ترى أن رسول الله على يقينه في ذلك حتى يصح عنده يقين يصير اليه.

والأصل في هذا وفي البناء على اليقين في الصلاة سواء.

الا أن مالكا رحمه الله قال: من شك في الحدث بعد يقينه بالوضوء، فعليه الوضوء، ولم يتابعه على هذا القول أحد من أهل الفقه علمته، الا أصحابه ومن قلدهم في ذلك؛ وقد قال ابو الفرج: ان ذلك استحباب واحتياط منه.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في الباب الذي بعده [باب منه].

وخالف عبـد الله بن نافع مالكا في هذه المسألة، فـقال: لا وضوء عليه.

وقال ابن خواز بنداد: اختلفت الرواية عن مالك فيمن توضأ ثم شك هل أحدث أم لا ؟ فقد قال: عليه الوضوء، وقد قال: لا وضوء عليه، – وهو قول سائر الفقهاء.

قال ابو عمر: مذهب الثوري، وابي حنيفة وأصحابه، والأوزاعي، والشافعي، ومن سلك سبيله: البناء على الأصل، حدثا كان أو طهارة، وهو قول أحمد بن حنبل، واسحاق وابي ثور، ودواد بن علي، وابي جعفر الطبري ؛ وقد قال مالك: انه ان عرض له ذلك كثيرا، فهو على وضوئه .

وأجمع العلماء ان من أيقن بالحدث وشك في الوضوء، أن شكه لا يفسيد فائدة، وان عليه الوضوء فرضا، وهذا يدلك على أن الشك عندهم ملغى، وان العمل على اليقين عندهم، وهذا أصل كبير في الفقه، فتدبره وقف عليه.

قرأت على ابي عثمان سعيد بن نصر، ان قاسم بن أصبغ حدثهم، قال: حدثنا محمد بن اسماعيل الترمذي، قال: حدثنا الحميدي، قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهري، قال أخبرني سعيد بن المسيب، وعباد بن تميم، عن عمه عبد الله بن زيد قال: شكى الى رسول الله عليه الرجل يخيل السيه الشيء في الصلاة، فقال رسول الله عليه المنهان وربما قال سفيان: لا ينصرف، حتى يسمع صوتا أو يجد ربحا (۱).

<sup>(</sup>۱) حـــــــــم (۶/ ۶۰). خ (۱/ ۱۳۷/ ۱۳۷). م (۱/ ۲۷۲/ ۱۲۳). ن (۱/ ۲۰۱/ ۱۲۰). د (۱/ ۲۲۱/ ۱۲۳). د (۱/ ۲۲۱/ ۱۲۷). د (۱/ ۲۲۱/ ۱۷۱).

ولا خلاف علمته بين علماء أهل المدينة وسائر الفقهاء الأمصار أن أحدا لا يرث أحدا بالشك في حياته وموته.

وفي هذا الحديث أيضا دليل على ان الزيادة في الصلاة لا يفسدها، ما كانت سهوا أو في اصلاح الصلاة ؛ لان الشاك في صلاته اذا أمر بالبناء على يقينه، وممكن ان يكون على اثنتين وهو شك هل صلى واحدة أو اثنتين، فغير مأمون عليه ان يزيد في صلاته ركعة، وقد أحكمت السنة ان ذلك لا يضره لانه مأمور به.

فاذا كان ما ذكرنا كما ذكرنا، بطل قول من قال: ان من زاد في صلاته مثل نصفها ساهيا، ان صلاته فاسدة، وهذا قول لبعض أصحابنا لا وجه له عند الفقهاء، ولا قال به أحد من أيمة الامصار، والصحيح في مذهب مالك غير ذلك، وقد صلى رسول الله على الظهر خمسا ساهيا فسجد لسهوه (۱)، وحكم الركعة والركعتين في الظهر خمسا ساهيا فسجد لسهوه (۱)، وحكم الركعة والركعتين في ذلك سواء في القياس والنظر والمعقول ؛ ولو كانت الزيادة على غير التعمد والقصد للافساد مفسدة للصلاة، وقد قصد المصلي بذلك اصلاح صلاته، أو فعل ذلك ساهيا ؛ لأمر الشاك في صلاته الذي لم الصلاح صلاته الثابتة به في البناء على اليقين. ولا أعلم أحدا من فقهاء وردت السنة الثابتة به في البناء على اليقين. ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار قال في الساهي في صلاته ان يقطع ويستأنف، وان كان ذلك قد روي عن بعض الصحابة، وعن جماعة من التابعين؛ وانما ترك الفقهاء ذلك والله أعلم، لحديث ابي سعيد هذا، ولمثله من الآثار الشابتة عن النبي كلية في اصلاح صلاته، نحو حديث ذي اليدين،

<sup>(</sup>۱) من حــدیث ابن مـــــعـود أخــرجـه: خ(۱/۸۶۸/٤۰٤). م (۱/۱۶۰۱/۴۰۱). د (۱/۱۹/۲۱۹). ت (۲/ ۲۳۸/۳۷). ن (۲/ ۲۷۳/۳۷). جه (۱/ ۲۸۰/۳۸۰).

وحديث ابن مسعود ؛ فيمن صلى خمسا ساهيا، وحديث ابن بحينة وغيره فيمن قام من ركعتين، ونحو ذلك من الآثار والله أعلم.

وفي هذا الحديث أيضا ان الساهي في صلاته، اذا فعل ما يجب عليه فعله، سجد لسهوه، وفيه ان سجود السهو في الزيادة قبل السلام، وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه:

ضقال مالك وأصحابه: كل سهو كان نقصانا من الصلاة، فالسجود له قبل السلام؛ لحديث ابن بحينة عن النبي را الله في قيامه من اثنتين دون ان يجلس، فسجد لسهوه ذلك قبل السلام، وقد نقص الجلسة الوسطى والتشهد.

قال مالك: وان كان السهو زيادة، فالسجود له بعد السلام على حديث ذي اليدين، لأنه ﷺ سها وسلم من ركعتين يومئذ، وتكلم ثم انصرف وبنى، فزاد سلاما وعملا وكلاما، وهو ساه لا يظن انه في صلاة، ثم سجد بعد السلام.

وهذا كله قول ابي ثور، وهو الصحيح في هذا الباب، من جهة الآثار؛ لأن في قول مالك ومن تابعه على ذلك استعمال الخبرين جميعا في الزيادة والنقصان، واستعمال الاخبار على وجوهها أولى من ادعاء التناسخ فيها.

ومن جهة النظر الفرق بين النقصان في ذلك وبين الزيادة؛ لان السجود في النقصان اصلاح وجبر ، ومحال ان يكون الاصلاح والجبر بعد الخروج من الصلاة، وأما السجود في الزيادة، فإنما ذلك ترغيم للشيطان، وذلك ينبغي ان يكون بعد الفراغ، وكان مالك يقول اذا اجتمع زيادة ونقصان من السهو ، فالسجود لذلك قبل السلام، لانه أملك بمعنى الجبر والاصلاح.

وجملة مذهبه ان من وضع السجود - الذي قلنا: انه قبل - بعد، أو وضع السجود الذي قلنا أنه بعد - قبل؛ فلا شيء عليه، الا أنهم أشد استثقالا لمن وضع السجود الذي بعد السلام قبل السلام، وذلك لما رأى وعلم من اختلاف أهل المدينة في ذلك.

وقال ابو حنيفة وأصحابه ، والشوري: السجود كله في السهو-زيادة كان او نقصانا بعد السلام، وهو قول ابي سلمة بن عبدالرحمن، وعمر بن عبدالعزيز، وهو قول داود ؛ الا ان داود لا يرى السجود الا في خمسة مواضع، جاءت فيها الآثار عن النبي عليه الله .

وحجة الكوفيين في ذلك حديث ابن مسعود، اذ صلى رسول الله وحديث المغيرة بن شعبة انه قام من وحديث، وحديث المغيرة بن شعبة انه قام من اثنتين، وسجد فيها كلها بعد السلام. وعارضوا حديث ابن بحينة بحديث المغيرة بن شعبة، وزعموا انه أولى، لان فيه زيادة التسليم والسجود بعده. ومن حجتهم من جهة النظر اجماع العلماء على ان حكم من سها في صلاته، ان لا يسجد في موضع سهوه، ولا في حاله تلك، وأن حكمه أن يؤخر ذلك الى آخر صلاته، لتجمع السجدتان كل سهو في صلاته، ومعلوم أن السلام قد يمكن فيه السهو، فواجب ان تؤخر السجدتان عن السلام أيضا، كما تؤخر عن التشهد.

وقال الشافعي، والأوزاعي، والليث بن سعد: السجود كله في الزيادة والنقصان قبل السلام، وهو قول ابن شهاب، وربيعة ويحيى بن سعيد .

وقال ابن شهاب: كان آخر الأمرين من رسول الله عَلَيْكُ السجود قبل السلام، والحجة لهم حديث ابي سعيد الخدري المذكور في هذا الباب، فيه البناء على اليقين، والغاء الشك، والعلم محيط ان ذلك إن لم

يكن زيادة لم يكن نقصانا؛ وأمر رسو ل الله عليه بالسجود في ذلك قبل السلام، وقام من ركعتين ولم يجلس، وسبح به فتمادى ، وسجد قبل السلام؛ وهذه الآثار أثبت ما يروى في هذا الباب من جهة النقل، وفيها السجود قبل السلام للنقصان وغير النقصان، قالوا فعلمنا بهذا ان ليس المعنى في ذلك زيادة ولا نقصان، وأن المعنى في ذلك اصلاح الصلاة، واصلاحها لا يكون الا قبل الفراغ منها، وانما جاز تأخير السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام؛ لان السلام يخرج به من السجدتين عن جميع الصلاة ما خلا السلام؛ لان السلام يعض الصلاة مع الإمام لا يشتغل بالقضاء، ويتبع الإمام فيما بقي عليه حاشا السلام لما ذكرنا ؛ ولكل واحد منهم من جهة النظر حجج يطول ذكرها ، والمعتمد عليه ما ذكرنا.

وسيأتي في باب ابن شهاب عن الأعرج، عن ابن بحينة، زيادة في هذا المعنى ان شاء الله . وكل هؤلاء يقول: ان المصلي لو سجد بعد السلام فيما قالوا ان السجود فيه قبل السلام، لم يضره شيء، ولو سجد قبل السلام، لم يكن عليه شيء .

قال ابوبكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن السجود للسهو قبل السلام أو بعده ؟ فقال: في مواضع قبل السلام، وفي مواضع بعد السلام ؛ كما صنع النبي على الدين الاللام، على حديث ذي اليدين. واذ سلم من ثلاث، سجد بعد السلام، على حديث عمران بن حصين. وفي التحري بعد السلام على حديث عمران بن حصين. وفي التحري بعد السلام على حديث منصور: حديث عبد الله. وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة. وفي المشك يبني على اليقين، ويسجد قبل السلام على حديث ابن بحينة. وفي المشك يبني على اليقين، ويسجد قبل السلام على حديث ابن سعيد، وعبدالرحمن بن عوف ؛ قلت قبل السلام على حديث ابي سعيد، وعبدالرحمن بن عوف ؛ قلت

له: فما كان سواها من السهو؟ قال يسجد فيه كله قبل السلام، لانه يتم ما نقص من صلاته، قال: ولولا ما روي عن النبي على الله و السجود كله في السهو قبل السلام، لانه من شأن الصلاة، فيقضيه قبل ان يسلم؛ ولكني أقول: كل ما روي عن النبي على أنه سجد فيه بعد السلام، فانه يسجد فيه بعد السلام، فانه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام.

وقال داود: لا يسجد لسهو الا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله ﷺ.

اخبرنا ابو محمد قاسم بن محمد، قال: حدثنا خالد بن سعد، قال: اخبرنا احمد بن عمرو، قال: حدثنا محمد بن سنجر، قال: حدثنا احمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن اسحاق، عن مكحول، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: جلست الى عمر بن الخطاب، فقال: يا ابن عباس، هل سمعت عن النبي عَلَيْكُمْ في الرجل اذا نسي في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص ما أمر به؟ قال: قلت أما سمعت أنت يا أمير المؤمنين من رسول الله ﷺ فيه شيئا ؟ قال: لا، والله ما سمعت منه فيه شيئًا، ولا سألته عنه، اذ دخل عبدالرحمن بن عوف فقال فيم أنتما؟ فأخبره عمر ؟ قال: سألت هذا الفتى عن كذا وكذا، فلم أجد عنده علما، فقال عبدالرحمن بن عوف: لكن عندي منه علم، لقد سمعت ذلك من رسول الله ﷺ ؟ قال عمر: فأنت العدل الرضي فماذا سمعت ؟ قال: سمعت النبي عَلَيْكُاتُهُ يقول: اذا شك أحدكم في الواحدة والاثنتين فليجعلها واحدة، واذا شك في الاثنتين والشلاث فليجعلها اثنتين، واذا شك في الشلاث

والاربع فليسجعلها ثلاثا ، حتى يكون الوهم في الزيادة، ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، ثم يسلم(١).

واختلف الفقهاء أيضا فيمن شك في صلاته فلم يدر أواحدة صلى أم اثنتين أم ثلاثا أم اربعا؟.

فقال مالك والشافعي: يبني على اليقين، ولا يجزئه التحري، وروي مثل ذلك عن الثوري، وبه قال داود والطبري.

وحجتهم في ذلك حديث ابي سعيد الخدري المذكور في هذا الباب، وحديث عبدالرحمن بن عوف هذا، وحديث ابن عمر، وما كان مثلها في البناء على اليقين.

وقال ابو حنيفة: اذا كان ذلك أول ما شك، استقبل ولم يتحر، وان لقي ذلك غير مرة، تحرى.

وقال الحسن بن حي والثوري في رواية عنه: يتحرى، سواء كان ذلك أول مرة أو لم يكن.

وقال الأوزاعي: يتحرى، قال: وان نام في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ استأنف .

وقال الليث بن سعد: ان كان هذا شيئا يلزمه، ولا يزال يشك، أجزأه سبجدتا السهو عن التحري، وعن البناء على اليقين، وان لم يكن شيئا يلزمه، استأنفت تلك الركعة بسجدتيها.

<sup>(</sup>۱) حم (۱/ ۱۹۳،۱۹۰). ت (۲/ ۳۹۸/۲٤٤) وقال: حسن غریب صحیح.

جه (١/ ١٢٠٩/ ١٢٠٩). ك (١/ ٣٢٥- ٣٢٦) وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي..

وقال احمد بن حنبل: الشك على وجهين: اليقين والتحري، فمن رجع الى اليقين، ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام - على حديث ابي سعيد الخدري، واذا رجع الى التحري - وهو أكثر الوهم، سجد سجدتي السهو بعد السلام - على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور، وبه قال ابو خيشمة زهير بن حرب، قال وحديث عبدالرحمن بن عوف، انما فيه البناء على اليقين، وبين البناء على اليقين والتحري فرق ؛ لان التحري ان يتحرى أصوب ذلك وأكثره عنده؛ والبناء على اليقين يلغي الشك كله ويبنى على يقينه.

قال ابو عمر: قد قال جماعة من أهل العلم، منهم داود: معنى التحري: الرجوع الى اليقين.

قال ابو عمر: وحجة من قال بالتحري في هذا الباب، حديث ابن مسعود عن النبي على أنه قال: من شك منكم في صلاته فلي تحر الصواب، وليبن على أكثر ظنه (۱). وهو حديث يرويه ابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابيه، ولم يسمع من أبيه - فيما يقول أهل الحديث، وقد يحتمل ان يكون التحري هو البناء على اليقين، ومن حمله على ذلك، صح له استعمال الخبرين؛ وأي تحر يكون لمن انصرف وهو شاك لم يبن على يقينه، - وقد أحاط العلم أن شعبة من الشك تصحبه اذا لم يبن على يقينه وان تحرى ؛ وحديث ابن مسعود عندي ليس مما يعارض به شيء من الآثار التي ذكرناها في هذا الباب.

وقد قال احمد بن حنبل فياما حكى الأثرم عنه: حديث التاحري ليس يرويه الا منصور ؟ قال: لا،

<sup>(</sup>۱) خ(۱/۳۲۶/ ۲۰۱). م (۱/ ۲۰۰ / ۲۷۰). د (۱/ ۲۰۰ / ۲۰۰). ن (۳/ ۲۳/ ۱۳۹۹). جه (۱/ ۲۸۳/ ۲۲۱). به (۱/ ۲۸۳/ ۲۲۱).

كلهم يقول: ان النبي عَلَيْكُ صلى خمسا؛ قال: الا ان شعبة روى عن الحكم عن ابي وائل، عن عبد الله موقوفا نحوه: قال اذا شك أحدكم فليتحر(١).

وأما الليث بن سعد، فأحسبه ذهب الى ظاهر حديث ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، عن النبي عليه المسيب، عن ابي ألله الناتي أحدكم فيلبس عليه - الحديث. وسيأتي ذكره والقول فيه في باب ابن شهاب من كتابنا هذا ان شاء الله.

وليس في شيء من الآثار عن النبي ﷺ نعرفه بين أول مرة وغيرها، فلا معنى لقول ابى حنيفة في ذلك:

حدثنا عبدالوارث بن سفيان، وسعيد بن نصر، قالا: اخبرنا قاسم ابن أصبغ، قال: اخبرنا اسماعيل بن اسحاق، قال: اخبرنا اسماعيل ابن أبي أويس، قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال، عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابن عمر، ان رسول الله عليه قال: اذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا؟ فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ثم يسجد سجدتين(٢).

قال ابو عمر: لا يصح رفع هذا الحديث - والله أعلم - لان مالكا رواه عن عمر بن محمد، عن سالم، عن ابيه، فوقفه على ابن عمر: جعله من قوله، وخالف أيضا لفظه، والمعنى واحد، ولكنه لم يرفعه الا من لا يوثق به، واسماعيل بن ابي أويس، وأخوه وأبوه ضعاف لا يحتج بهم، وانحا ذكرناه ليعرف، وقد تقدم من الحجة للبناء على اليقين ما فيه كفاية، وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>۱) ن (۳/ ۳۰).

<sup>(</sup>٢) ك (١/ ٣٢٢) وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.

اخبرنا عبد الله بن محمد ، حدثنا عبدالحميد بن أحمد، حدثنا الخضر بن داود، حدثنا ابو بكر الأثرم، قال: سألت ابا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن تفسير قول النبي عَلَيْقَ: لا اغرار في صلاة ولا تسليم (١). فقال: أما أنا فأرى ان لا يخرج منها الا على يقين، لا يخرج منها على غرر حتى يستيقن انه قد أتمها .

وسيأتي . . . في كيفية التسليم وفي وجوبه، في باب ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن حثمة، من كتابنا هذا .

<sup>(</sup>۱) حم (۲/۲۱). د (۱/۹۲۸/۹۲۹). ك (۱/۲۲۲) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.

## باب منه

[٤] مالك، عن ابن شهاب، عن سعيـد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن، مثل ذلك.

يعني مثل رواية ابن شهاب عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة ، في حديث ذي اليدين، وسنذكر حديثه عن ابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة، في بابه من هذا الكتاب، ونذكر هناك من رواته وطرقه عن ابن شهاب خاصة ما حضرنا، ولم يسند هذا الحديث فيما علمت أحد من الرواة عن مالك الا عبدالحميد بن سليمان اخو فليح بن سليمان، فانه رواه عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي ﷺ، حدثناه محمد بن عمروس حدثنا علي بن عمر بن احمد الحافظ حدثنا ابو بكر الشافعي محمد بن عبد الله بن ابراهيم وابو محمد الحسن بن احمد بن صالح، قالا: حدثنا جعفر بن احمد بن مروان الـوزان بحلب، والحسين بن عـبد الله بن يزيد القطان بالـرقة، قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن سابور، قال: حدثنا عبدالحميد بن سليمان أخو فليح عن مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة: ان رسول الله عليه صلى احدى صلاتى النهار، فسلم في ركعتين، قال له ذو اليدين: يا رسول الله أقبصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال له رسول الله عَلَيْكَة: كل ذلك لم يكن، قال: أصدق ذو اليدين، قالوا: نعم، فتقدم فصلى بهم رسول الله عليه ثم سجد بعد التسليم وهو جالس(١)، قال ابو الحسن: تفرد به عبدالحميد بن سليمان

<sup>(</sup>١) تقدم في باب [ما جاء في سجود السهو].

عن مالك مسندا، ورواه أصحاب الموطأ عن مالك عن الزهري عن سعيد وابي سلمة وابي بكر بن سليمان بن ابي حثمة عن النبي ﷺ لم يذكروا أبا هريرة.

قال ابو عـمر: وأمـا معاني حـديث ذي اليدين فـقد تقـدم ذكرها مستوعبة مستقصاة والحمد لله في باب أيوب السختياني، فأغني ذلك عن اعادته هاهنا.

## باب ہنہ

[0] مالك، عن ابن شهاب، عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة، أن رسول الله على قال: «إن أحدكم اذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس»(۱).

في هذا الحديث من الفقه: أن الشيطان يوسوس للإنسان، وأن الصلاة لا تحـول بينه وبينه، وأنه ساع على المرء فيـما يفسـد عليه دينه جاهدا، والله يعصم منه من يشاء من عباده، وقوله: «فلبس عليه» يعنى خلط عليه، وهو على فعل مخفف والمستقبل يلبس ضرب يضرب، وأما اذا كان من اللباس فالماضي منه لبس مثل سمع والمستقبل منه يلبس مثل يسمع، وقد اختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث فقال قوم منهم: معناه: أن يبني على يقينه، وعلى أكثر ظنه، ثم يسجد، قالوا: وهو حديث ناقص يفسره حديث أبي سعيد الخدري، وحديث عبد الرحمن بن عوف، وحديث ابن عباس، وغيرهم: أن رسول الله عَلَيْكَةُ قال: «اذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا أم أربعا؟ فليـصل ركعة ويسـجد سجدتين وهو جـالس قبل التسليم» قالوا: والأحاديث كلها في السهو على خلاف هذا، إنما هي أن يعتمــد الإنسان على أكثر ظنه، كما روى ابن مـسعود أو يبني على يقينه، كما روى أبو سعيد وعبد الرحمن بن عوف، قالوا: وأما حديث أبي هريرة فحديث مجمل مضمر قد ظهر في غيره من الأحاديث، قالوا: فلا يجزي أحدا أبدا اذا شك في صلاته ان يخرج

منها الا حتى يستيقن تمامها، وسواء اعتراه هذا مرة أو ألف مرة، وقال آخرون، معنى حديث أبي هريرة هذا في الذي يستنكحه السهو، ويكثر عليه، والأغلب في ظنه، أنه قد أتم لكن الشيطان يوسوس اليه في ذلك، كما يوسوس الى قوم في كمال طهارتهم، قالوا: فمن كانت هذه حاله أبدا أجزأه أن يسجد للسهو سجدتين دون أن يأتي بركعة، واحتج بعضهم على تأويله هذا بما ذكره أبو داود، قال: حدثنا موسى ابن اسماعيل قال: حدثنا أبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن هلال بن عياض، عن ابي سعيد الخدري، أن النبي عَلَيْ قال: «اذا صلى أحدكم فلم يدر أزاد، أم نقص ؟ فليسجد سجدتين وهو قاعدا فاذا أتاه الشيطان فقال له: أحدثت فليقل كذبت الا أن يجد ريحا بأنفه أو صوتا بإذنه ١١٠٠. وروى هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير جماعة منهم الأوزاعي وهشام الدستوائي وعلي بن المبارك، كلهم بمعنى واحد، قالوا: فهذا أبو سعيد قد روى في هذا الحديث كما روى أبو هريرة، وحصل في ذلك عند أبي سعيد حديثان، ومحال أن يكون معناهما واحدا، بل لكل واحد منهما موضع، وهو مثل ما ذكرنا من أن هذا في الذي يعتريه الشك دائما لا ينفك عنه، قد استنكحه.

ومع ذلك فإنه قد أتم في أغلب ظنه عند نفسه، والحديث الآخر على من لم يدر أزاد أم نقص؟ فيلزمه أن لا يخرج من صلاته الا بيقين من تمامه، وهكذا فسر الليث بن سعد حديث أبي هريرة، وحكى ذلك عنه ابن وهب، وهو قول ابن وهب أيضا، وقول مالك فيما ذكره عيسى بن دينار، في كتاب الصلاة عن ابن القاسم عن

مالك، قال: فاذا كثر السهو على الرجل، ولزمه ذلك ولا يدري أسها أم لا ؟ سجد سجدتي السهو بعد السلام، ثم قيل لابن القاسم: أرأيت رجلا سها في صلاته، ثم نسي سهوه، فلا يدري أقبل السلام أم بعده؟ قال: يسجد قبل السلام أو بعده. وقال أبو مصعب: من استنكحه السهو فليله عنه وليدعه، ولو سجد بعد السلام كان حسنا. واختلف القائلون في تأويل هذا الحديث القول الآخر، في سجود هذا المستنكح الذي هو في أكثر ظنه قــد أتم صلاته، متى يكون سجوده ؟ فقال منهم قوم: يكون سجوده قبل السلام، وهو مذهب الشافعي، ولا حرج فيه عند مالك وأصحابه ان فعله قبل السلام والذي يستحبونه، بعد السلام في ذلك، واحتج قائلوا هذا القول بأن ذلك منصوص في حديث ابي هريرة هذا، كذا رواه محمد بن اسحق ومحمد بن عبد الله بن مسلم بن اخي الزهري جميعًا عن الزهري بهذا الاسناد، عن ابي سلمة عن ابي هريرة، قالا فيه: فليسجد سجدتين وهو جالس، وهو قول مجمل محتمل للتأويل لكنه قد يتبين في رواية ابن أخي الزهري وابن اسحاق، عن ابن شهاب، قالوا: هذا على أن الأغلب في ظاهر حديث مالك: أنهما قبل السلام، وقال ابو داود: رواه ابن عيينة ومعمر والليث كما رواه مالك، لم يقولوا قبل التسليم.

قال ابو عمر: وقال آخرون في هذا الموضع، بل يسجدهما بعد السلام، وعمن قال ذلك: أن عبد الله بن جعفر، روى عن النبي ﷺ أنه قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم»(١) رواه ابن جريج عن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) حم (۱/٤٠٢،٥٠٢،٥٠٢-٢٠١). ن (۳/ ۳۵- ۳۵/ ۱۲٤۷...۱۲۵۷).

د (١٠٣٣/٦٥٢). وفيه عتبة بن محمد قال عنه الحافظ في التقريب (٤٤٥٧) مــقبول وعبد الله بن مسافع سكت عنه الحافظ انظر التقريب (٣٦٢٢).

مسافع عن مصعب بن شيبة عن عتبة بن محمد بن الحارث عن عبد الله بن جعفر، قالوا: فهذا الحديث أولى، لأنه مفسر، قالوا: وحديث ابي هريرة ليس بحجة على الذين لم يذكروه وكل ما ذكرنا، قد قالته العلماء على ما وصفنا، والقول في حديث عبد الله بن جعفر هذا كالقول في حديث ابي هريرة هذا سواء، وبالله توفيقنا، واسناد ابي هريرة أثبت عند أهل النقل، وهو أولى ما قيل في هذا الباب، والأمر فيه متقارب، والله الموفق للصواب.

## باب ہنہ

[7] مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة، قال: صلى لنا رسول الله على ركعتين، ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته، فانتظرنا تسليمه، كبر فسجد سجدتين -و هو جالس قبل التسليم ثم سلم (۱).

قد ذكرنا ابن بحينة في الصحابة، بما يغني عن ذكره ههنا.

وفي هذا الحديث بيان أن الـوهم والنسيـان لا يسلم منه أحـد من المخلوقين، وقد يكون ما نزل به من ذلك ومن مـثله ليس لأمته ﷺ، الا ترى الى قوله ﷺ: إني لأنسى أو أنسى لأسن(٢).

وفي هذا الحديث من الفقه، أن المصلي اذا قام من اثنتين واعتدل قائما، لم يكن له أن يرجع ؛ وإنما قلنا، واعتدل قائما، لان الناهض لا يسمى قائما حتى يعتدل على الحقيقة، وإنما القائم المعتدل، وفي حديثنا هذا: ثم قام، وإنما قلنا لا ينبغي له اذا اعتدل قائما أن يرجع، لأنه معلوم أن من اعتدل قائما في هذه المسألة، لا يخلو من أن يذكر بنفسه، أو يذكره من خلفه بالتسبيح ولا سيما قوم قيل لهم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، وهم أهل النهى، وأولى من عمل بما حفظ وعى؛ وأي الحالين كانت، فلم ينصرف رسول الله عليه الى الجلوس

<sup>(</sup>۱) خ (۳/۱۱/۱۲۲۱). م (۱/۹۹۳/ ۷۰۰). د (۱/۸۲۲/ ۳۰۰). ت (۲/ ۱٬۳۰۰). ت (۲/ ۱٬۳۰۰). ت (۲/ ۲۰۰۱). جه (۱/ ۱۸۳/ ۲۰۲۱).

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن الأثير في جامع الأصول (٥/ ٥٥٠). إلى الإمام مالك في الموطأ فقط. ونقل الزرقاني في «شرح الموطأ» عن ابن عبد البر قوله: لا أعلم هذا الحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه. وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في الموطأ لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة.

بعد قيامه، فكذلك ينبغي لكل من قام من اثنتين أن لا يرجع ؛ فإن رجع الى الجلوس بعد قيامه، لم تفسد صلاته عند جمهور العلماء، وان اختلفوا في سجود سهوه وحال رجوعه وقد قال بعض المتأخرين: تفسد صلاته، وهو قول ضعيف لا وجه له، لان الأصل ما فعله، وترك الرجوع رخصة، وتنبيه على أن الجلسة لم يكن فرضا – والله أعلم.

واختلف العلماء في هذه المسألة: فقال مالك: من قام من اثنتين عادى ولم يجلس، وسجد لسهوه قبل السلام - على حديث ابن بحينة هذا، فان عاد الى الجلوس بعد قيامه هذا، فصلاته تامة، وتجزيه سجدتا السهو، قال ابن القاسم وأشهب: يسجدهما بعد السلام وقال على بن زياد: يسجدهما قبل السلام لأنه قد وجب عليه في حين قيامه، ورجوعه الى الجلوس - زيادة فكأنه زاد ونقص .

وقال الشافعي: اذا ذكر ولم يستتم قائما جلس، فان استتم قائما لم يرجع. وهو قول علقمة، والأسود، وقتادة، والضحاك بن مز احم، والأوزاعي، وفي قول الشافعي: اذا رجع الى الجلوس سجد سجدتي السهو وفي قول الأسود وعلقمة لا يسجد للسهو بأن رجع.

وقال حماد بن ابي سليمان: اذا ذكر ساعة يقوم، جلس وقال ابراهيم النخعي: يقعد ما لم يستفتح القراءة.

وقد روي عن مالك، أن المصلي اذا فارقت الأرض أليته وهم بالقيام، مضى كما هو ولا يرجع، وقال حسان بن عطية: اذا تجافت ركبتاه عن الأرض مضى، وقال الحسن البصري: ينصرف ويقعد وإن قرأ، ما لم يركع.

قال ابو عمر: قد روي في هذا الباب حديث - وإن كان في إسناده من لا تقوم به حجة - وهو جابر الجعفي، فإنه أولى ما قيل به في

هذا الباب، وعليه أكثر أهل الفتوى ؛ أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبدالمؤمن، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال حدثنا ابو بكر، قال حدثنا ابو داود، قال: حدثنا الحسن بن عمرو، عن عبد الله بن الوليد .

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان، قال حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا ابن وضاح، قال حدثنا محمد بن عمرو، قال حدثنا مصعب بن ماهان - جميعا- عن سفيان، عن جابر، قال: حدثنا المغيرة بن شبيل أحمس، عن قيس بن ابي حازم، عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله ﷺ: اذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو(۱)، قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي الاهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) حم (۲۰۳،۲۵۳/۶). د (۱۰۳۲/۲۲۹/۱). جه (۱/۳۸۱/۱). وفيسه جابر الجعسفي وهو متسروك وللحديث طرق ومتسابعات بعضسها صمحيح انظر الإرواء (۲/۲۰۹۰۱).

## باب منه

[۷] مالك، عن يحيى بن سعيد، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن عبد الله ابن بحينة – أنه قال: صلى لنا رسول الله هي الظهر، فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك (۱).

قد مضى القول في هذا الحديث مجودا عمهدا في باب ابن شهاب عن الأعرج من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الباب الذي قبله.



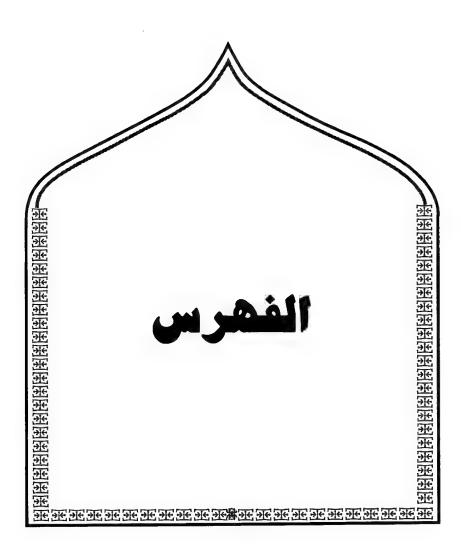



| رقم الصفحة | المحتويات                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------|
|            |                                                                        |
| ٥          | ٢٦- كتاب صلاة الجماعة                                                  |
|            | من فيــه رائحة مــؤذية فلا ينبغــي له أن يقرب                          |
| ٧          | المساجد                                                                |
| ۱۸         | فضل صلاة الجماعة                                                       |
| 74         | باب منه                                                                |
| 77         | ذهاب المرأة إلى المسجد                                                 |
| ٤١         | باب منه                                                                |
| ٤٥         | نهي المرأة إذا شهدت العشاء عن مس الطيب                                 |
|            | ما جاء في الوعيد فيمن تأخر عن صلاة                                     |
| ٤٩         | الجماعة بغير عذر                                                       |
|            | ما جـاء في فضيلة شهـود العصر والفـجر في                                |
| ٥٦         | الجماعة                                                                |
| ٥٨         | المنافقون لا يشهدون العشاء والصبح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 71         | ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا                                      |
| 79         | لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن                                          |
| ٧٣         | إنما جعل الإمام ليؤتم به                                               |
| ۸٧         | باب منه                                                                |
| 97         | باب منه                                                                |
| ٩٨         | باب منه                                                                |
| 1.4        | باب منه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            |
| ۱۰٤        | ما جاء في القراءة خلف الإمام                                           |
|            |                                                                        |

| رقم الصفحة | المحتويات                                   |
|------------|---------------------------------------------|
| 148        | من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة      |
|            | الإمام يخفف بالناس ما لم يضيع واجبا         |
| 188        | ويخالف سنةان خلفه والمرأة وحــدها           |
|            | الإمام يصف الصبيان خلفه والمراه وحسدها      |
| 107        | خلفهم                                       |
| 170        | ما جاء في الاستخلاف في الصلاة               |
| 140        | يؤم القوم أعلمهم بالسنة                     |
| 177        | عدم جواز الخروج من المسجد بعد النداء        |
| ۱۸۰        | إذا إقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة      |
| ١٨٩        | ما جاء فيمن صلى ثم وجد الجماعة              |
| 7.4        | ٢٧- كتاب صلاة الجمعة                        |
| 7.0        | الوعيد فيمن ترك الجمعة من غير عذر           |
| 711        | ما جاء في فضيلة يوم الجمعة                  |
| 719        | باب منه                                     |
| 747        | ما جاء في فضل غسل يوم الجمعة                |
| 78.        | باب منه                                     |
| Y0V        | باب منه                                     |
| 778        | باب منه                                     |
| 779        | باب منه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 475        | باب منه                                     |
| 447        | يختار للخطبة أفصح الناس وأبينهم وأعلمهم     |
|            | J                                           |

| رقم الصفحة  | المحتويات                                      |
|-------------|------------------------------------------------|
|             | كلمــة الحق على المنبــر وغــيره تجلب رضــوان  |
|             | الله، وكلمــة الباطل على المنبــر وغيــره تجلب |
| 7.7.7       | سخط الله، فليتق الله المسلم ولا يقل إلا الحق   |
| 448         | باب منه                                        |
|             | من كمال أدب المسلم ودينه الإنصات للخطيب        |
| <b>۲۹</b> ٦ | على المنبر والمتكلم بكل كلمة حق                |
| 4.1         | في الجمعة خطبتان يجلس بينهما                   |
| ٣٠٨         | ما يقرأ به في صلاة الجمعة                      |
| 414         | ۲۸- کتاب العیدین                               |
| 410         | ما جاء في النهي عن صيام العيدين                |
| 451         | باب منه                                        |
| 454         | باب منه                                        |
| 401         | الصلاة قبل الخطبة في العيدين                   |
|             | عدد التكبيرات في الفطر والأضحى والقراءة        |
| 400         | فيهما                                          |
| 401         | باب منه                                        |
| 414         | ٢٩- كتاب صلاة الاستسقاء                        |
|             | ما جاء في تحويل ردائه في الاستسقاء             |
| 474         | واستجابة دعائه عَيْلِكُهُ                      |
|             | ما جاء في استجابة دعائه ﷺ وجـواز الدعاء        |
| 777         | على المنبر لحاجة                               |
|             |                                                |

| رقم الصفحة  | المحتويات                                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> VV | ما جاء في دعاء الاستسقاء                                           |
| 77.1        | ٣٠- كتاب صلاة الكسوف والخسوف                                       |
| 777         | ما جاء في صلاة الكسوف والخسوف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| ٤٠٢         | باب منه                                                            |
| ٤٠٤         | باب منه                                                            |
| १०५         | باب منه                                                            |
| १०५         | ٣١- كتاب صلاة السفر                                                |
| ٤١١         | ما جاء في مشروعية صلاة السفر و صفاتها                              |
| 542         | باب منه                                                            |
| ٤٥٧         | ما جاء في الجمع في السفر                                           |
| ٤٦٨         | باب منه                                                            |
| 274         | باب منه                                                            |
| ٤٧٤         | باب منه                                                            |
| ٤٧٥         | الجمع في الحضر لحالة طارئة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    |
| ٤٨٤         | باب منه                                                            |
| ٤٨٧         | ٣٢- كتاب صلاة الخوف                                                |
| ٤٨٩         | ما جاء في صفة صلاة الخوف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      |
| 01.         | باب منه                                                            |
| 017         | باب منه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                        |
| ٥١٧         | ٣٣- كتاب سجود السهو                                                |
| ٥١٩         | ما جاء في سجود السهو                                               |

| رقم الصفحة | المحتسويسات | )         |
|------------|-------------|-----------|
| ٥٢٣        |             | باب منه ـ |
| 370        |             | باب منه ـ |
| ٥٤٠        |             | باب منه ـ |
| 0 2 7      |             | باب منه   |
| ०१२        |             | باب منه   |
| ०१९        |             | باب منه   |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            | ŷ.          |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            |             |           |
|            | ll          |           |

